المواقع المواق



S. W. 19: 105

management of the state of the

الإشراف إلفننيه: ﴿ هِي رِكْمُو

•

تحت أنظار خربت

سلسلة روايات عالمية

70

Viven

| الهيئة العامة لكتبة الأسكندرية |             |
|--------------------------------|-------------|
| 823                            | رقم النصنيف |
| 5.09,90                        | رقم النسجيل |

جوزيف كونرلاد

823.9NZ

# تحت أنظار خربت



Minister of the Alexandria Library (GOAL)

ترهمة ,تونية الأسري



#### العنوان الأصلي للكتاب

#### UNDER WESTERN EYES

JOSEPH CONRAD

تحت الظار غرابية \_ Under western eyes \_ باواية / تأليف جون يف كونراد ؛ الرجمة توفيق الاسدي . \_ ط. ١ . \_ دمشق : وزارة الثقافة ، ١٩٩٠ . \_ ٣٠٥ ص. ؟ ٢٢ سم . \_ ( رواايات اعالمية ؟ ٢٥ ) .

۱ – ۱۸۲۳ ن کون ت ۲ بر العنوان ۳ ب کونر اند ۶ بر الاسدي ه بر السلسلة

مكتبة الاسب

الايداع القانوني: ع - ١٩٩٠/١١/١

### بموزيت كونرلاد

ولد جوزيف كونراد في احدى المقاطعات الأوكرانية من بولندا عام ( ١٨٥٧) والتي كانت «نذ طويل تحت حكم القياصرة الروس . كان الطفل الوحيد لـ « أبولوناليتش كورزينيوفسكي » وزوجته « ايفيلينا بوبروفسكا » ، وكان اسمه الكامل هو « يوزيف تيودور كونراد ناليتش كورزينيوفسكي » . كان والداه من طبقة ملاك الارض ، وكان أبوه ذا نشاط في الحركة البولندية السرية الوطنية .

حين بلغ كونراد الثالثة من عمره ألقي القبض على أبيه من قبل السلطات الروسية ونفي إلى منطقة في الشمال الروسي ، وقد سمح له باصطحاب زوجته وابنه تحت شروط النفي نفسها . هذا وقد تدهورت صحة ايفيلينا وتوفيت في المنفى عام ( ١٨٦٥ ) . وبعد عامين منح «أبولو » عفوا مشروطاً ، ولكن سبع سنوات قضاها في الحرمان تركت تأثيرها على صحته فمات في «كواكوف » عام ( ١٨٦٧ ) تاركاً كونواد اليتيم في رعاية خاله « تاديوش بابروفسكي » .

وحين بلغ كونراد الخامسة عشرة وحتى السابعة عشرة أدهش خاله ومعلمه بتعبيره عن تصميمه على الذهاب إلى البحر ، وهي حرفة غريبة على أناس هم من سكان الداخل ويهتمون تقليدياً بزراعة الأرض . ولكن

كونراد ألح على ذلك ، وفي عام ( ١٨٧٤ ) سافر إلى مرسيليا ليصبح بحاراً . كان يتحدث الفرنسية بطلاقة وتعرف على أشخاص يعملون في الميناء . وبعد خبرة اكتسبها على ظهر سفينتين ، أصبح واحداً من مجموعة من الناص للذين اشتروا سفينة حمولتها واحد وستون طناً « تريمولينو » ، وعملوا عليها في مجال التهريب حتى تم تدميرها على نحو متعملد كما وصف كونراد هذه الاحداث في فصل من كتابه « مرآة البحر » . كما يتحدث كونراد عن المزيد من هذه التجارب في كتابه « السهم الذهبي » .

كانت أول سفينة انكليزية عمل عليها كونراد هي «مافيس» الي التحق بها في مرسيليا عام ( ١٨٧٨ ) وعلى ظهر هذه السفينة وصل أول مرة إلى الشاطيء الانكليزي ورأى انكلترا للمرة الآولى في حياته . ثم أبحر على سفينة أخرى إلى أوستراليا . بعدها عاد إلى انكلترا في عام ( ١٨٨٠ ) .

بعد ذلك خدم كضابط على عدد كبير من السفن وارتحل إلى أجزاء عديدة من العالم ، خاصة عبر المحيط الهندي والملايو وخليج سيام . ونرى ذلك في عدد من أشهر أعماله : «الشباب » ، «حماقة أولمايو » ، وطريد الجزر » ، « زنجي نارميسوس » ، «الشريك السري » وغيرها . ثم أصبح قبطانا ثم مواطناً انكليزياً عام (١٨٨٦) .

في عام ( ١٨٩٠) سافر إلى الكونغو البلجيكية ليصبح قبطان باخرة الهرية ، وبذلك فقد حقق أمنية طفولية حين أشار مرة بأصبعه وهو صغير إلى قلب أفريقيا وقال : « سأذهب إلى هناك » . ومن تجاربه في الكونغو أصيب كونراد بالضعف الجسماني وباليقظة النفسانية أيضاً ، كما أنه بدأ يكتب جد يا في تلك المرحلة . وقد عبر عن رحلة الكونغو في قصته بدأ يكتب جد يا في تلك المرحلة . وقد عبر عن رحلة الكونغو في قصته الشهيرة « قلب الظلام » وذلك بعد اثني عشر عاماً من تلك التجربة .

كان أول عمل منشور له هو «حماقة أولماير». وقد شجّته ناشره على الاستمرار في الكتابة فاستقر على اليابسة وتزوج من «جيسي جورج» وهي انكليزية في عام ( ١٨٩٦). ولكن كتبه لم تلاقي نجاحاً جماهيرياً حتى نشر « الحظ » — (حكاية في جزئين) عام ( ١٩١٤). ويعتقد أنه كتب أعظم رواياته مع مطلع القرن: « لورد جيم » و « نوسترومو » و « العميل السري » و « تحت أنظار غربية ». هذا وقد رزق كونواد بولدين .

توفي كونراد بعد مرض طويل من نوبة قلبية فجائية في الثالث من آب عام ( ١٩٧٤) ودفن في انكلترا في كانتربري ، حيث تحمل شاهدة قبره اسمه البولوني .

and the state of the same of the state of th

margarity becomes

#### أيعال موزيت كونراره

- ١ حماقة أولماير –حكاية نهر شرقي : ١٨٩٥
  - ۲ طرید الجزر ، ۱۸۹۳
- ۳ 🥌 زنجي « نارسيسوس » ــ حکاية بحرية : ۱۸۹۷ ِ
- ٤ حكايات الاضطراب ( وتعوى : ٩ كاراين ، ذكرى ٩ ،
   ١ الحمقى ٩ ، ٩ مخفر أمامى للتقدم ٩ ، ٩ العودة ٩ و ٩ البحيرة ٩ .
  - العربية ) العربية ) العربية )
- ٦ -- الوارثون -- حكاية استثنائية ، ( بالاشتراك مع فورد مادو كس هيوفر . ) ١٩٠١
- الشباب : حكاية ، وقصتان أخريان . ( المحتويات : و الشباب » ( مترجمة إلى العربية ) ، و قاب الظامة » ( مترجمة إلى العربية ) و « نهاية الطلول . ) ١٩٠٧
- ۸ الاعصار الاستوائي وحكايات أخرى . ( المحتويات : و الاعصار الاستوائي » ، و آمي فوستر»، و فولك » و و غدا » .) ۱۹۰۳
   ۹ حكاية رومانسية رواية . ( بالاشتراك مع فور د مادو كس هيوفر ) ۱۹۰۳

١٠ \_ نوسترومو حكاية ساحالية : ١٩٠٤

١١ - مرآة البحر - ذكريات وانطباعات: ١٩٠٦

١٧ - العميل السري - حكاية بسيطة : ١٩٠٧

۱۳ ... مجموعة سداسية : ( المحتويات : د خاصبار رويز » ، د المخبر » ، د المتوحش » ، د فوضوى » ، د المبارزة » و د ايل كونده ».)

١٤ ــ تحت أنظار غربية : ١٩١١

١٥ ــ سجل شخصيّ : ١٩١٢

١٦ - بين البر والبحر - حكايات ، ( المحتويات : ٥ ابتسامة
 حظ ٥ ، ٥ المشارك السري ٥ ، ٥ فريا ذات الجزر السبع ٥ ) ،

١٧ - الحظ - حكاية في جزئين : ١٩١٣

١٨ - نصر - حكاية عن جزيرة : ١٩١٥

۱۹ سه ضمن التيارات سه حكايات . ( المحتويات : و مزارع مالاتا ، ، و الشريك ، ، و الساحرتين ، و و بسبب اللولارات . ، ) )

٧٠ ـ خط الظل - اعتراف : ١٩١٧

٧١ ــ سهم الذهب ــ حكاية بين ماحوظتين : ١٩١٩

٧٢ ـــ الانقاذ ــ حكاية رومانسية عن المياه الضحلة : ١٩٢٠

٧٣ ــ ملاحظات عن الحياة والأدب : ١٩٢١

٢٤ - المتجوّل (أو القرصان) : ١٩٢٣

٧٠ ـــ العميل السري ــ دراما في أربعة فصول . ( رواية ) ١٩٢٣

۳۲ ــ «آن الضاحكة » و «يوم واحد آخر » (مسرحيتان من فصل واحد اعتماداً على القصتين: «بسبب الدولارات » و « غداً »): ١٩٢٤

۲۷ بـ تشویق بـ روایة نابولیونیة : ۱۹۲۰

۲۸ - حكايات الاشاعة : ( المحتويات : ۵ روح المحارب ، ،
 ۱۹۲۵ : ۱۹۲۵ : ۱۹۲۵ مير رومان ، ، « الحكاية » و « الرفيق الأسود » ) : ۱۹۲۵

١٩ -- المقالات الأخيرة : ١٩٢٦

« سا مَ خَرْلِطُرِيّةِ مِن لُولِيّةٍ مِن الْطُرِيّةِ مِن الْطُرِيّةِ مِن الْطُرِيّةِ مِن الْطُلِيّةِ مِن الْطُ

الآنست حالدين

للإهلاء «إلى أغنيس توباين» التيجك لبت إلى بابت اعبقريتها هني مجال المهدا فت من أقصى شواطئ العندي،



#### ملامظة بعتلم لالمؤلف

لابله من الاعتراف بأنه ، وبسبب من الظروف ، سبق أن أصبحت و تحت أنظار غربية » نوعاً من الرواية التاريخية التي تتعامل مع الماضي .

هذا ويعتمد هذا الرأي اعتماداً مطاقاً على حوادث الحكاية ، ولكن بما أنها ككل ، محاولة ليس لتقديم الحالة السياسية لروسيا بل لسيكولوجيتها باللذات ، فاني أنجراً فآمل أنها لم تفقد كل أهميتها . هذا ويشجعني على هذا الاعتقاد المداهن أني ألاحظ أن في كثير من المقالات المتعلقة بالشؤون الروسية في وقتنا الحاضر اشارة إلى بعض الأقوال والآراء الواردة في صفحات الرواية انتي ستقرؤونها فيما يلي ، وذلك بأساوب يشير إلى وضوح رؤياي وصحة حكمي ، ولا حاجة إلى القول إني في كتابتي لهذه الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متخيل عن الحقيقة العامة الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متخيل عن الحقيقة العامة الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متخيل عن الحقيقة العامة الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متخيل عن الحقيقة العامة الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متحفيل عن الحقيقة العامة الرواية لم أضع نصب عيني سوى التعبير على نحو متحفيل عن الحقيقة العامة التي تكمن وراء أحداثها ، مع قناعاتي الصادقة فيما يتعالى بالتعقيد الأخلاقي لبعض الحقائق المعروفة للعالم كله تقريباً .

أما بالنسبة إلى الإبداع الفعلي فقد أقول إني حين بدأت بالكتابة كانت لديّ فكرة واضحة عن القسم الأوّل فحسب ، ولم يكن في ذهني من الشخصيات ما هو محدّد تماماً سوى « هالدين » و « رازوموف» و « المستشار

ميكولين ، . ولم تتكشف لي القصة يكاملها في صفاتها التراجيدية وسير حوادثها على نحو محتوم وناضج بما فيه الكفاية ، في المخطط العام لها ، بحيث يمنح كامل الحرية لغريزتي الابداعية وللامكانيات اللموامية للموضوع ، الا بعد أن أنهيت كتابة القسم الأول منها .

لاحاجة إلى شرح سير الحدث. لقد فرض نفسه على "كمسألة شعور أكثر منها مسألة تفكير. انه ليس نتيجة لتجرية خاصة بل معرفة عززها التأمل الجاد. كان أعظم ما يقلقني هو تمكنني من القدرة على الوصول إلى لحجة الحيادية الدقيقة والمحافظة عايها. إن الالتزام بالعدل المطلق أمر فرض علي "تاريخيا ووراثيا ، بسبب التجربة الخاصة بالعرق والأسرة ، اضافة إلى قناعي المبدئية أن الحقيقة وحدها هي مبرر أي عمل قصصي يدعي كأقل ما يكون صفة الفن أو يأمل في أن يحتل مكانه في ثقافة رجال ونساء عصره. لم يسبق لي أن تعرضت إلى بذل جهد أعظم من ذاك الذي بذلته هنا في سبيل التجرد: التجرد من كل العواطف والتحييزات وحتى بذلته هنا في سبيل التجرد: التجرد من كل العواطف والتحييزات وحتى الذكريات الشخصية . لم تلاقي «تحت أنظار غربية » حين صدرت في الذكريات الشخصية . لم تلاقي «تحت أنظار غربية » حين صدرت في ولكني نلت مكافأتي بعد ذلك بست سنوات حين سمعت لأول مرة أن الكتاب قد لاقي نجاحاً هائلا "في روسيا وأنه أعيد طبعه هناك مرات عديدة .

كما أن الشخصيات التي تلعب أدواراً في الحكاية تدين بوجودها ليس إلى تجرية خاصة بل إلى معرفة عامة بأحوال روسيا وردود الفعل الاختلاقية والعاطفية الخاصة بالمزاج الروسي على ضغوط انعدام القانون استبدادياً ، والتي كان يمكنها – ضمن شروط انسانية عامة – أن تتحول إلى صيغة

اليأس الأحمق الذي استفرّه الاستبداد الأحمق . ان ما كان موضع اهتمامي هو مظهر وصفة ومصير الأفراد كما بدوا تحت الأنظار الغربية لمعلّم عجوز للمّغات . ولقد ثم توجيه نقد كئير إليه هو بالذات ، ولكني لن أقوم الآن في هذا الوقت المتأخر بتبرير وجوده . لقد كان مفيداً في ولذا أعتقد أنه لابد مفيد للقارىء كمعاتق وكشخصية تلعب دوراً في تطوير الحكاية . وبسبب رغبي في تحقيق تأثير واقعي بدا لي أنه غير ممكن الاستغناء عنه ، وذلك ليكون هناك شاهد عيان على ما يحدث في جنيف . كما كنت في حاجة إلى صديق يتعاطف مع الآنسة هالدين التي كان من شأنها أن تكون وحيدة جداً وعزلاء جداً بحيث لا يمكن أن تكون جديرة بالتصديق على نحو كامل دون ذلك الصديق ، ما كان سيكون لديها شخص بالتصديق على نحو كامل دون ذلك الصديق ، ما كان سيكون لديها شخص بالتصديق على نحو كامل دون ذلك الصديق ، ما كان سيكون لديها شخص بالتصديق على نحو كامل دون ذلك الصديق ، ما كان سيكون لديها البسيطة .

أما رازوموف فيعامل على نحو متعاطف. ولم لا ؟ انه شاب عادي لديه طاقة صحية على العمل وطموحات معقولة . لديه ضمير عادي . وان كان شاذاً إلى حد طفيف فذاك بسبب حساسيته لمركزه . فكونه لا يعرف أما أو أبا يجعله يشعر على نحو أكثر حدة من غيره بأنه روسي : أو هو لا شيء . انه على حق تماماً في أن ينظر إلى روسيا كالها على أنها إرثه . إن العبثية اللموية للجرائم والتضحيات المتأجّبجة في تلك الكومة غير المنظمة تحيط به وتحطمه . ولكني لا أظن أنه وحش في خلافاته . ليس هناك من هو مصور هنا كوحش : لا « تكلا » الساذجة ولا « صوفيا أنتونوفنا » العنيدة المتشبئة برأيها . ان بيتر ايفانوفيتش « والمدام دو س . . » عبارة عن لعبة مشروعة . انهما قردان من قرود الغابة الشريرة وهما عبارة عن لعبة مشروعة . انهما قردان من قرود الغابة الشريرة وهما بعاملان كما تستحق تكشيراتهما . أما بالنسبة إلى « نيكيتا » الملقب بو نيكاتور » ، فهو الزهرة الكاملة التي أنتجتها البرية الارهابية . أما ما

أزعجي أشد الازعاج بالتعامل فلم تكن فظاعته بل ابتذاله ، وقد تم عرض شخصيته على الملأ لسنوات في مقالات صحفية ، فضائحية ، وكتب سرية وروايات مثيرة .

أما أشد الأفكار إثارة للرعب ( أتحدث الآن عن نفسي ) فهو أن كل هؤلاء الناس ليسوا نتاج الاستثنائي بل العادي ، نتاج عادية مكانهم وزمانهم وعنصرهم . إن شراسة وغباء نظام الحكم الفردي الذي يرفض كل المشروعية ويؤسس نفسه على الفوضوية الأخلاقية الكاملة يثير الجواب الغبي الذي لا يقل وحشية ، جواب الثورية العلوباوية المحضة التي تقوم بالتدمير بأول وسيلة تتوفر في يدها ، وذلك بالقناعة الغريبة بأن التغيير الجوهري للقاوب يجب أن ياحق سقوط أية مؤسسات انسانية معينة . هؤلاء الناس غير قادرين على رؤية أن كل ما يستطيعون انجازه هو تغيير الأسماء . المضعايهد والمضطهك كلاهما من الروس ، والعالم هو تغيير الأسماء . المضعايهد والمضطهك كلاهما من الروس ، والعالم بواجه مرة أخرى حقيقة القول الذي يفيد بأن النمر لا يستطيع تغيير أقلام جالمه كما لا يستطيع الفهد أن يغير رقطه .

194.

جوزيف كونراد

## الجنءالأولب

تحت أنظار م-٢

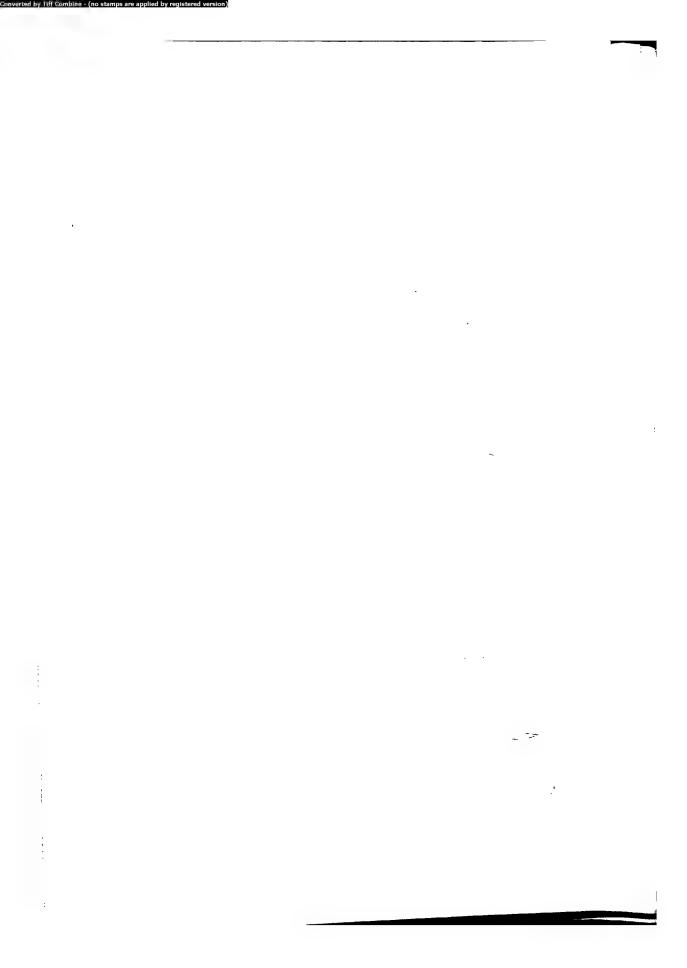

#### تمهيب

كبداية أقول اني أرغب في التنصل من الادعاء بأني أمتلك تلك المواهب السامية الحاصة بالمخيلة والتعبير والتي كان من شأنها أن تمكن قلمي من أن يخلق للقارىء شخصية الرجل الذي كان يسمي نفسه وفق العادة الروسية « سيريل بن ايزيدور » أو « كيريلو سيدوروفيتش برازوموف » .

لو كنت أتمتع بتلك المواهب في أي من الأشكال الحية لكانت ستمتحي من الوجود منذ أمد يعيد تحت عدد هائل من الكامات الكلمات الكلمات حما هو معروف - هي العدو الأكبر للحقيقة أنا معالم للغات منذ سنوات عديدة وهي مهنة تصبح مع الزمن قاتلة لأي حصة من الحيال أو قوة الملاحظة أو البصيرة التي قد يرثها أي شخص عادي أما بالنسبة إلى معالم للتعات فقد يأتي وقت يتحرل فيه العالم إلى مكان لكلمات كثيرة ويظهر الانسان كأنه مجرد حيوان ناطق ليس أكثر روعة من ببغاء المعاهر الانسان كأنه مجرد حيوان ناطق ليس أكثر روعة من ببغاء المعاهر الانسان كأنه عجرة حيوان ناطق ليس أكثر روعة من ببغاء المعاهر الانسان كأنه عجرة حيوان ناطق ليس أكثر روعة من ببغاء المعاهر الانسان كأنه عمرة حيوان ناطق المسلم المعربة المعاهد المعربة ال

وبما أن الحال على ما هو عايه فما كان يمكنني أن أراقب السيد رازوموف أو أن أنحمس حقيقته يقوة البصيرة ، أو أن أتخيله بالأحرى على حقيقته . بل حتى أن اختراع حقائق حياته المجردة ما كان شيئاً ضمن قدراتي على الاطلاق . ولكني أعتقد أنه بدون هذا التصريح حتى ،

سيتمكن قارئو هذه الصفحات من أن يتبينوا في الحكاية آثار الدايل الوثائقي ، وهذا صحيح تماماً . أنها مبنية على وثيقة : كل ما أضفته إليها ، هو معرفي باللغة الروسية ، وهذا كاف لمحاولتي هذه . والوثيقة ، بالطبع ، شيء أشبه باليوميات ، بالمذكرات ، ولكنها ليست كذلك بالضبط في شكاها الفعلي . مثلاً ، معظمها لم يكن يومياً وان كانت كل فقراتها مؤرخة . بعض هذه الفقرات يغطي شهوراً بحالها ويمتد على عشرات من الصفحات . الجزء الأول منها كله عبارة عن استعادة خوادث ماضية ، في شكل سردي يتعلق بحدث جرى قبل ذلك بعام حاحد.

على أن أذكر أني أعيش منذ فترة طويلة في جنيف . وهناك حي كامل في هذه المدينة يسمى و روسيا الصغيرة ، وذلك بسبب كثرة الروس المقيمين فيه . وقد كانت لي علاقات واسعة في و روسيا الصغيرة ، في ذلك الحين ، ومع ذلك فاني أعترف أني لا أفهم أبداً الشخصية الروسية . لا يتوجب أن تطرح لا منطقية مواقفهم واعتباطية استنتاجاتهم وتكرار الاستثنائي ، لا يتوجب أن تطرح هذه أية صعوبات على دارس كثير من قواعد نحو اللغات ، ولكن لا شك أن هناك شيئاً ما يعترض الطريق ، نزعة بشرية ما: واحد من تلك الاختلافات الدقيقة التي هي أبعد من مرمى بصر شخص عادي . ان ما يجب أن يبقى مذهلا النسبة إلى معلم مرمى بصر شخص عادي . ان ما يجب أن يبقى مذهلا النسبة إلى معلم لغات هو الحب الاستثنائي الذي يبديه الروس للكلمات . انهم يجمعونها ، لغات هو الحب الاستثنائي الذي يبديه الروس للكلمات . انهم يجمعونها ، يلللونها ، ولكنهم لا يد خرونها في ضدورهم ، بل العكس هو الصحيح ، علمات مستعدون دائماً لصبتها ، في النهار أو في الليل ، بحماسة ، بكميات فهم مستعدون دائماً لصبتها ، في النهار أو في الليل ، بحماسة ، بكميات هائلة ، وعلى نحو ملائم جداً أحياناً من حيث النطبيق حتى أن المرء — كما هائلة ، وعلى نحو ملائم جداً أحياناً من حيث النطبيق حتى أن المرء — كما

هي الحال لدى البيغاوات الشديدة البراعة - لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشلك في أنهم يفهمون حقاً ما يقولونه . هناك كرم في حماستهم الكلامية تبعدها كأكثر ما يكون عن الثرثرة العادية ؛ كما أنها لا تتحلى بالترابط وبالتالي لا يمكن تصنيفها على أنها بلاغة . . . ، ولكن على أن أعتذر عن هذا الاستطراد .

لن يكون هناك طائل في الاستفسار عن السبب الذي حدا السيد رازوموف على ترك سجله هذا . لا يمكن لأحد أن يصدق أنه كان يريد لأي عين بشرية أن تراه . وهنا يلعب دافع غامض يتعلق بالطبيعة البشرية دوراً ما . واذا ما نحينا جانباً « سامويل بيبس » (۱) الذي فتح باب الحلود لنفسه بهذه الوسيلة ، فان عدداً لا يخصى من الناس ، المجرمون منهم والقديسون ، الفلاسفة والفتيات الصغيرات ، رجال دولة وحمقى سدّج ، قد دونوا مثل هذه اليوميات التي تتكشف عن خبايا النفس ، وذلك من باب الحيلاء أو الفراغ دون شك ، وربما بسبب دوافع أخرى أكثر ابهاماً . لا شك أن هناك قوة ملطفة رائعة كاهنة في الكلمات نفسها حتى أن أناساً كثيرين قد استعملوها لمطارحة الأفكار مع الفسهم ، وبما أنني شخصياً انسان هادىء الطباع فاني أعتقد أن ما يسعى اليه الناس حقاً هو شكل ما أو ربما صيغة ما من صيغ الطمأنينة . لا شك أنهم يبكون بصوت مرتفع في سبيلها في أيامنا هذه . أي نوع من الطمأنينة كان كيريلوسيدوروفيتش رازوموف يسعى اليه حين كتب سجلة الطمأنينة كان كيريلوسيدوروفيتش رازوموف يسعى اليه حين كتب سجلة ذاك ؟ هذا ما لا يستطيع عقلي حتى أن يحاول أن يحزره

<sup>(</sup>۱) سامویل بیبس ( ۱۹۳۳ – ۱۷۰۳ )کاتب یومیات انکلیزي شهیر . (المترجم)

واكمن تتبقى لدينا حقيقة أنه كتبه بالفعل :

كان السيد رازوموف شاباً طويل القامة متناسق الأعضاء، كما كان لون شعره أدكن بكابير بما للروس القادمين من المقاطعات المركزية . كان من شأن وسامته أن تكون كاملة لولا أن ملامحه لم تكن تتمتع بالرهافة ، كان يبدو كوجه صيغ بقوة من الشمع ( مع نزعة إلى دقة كلاسيكية نمطية ) ثم قررب من النار حتى ذابت كل حدة الخطوط مع ذوبان المادة . ولمكن رغم ذاك كان وسيماً إلى حدكاف. كان حسن الساوك فوبان المادة . ولمكن رغم ذاك كان وسيماً إلى حدكاف. كان حسن الساوك أيضاً. وخلال النقاش كان من الممكن حمله على تغيير رأيه بالحجة والاقناع . مع مواطنيه الأصغر سناً كان يتخل وضعية المستمع الغامض ، مستمع من النوع الذي يصغي إليك بذكاء حتى تنتهي من كلامك وعندها بالضبط يغير الموضوع .

مثل هذا النوع من الحيل الذي قد ينبع من عدم كفاية ذكرية أو من ثقة غير كاملة بالقناعات الذاتية ، أكسب السيد رازوموف شهرة على أنه عميق التفكير . فبين الكثير من المتكامين المهذارين المعتادين على الهاك أنفسهم يومياً بالنقاش الحماسي ، فان شخصية تتصبف بقلة الكلام نسبياً من شأنها أن تجعل الناس تعتقد أن لصاحبها قدرات احتياطية . وقد كان رفاقه في جامعة سانت بطرسبورغ ينظرون إليه ، هو كيرياو سيدورفيتش رازوموف ، الطالب في السنة الثالثة من قسم الفلسفة ، على أنه شخص ذو طبيعة تتميز بالقوة : رجل يو حي بالثقة تماهاً . وهذا ، في بالمدينظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة قانونية يستحق عليها المرء الموت ، في بالمدينظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة قانونية يستحق عليها المرء الموت ، أو ما هو أسوأ من الموت أحياناً ، كان يعني أنه أهل للثقة بحيث يباح له بالأفكر المحرَّمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب حسن معشره واستعداده بالأفكر المحرَّمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب حسن معشره واستعداده المادىء لارضاء رفاقه حتى على حساب راحته الشخصية

كان من المفترض أن يكون السيد رازوموف ابناً لكبير قساوسة وأنه تحت حماية نبيل بارز . . . ربما ينتمي إلى مقاطعته البعيدة نفسها . وأكن مظهره الحارجي كان لا يتفق مع مثل هذا المنشأ المتواضع . لم يكن مثل هذا التحدّر من سلالة كتلك أمراً قابلاً التصديق . بل كان البعض يعتقد أن السيد رازوموف ابن لابنة جميلة لكبير قساوسة . . . . مـّا كان يضفي على المسألة لوناً مختلفاً بالطبع . واكن دلمه النظرية لم تكن توضّح مسألة حماية النبيل البارز له . واكن كل هذا لم يتم البحث فيه على نحو مسىء أو غير ذلك على أية حال . لم يكن هناك من يدري أو يهتم بمعرفة من هو ذلك النبيل موضوع البحث . كان رازوموف يتلقى منحة متو ضعة انما كافية من قبل محام غير مشهور بدا وكأنه ملكـــّف بالوصاية عليه نوعاً ما . وكان يظهر أحياناً في حفلات استقبال يعض الأساتذة . وبمعرِّل عن ذلك لم يكن يعرف أن لرازوموف أية علاقات اجتماعية في المدينة . كان يتواجد في المحاضرات الاجبارية على نحو نظامي ويعتبر من قبل السلطات طالباً واعداً جداً ، كان يجد في البيت بأسلوب رجل ينوى التقد"م ، ولكنه لم يكن منغلقاً على نفسه بشدة لهذا الغرض . كان من الممكن دائمًا الوصول إليه ، ولم يكن في حياته ما هو سري أو متحفظ عليه،

واكمن تتبقى لدينا حقيقة أنه كتبه بالفعل ﴿

كان السيد رازوموف شاباً طويل القامة متناسق الأعضاء، كما كان لون شعره أدكن بكابير بما للروس القادمين من المقاطعات المركزية . كان من شأن وسامته أن تكون كاملة لولا أن ملامحه لم بكن تتمتع بالرهافة . كان يبدو كوجه صيغ بقوة من الشمع ( مع نزعة إلى دقة كلاسيكية نمطية ) ثم قرر ب من النار حتى ذابت كل حدة الحطوط مع نوبان المادة . ولكن رغم ذاك كان وسيماً إلى حدكاف. كان حسن الساوك أيضاً. وخلال النقاش كان من الممكن حمله على تغيير رأيه بالحجة والاقناع . أيضاً وخلال النقاش كان يتخل وضعية المستمع الغامض ، مستمع من النوع الذي يصغي إليك بذكاء حتى تنتهي من كلامك وعندها بالضبط يغيير الموضوع .

مثل هذا النوع من الحيل الذي قد ينبع من عدم كفاية ذكرية أو من ثقة غير كاملة بالقناعات الداتية ، أكسب السيد رازوموف شهرة على أنه عميق التفكير . فبين الكئير من المتكامين المهذارين المعتادين على الهاك أنفسهم يومياً بالنقاش الحماسي ، فان شخصية تتصبف بقلة الكلام فسبياً من شأنها أن تجعل الناس تعتقد أن لصاحبها قدرات احتياطية . وقد كان رفاقه في جامعة سانت بطرسبورغ ينظرون إليه ، هو كيرياو سيدورفيتش رازوموف ، الطالب في السنة الثالثة من قسم الفلسفة ، على أنه شخص ذو طبيعة تتميز بالقوة : رجل يوحي بالثقة تماهاً . وهذا ، في بلد ينظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة قانونية يستحق عليها المرء الموت ، في بلد ينظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة قانونية يستحق عليها المرء الموت ، أو ما هو أسوأ من الموت أحياناً ، كان يعني أنه أهل للثقة بحيث يباح له بالأفكار المحرمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب حسن معشره واستعداده بالأفكار المحرمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب حسن معشره واستعداده بالأفكار المحرمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب حسن معشره واستعداده بالمادىء لارضاء رفاقه حتى على حساب راحته الشخصية

كان من المفترض أن يكون السيد رازوموف ابناً لكبير قساوسة وأنه تحت حماية نبيل بارز . . . ربما ينتمي إلى مقاطعته البعيدة نفسها . واكن مظهره الخارجي كان لا يتفق مع مثل هذا المنشأ المتواضع . لم يكن مثل هذا التحدّر من سلالة كتلك أمرآ قابلاً للتصديق. بل كان البعض يعتقد أن السيد رازوموف ابن لابنة جميلة لكبير قساوسة . . . . مـّـا كان يضفي على المسألة لوناً مختلفاً بالطبع . والكن دلمه النظرية لم تكن توضّح مسألة حماية النبيل البارز له . واكن كل هذا لم يتم البحث نيه على نحو مسيء أو غير ذلك على أية حال . لم يكن هناك من يدري أو يهتم بمعرفة من هو ذلك النبيل موضوع البحث . كان رازوموف يتلقى منحة متو ضعة انما كافية من قبل محام غير مشهور بدا وكأنه ملكاتف بالوصاية عليه نوعاً ما ، وكان يظهر أحياناً في حفلات استقبال يعض الأساتذة . وبمهزل عن ذلاً؛ لم يكن يعرف أن لرازوموف أية علاقات اجتماعية في المدينة : كان يتواجد في المحاضرات الاجبارية على نحو نظامي ويعتبر من قبل السلطات طالباً واعداً جداً ، كان يجد في البيت بأسلوب رجل ينوي التقدُّم ، ولكنه لم يكن منغلقاً على نفسه بشدة لحذا الغرض . كان من الممكن دائمًا الوصول إليه ، ولم يكن في حياته ما هو سري أو متحفظ عليه،

يتعاقى أصل سجل السيد رازوموف بحادثة واقعية جرت في روسيا المعاصرة ، ألا وهي حادثة اغتيال رجل دولة بارز ، كما أنها من مميزات الفساد الأخلاقي لمجتمع مقموع حيث تُعهس أكثر طموحات الانسانية نبلا والرغبة في الحرية والوطنية المتقدة وحب العدالة والاحساس بالشفقة وحيى اخلاص العقول البسيطة ، وذلك لصالح شهوات الحقد والحوف ، وهما الرفيقان المتلازمان للحكم الاستبدادي غير المستقر ،

الواقعة المشار إليها أعلاه هي المحاولة الناجحة لاغتيال و السيد دو بريس و اللجنة القمعية و رديئة السمغة ، وذلك قبل بضع سنوات ، وكان أيضاً وزير دولة منحت له سلطات استثنائية . كانت العمس قد جعجعت كثيراً حول تلك الشخصية المتعصبة ذات العمس الضيق المرتدية للبزة المزينة يشرائط ذهبية ، وذات الوجه الأشبه بالرق المتغضن ، والعينين التافهتين المغطاتين بالنظارات ، وصايب وسام القديس بروكوبيوس المعلق تحت الحنجرة النحيلة ، لقد مرّت فترة من الزمن ، وهذا أمر للذكرى – ما كان يمضي فيها شهر واحد دون ظهور صورته في احدى صحف أوربا المصورة . كان يخدم الملكية بسجن ونفي وارسال الرجال والنساء ، الشباب منهم والعجائز ، إلى المشنقة ، وذلك بكد مضطرد لا يكل . في قبوله المبهم لمبدأ حكم الفرد المطاق كان مصمماً على أن يقتلع من الأرض كل أثر لأي شيء يشابه الحرية في مصمماً على أن يقتلع من الأرض كل أثر لأي شيء يشابه الحرية في

المؤسسات العامة ؛ كما كان في ملاحقته التي لا هوادة فيها للجيل الطالع يهدف على ما يبدو إلى تدمير أي أمل في الحرية نفسها .

ويقال إن هذه الشخصية اللعينة لم تكن تحمل ما يكفي من المخيسة التدرك مدى الحقد الذي كانت تخقه . من الصعب أن نصد ق ولكنه لم يكن في الحقيقة يتخذ سوى اجراءات احتياطية قاياة لضمان سلامته . في افتتاحية احدى الصحف الحكومية الشهيرة صرح مرة أن و فكرة الحرية لم توجد أبداً في قانون الحالق . ومن العدد الوافر من نصائح البشر لم يخرج أي شيء عدا التمرد والفوضى ؛ والتمرد والفوضى في عالم خمليق للطاعة والاستقرار ، عبارة عن اثم . لم يكن العقل إنما الساطة هي المعبر عن القصد الرباني . الرب هو الحاكم الفرد للكون . . . ، قد يكون الشخص الذي أحل بهذا التصريح يؤمن بأن السماء نفسها مازمة يكون الشخص الذي لا يستكين عن ساطة الحكم الفرد على هذه الأرض ، عمايته في دفاعه الذي لا يستكين عن ساطة الحكم الفرد على هذه الأرض ،

لا شائ أن يقظة الشرطة قد أنقذته مرات عديدة ، ولكنه حين لاقى مصيره المحتوم فإن السلطات المختصة لم تكن قادرة على اعطائه أي تحذير الم تكن على معرفة بوجود أية مؤامرة ضد حياة الوزير ، وليس للبها أي تلميح إلى وجود أية علة عبر قنواتها العادية للمعاومات ، ولم تر أية اشارات ، ولا هي لاحظت وجود أي حركات تدعو إلى الشائ يقوم بها أشخاص خطرون .

كان و السباء دو و . . . . و متجها إلى محطة سكك الحديد في عربة جايد دون غطاء ومعه خادم وحوذي جالسان على الصندوق . كان الثاج قد مطل طوال الليل مما جعل الطريق غير واضحة بعد في مثل هذه الساعة المبكرة ، وثقيلة جداً على الحصانين . كان الثاج لا يزال يهطل بكثافة الم

ولكن لابلاً وأن العربة روقبت وجرى تعليمها . وحين سارت نحو اليسار قبل أن تقوم باللوران حول أحله المنعطفات لاحظ الخادم فلا ما يبطء على حافة الرصيف ويداه في جيبي معطفه المصنوع من جالم الخروف وكتفاه مرفوعتان حتى أذنيه تحت الثاج المنهم . وللمى اللحاق بهذا الفلاح وإدراكه ، واجههم هذا فجأة ولوّح بلواعه . وخلال لحظة كانت هناك صدمة رهيبة ، وسمع انفجار مكتوم ضمن كميات الثاج الهائلة ، وقد تمد د كلا الحصانين على الأرض ميتين مقطعي الأوصال بينما كان الحوذي قد سقط بصرخة حادة من على الصندوق وقد أصيب بينما كان الحوذي قد سقط بصرخة حادة من على الصندوق وقد أصيب بجراح عميتة . أما الحادم ( الذي نجا ) فلم يتح له الوقت الكافي لرؤية وجه الرجل المرتدي معطف جالم الخروف . بعد القاء القنباة ابتعد هذا الأخير عن المكان ، ولكن يعتقد أنه حين رأى الناس يندفعون بكثرة من كل الجوانب باتجاهه ، تحت الثالج المنهم ، والكل يعدو نحو مشهد الانفجار ، ظن أنه من الأسلم له أن يعود معهم .

وخلال وقت قصير جداً إلى حد لا يصدق تجمعت جمهرة مستثارة من الناس حول العربة ، خرج الوزير -- الرئيس دون أن يصاب بأذى إلى الثلج العميق ، وقف فوق الحوذي الآخذ بالأنبن وخاطب الناس مرات عديدة بصوته الضعيف الذي لا طابع له : « أرجوكم أن تبتعدوا . حباً بالله ، أرجوكم أيها الناس الطيبون أن تبتعدوا . »

عندها تقدم شاب طويل كان قد بقي واقفاً داخل مدخل للعربات واقع على بعد بنايتين ، تقدم إلى الشارع بسرعة ورمى قنبلة أخرى من فوق رؤوس الجمهرة . وقد أصابت بالفعل الوزير - الرئيس على كنفه وهو ينحي فوق خادمه المحتضر ، ثم سقطت بين قدميه وانفجرت يقوة مركزة هائلة ورمته ميتاً على الأرض وأجهزت على الرجل المحتضر

ودمرت العرية الفارخة في لمحة عين . وبصرخة رعب تفرق الناس وهريوا في كل الاتجاهات باستثناء أولئاك الذين سقطوا ميتين أو محنضرين في المكان الذي كانوا يقفون فيه كأقرب ما يكون إلى الوزير - الرئيس ، وواحد أو اثنان آخران لم يسقطا إلا بعد أن ركضا قايلا .

كان الانفجار الأول قد جمع حشداً كأنما بفعل السحر ، ولكن الثاني خاتى عزلة في الشوارع لمسافة مثات الأمتار في كل اتجاه . وخلال الثالج المنهمر كان الناس ينظرون من بعيد إلى الكومة الصغيرة من الأجساد المبتة الممددة واحدها فوق الآخر قرب جثني الحصانين الميتين . لم يتجرأ أحد على الاقتراب حتى أسرع بعض القوزاق من دورية أحد الشوارع ، ونزلوا عن جيادهم وبدأوا يقلنبون الموتى . كان بين الضحايا الأبرياء للانفجار الثاني ، والذين كانت جثثهم ممددة على الرصيف ، جثة ذلك الرجل المرتدي لمعطف جالد الحروف الفلاسي ؛ والكن وجهه كان غير ممكن تمييزه ، كما لم يجدوا أي شيء في جيوب الابسه البسيطة . كان الشخص الوحيد الذي لم يتم التعرف على شخصيته .

في ذلك اليوم نهض السيد رازوموف في الساعة المعتادة وأمضى الصباح داخل أبنية الجامعة وهو يستمع إلى المحاضرات ويعمل لبعض الوقت في المكتبة . وقد سمع أول اشاعة غاهضة عن شيء حدث يتعاتى بالقاء قنبلة ، وهو جالس إلى طاولة مطعم الطابة حيث اعتاد أن يتناول وجبة الساعة الثانية . ولكن هذه الاشاعة كانت مؤلفة من همسات عجردة ، وهكذا هي ووسيا ، حيث لم يكن دائماً أمراً مأموناً ، وخاصة بالنسبة إلى طالب ، أن يظهر الكثير من الاهتمام في أنواع معينة من الممسات . كان رازوموف واحداً من أولئك الرجال الذين – اذ كانوا

يعيشون فترة عدم استقرار حقلي وسياسي - يواظبون على ممارسة حياة عادية حملية . كان مدركاً للتوتر العاطفي السائد في زمانه ؛ بل أنه استجاب له بأسلوب غير محدد . ولكن اهتمامه الأساسي كان حمله ودراسته ومستقبله .

كان رسمياً وفي الواقع بلا أسرة (فابنة كبير القساوسة كانت قد ماتت منذ زمن بعيد) ، ولم تكن هناك أية تأثيرات بيتية شكتات أفكاره أو مشاعره . كان وحيداً في هذا العالم كشخص يسبح في بحر حميق . كانت كلمة (رازوموف) مجرد بطاقة تعريف للفرد الوحيد . لم يكن هناك أي أقرباء من عائلة رازوموف في أي مكان . كان أقرب نسب إليه عدد في البيان هو أنه روسي . وأي خير كان سيتوقعه من الحياة كان سيعزز آماله أو يحبطها من خلال تلك العلاقة فحسب . هذا النسب الضخم كان يعاني من آلام الحلاقات الداخاية ، وقد كان ينفر ذهنياً من هذا النزاع كما قد ينفر رجل دمث من الانحياز إلى هذا الجانب أو الآخر في نزاع عائلي عنيف .

بينما كان رازوموف في طريقه إلى البيت راح يفكر في أنه طالما حِهر كل المسائل الحاصة بالامتحان القادم ، فانه يستطيع الآن أن يكرّس وقته لموضوع المقالة ذات الجائزة . كان يتوق إلى الميدالية الفضية . وهذه الجائزة كانت مطروحة من قبل وزارة التعليم ؛ وكانت أسماء المتنافسين ستقدم إلى الوزير نفسه . ان حقيقة المحاولة بحد ذاتها ستعتبر أمراً جديراً بالتقدير في الأوساط العاليا ؛ وكان رابع الجائزة سينال حق التعيين الاداري في وظيفة من النوع الأفضل وذلك بعد أن ينال درجته الجامعية . لقد نسي الطالب رازوموف في نوبة من الابتهاج المخاطر التي

تهد"د استقرار المؤسسات التي تمنح الجوائز والوظائف . ولكنه اذ تذكّر حامل الوسام في العام السابق ، وهو الشاب الذي لا نسب له ، صحا فجأة . لقد حدث أن اجتمع هو وآخرون في غرفة أحد الرفاق في ذلك الوقت بالذات حين استلم هذا الاشعار الرسمي ينجاحه . كان شاباً هادئاً متواضعاً : قال بابتسامة اعتذارية وهو يتناول قبعته : «اعذروفي سأخرج لأطلب بعض النبيذ . ولكن علي "أولا" أن أرسل برقية إلى ذوي في البيت . ما رأيكم ؟ ألن يحتفل والداي العجوزان ويولمان الجيران مسافة عشرين ميلا من منزلنا ؟ »

فكر رازوموف في أنه لن يكون له مثل هذا النوع من الاحتفال في أي مكان في العالم. سيكون نجاحه أمراً لا يهم أحداً. ولكنه لم يشعر بأية مرارة ضد النبيل حاميه الذي لم يكن قطباً محلياً كما كان مفترضاً عموماً ، بل كان في الواقع شخصاً لا يقل منزلة عن و الأمير ك.... ، الذي سبق له وكان شخصية عظيمة ورائعة في هذا العالم ، أما الآن ، وقد انقضى عصره الذهبي ، فهو- عضو مجلس شيوخ ومريض مصاب بالنقرس ، يعيش بأماوب لا يزال فخماً وان كان أكثر التصاقاً بالخياة المنزلية . كان لديه بعض الأولاد صغيري السن وزوجة شديدة الأرستقراطية والاعتداد بالنفس بقلو ما كان هو بالضبط .

خلال حياته كالهمماً لم يسمح ارازوموف أن يحتك شخصياً بالأمير سوى مرة واحدة .

وكان لذلك اللقاء جوّ الاجتماع بالصدفة ، وذلك في مكتب المحامي الفيئيل الحجم . ففي أحد الأيام جاء رازوموف بناء على موعد إلى مكتب المحامي ليجد رجلاً غريباً واقفاً هناك : شخصية طوياة القاءة ،

أرستقراطية الهيئة ، لها شاربان خديّان شائبان أزغبان . قال المحامي ، وهو الرجل الضئيل البارع أصنع : « ادخل ، ادخل يا سيد رازوموف » وذلك بنوع من الحماسة الساخرة . ثم التفت إلى الشخص الغريب ذي الهيئة المهيبة باحترام وقال : « شاب موضوع تحت وصابتي يا صاحب السعادة ، واحد من أفضل الطلاّب الواعدين في كليّبته في جامعة سانت بطرسبورغ . »

وأمام دهشة رازوموف العظيمة رأى يداً بيضاء جميلة تمد تموه. أخذها وهو في حالة من الاضطراب العظيم (كانت اليد طرية وسلبية) وسمع في الوقت نفسه همهمة متعطقة استطاع أن ياتقط منها كامتين فحسب : ﴿ جيد ﴾ و ﴿ واظب ﴾ . ولكن أكثر الأمور إدهاشاً كان احساسه فجأة بضغط واضح من اليد البيضاء الجميلة قبل أن تسحب : ضغط خفيف كاشارة سرية ، كان رد فعل رازوموف على هذا رهيباً ، ضغط خفيف كاشارة سرية ، كان رد فعل رازوموف على هذا رهيباً ، فقا بدا قلبه وكأنه سيقفز إلى حلقه . وحين رفع عينيه كانت الشخصية الارستقراطية تشير جانباً إلى المحامي الضئيل الحجم وتفتح الماب وتخرج .

نقتب المحامي في الأوراق التي على مكتبه لبعض الوقت . ثم سأل فجأة : ١ هل تعرف من هو هذا ؟ ﴿ ﴾

هزّ رازوموف رأسه في صمت بينما راح قابه يخفق يقوة .

انه « الأمير ك . . . » . لا شك أنك تتساءل عن سبب وجوده أي جحر جرذ قانوني فقير مثلي ، أليش كذلك ؟ هؤلاء الناس العظام جداً لهم أطوار عاطفية غريبة شأنهم شأن الحاطثين العاديين .

ثم استأنف وهو ينظر نظره خبيثة ويشدّد على اسم الأب :

- ولكني لو كنت مكانك يا كيريلو سيدوروفيتش لما كنت

سأتفاخر علناً بهذا اللقاء . لن يكون في ذلك أي حكمــة يا كيريلو سيدوروفيتش . كلا يا عزيزي كلا ! سيكون في ذلك خطر على مستقبلك في الواقع .

احمرّت أذنا الشاب أشد الاحمرار وأصابت نظره غشاوة . كان رازوموف يقول لنفسه : « ذلك الرجل اذن ! هو ! »

ومنذ ذلك الحين أصبح السيد رازوموف يشير بينه وبين نفسه إلى ذلك الرجل ذي الشاربين الخديين الأشيبين بذلك المقطع الأحادي : « هو » . ومنذ ذلك الحين أيضاً أصبح حين يمشي في الأحياء الأكثر رقيًا يلاحظ باهتمام الجياد والعربات العظيمة التي نقش على صندوقها شعار « الأمير ك. . . » . ومرة رأى الأميرة خارجة ــ كانت تتسوّق ــ وتتبعها فتاتان احداهما أطول بكثير من الأخرى . كان شعرهما الأشقر مدلتي بحرية فوق ظهريهما وفق الأسلوب الانكليزي ؛ وكانت لهما عيون مرحة . كان معطفاهما وغطاءا أيديهما المصنوعان من الفرو وقبعتاهما المصنوعتان أيضاً من الفرو متشابهة تماماً ، وكانت خدودهما وأنفاهما قد قرصها البرد فاكتسب باللون الوردي البهيج . عبرن الرصيف أمامه بينما استأنف رازوموف طريقه وهو يبتسم بخجل في نفسه . انهما ابنتاه « هو » ، انهما تشبهانه « هو » . أحس الشاب بوهج المودة تجاه هاتين الفتاتين اللتين لن تعلما بوجوده أبداً . لا شك أنهما ستتزوجان من جنر الين أو شخصين من آل « كامرهر » وتنجبان بنات وأولاداً ربما سيكونون على علم به كبروفسور عجوز شهير ، حامل للأوسمة ، وربما كعضو في المجلس الاستشاري ، أحد أمجاد روسيا . . . لا شيء أكثر من ذلك !

ولكن البروفسور الشهير شخص ذو اعتبار. ستحوّل شهرته اسم رازوموف إلى اسم محترم . لم يكن هناك ما هو غريب في رغبة الطالب رازوموف في أن يكون متميزاً ذا اعتبار . ان حياة الانسان الحقيقية هي تلك التي تضفي عليه في أذهان الناس الآخرين بسبب الاحترام أو الحب الطبيعي . خلال العودة إلى البيت في ذلك اليوم الذي جرى فيه اغتيال و السيد دو ب . . . ، قرر رازوموف أن يبذل جهده لنيل الوسام الفضي .

وبينما كان يصعد المجموعات الأربع من الدرج المعتم القدر في المبنى الذي كان يسكن فيه ، أحس بثقة النجاح . سينشر اسم الرابح في صحف يوم رأس السنة الجديدة . وقد توقيف رازوموف للحظة حين فكر أن « هو » سيقرأ على الأرجح اسمه فيها ، ثم استأنف الصعود وهو يبتسم لانفعاله . قال لنفسه : « هذا مجر د خيال ولكن الوسام سيكون بداية راسخة . »

وبتلك الأفكار المتعلقة بالمثابرة في رأسه كان دفء غرفته مقبولاً ومشجّعاً . فكر : و سأعمل أربع ساعات بجد . » ولكنه ما أن أغلق الباب حي أجفل على نحو مروّع . فقد كان هناك شخص غريب يقف أسود تماماً أمام المدفأة العالية المألوفة المبنية من البلاط الأبيض المتوهّجة في نور الغسق ، وكان هذا الشخص يرتدي معطفاً ضيقاً من القماش البني اللون وله حاشية من الوسط إلى الأسفل ، كما كان مزنراً حول الخصر ، ويرتدي جزمة طويلة وقبعة صغيرة من فرو الأستر اخان على الحصر ، ويرتدي جزمة طويلة وقبعة صغيرة من فرو الأستر اخان على رأسه . لاح رشيقاً وذاكيان مادي . كان رازوموف مذهولاً تماماً . ولم يستعد قدرته على النطق الا حين تقد م الشخص خطوتين وسأل بصوت جدي لا أثر للاضطر اب فيه ان كان الباب الخارجي موصداً .

هالدین! . . . فیکتور فیکتوروفیتش! . . . هل هو أنت؟ . . .
 أجل الباب الخارجي موصد ، ولكن هذا غیر متوقع بالفعل .

لم يكن فيكتورهالدين ، وهو طالب أكبر سناً من كل زملائه في الجامعة ، واحداً من الطلاّب المجدّين . ما كان يُرى في المحاضرات إلا ما ندر ، ركانت السلطات قد وسمته بصفتين : «القلق » و «الفساد»، وهما صفتان سيئتان جداً . ولكن كان له احترام شخصي كبير لدى رفاقه وكان له تأثير على أفكارهم . لم يكن رازوموف على صلة حميمة به أبداً . كانا يتقابلان بين الحين والآخر في التجمّعات التي تجري في منازل الطلاّب الآخرين . بل تناقشا مرّة معاً نقاشاً حول المبادىء الأولى العزيزة على عقول الشباب المتفائل .

تمنتى رازوموف لو أن الرجل قد اختار وقتاً آخر للمحادثة . كان يشعر بنفسه مهيئةً لمعالجة المقالة ذات الجائزة . ولكن بما أن هالدين لم يكن شخصاً يمكن عمر فه بسهولة فقد اتخذ رازوموف لهجة الضيافة وطلب منه أن يجلس ويدخن .

قال الآخر و هو يرمي بقبعته بقوة :

\_ يا كيريلوسيدوروفيتش ، لسنا على الأرجح في معسكر واحد . ان حكمك على الأمور أكثر فلسفية . أنت رجل قليل الكلام ولكني لم أقابل شخصاً تجرّأ على الشكّ في كرم مشاعرك . هناك متانة في شخصيتك لا يمكن أن توجد دون شجاعة .

أحس" رازوموف بالاطراء وبدأ يهمهم بخجل بشيء ما حولسعادته في أن يكون له هذا الرأي الجيد به ، حين رفع هالدين يده .

استأنف قائلاً:

- هذا ما كنت أقوله في نفسي وأنا أسير جيئة وذهاباً في فناء غزن الخشب قرب النهر : « هذا الشاب يتمتع بشخصية قوية . » هذا ما كنت أقوله في نفسي . « انه لا يرمي بروحه إلى الرياح . » لقد فتني تحفظك دائماً يا كيريلو سيدوروفيتش . لذلك حاولت أن أتذكر عنوانك . ولكن انتبه إلي " : كان ذلك مجرد حظ . كان بواب بنايتك بعيداً عن البوابة يحادث سائق عربة جليد على الطرف الآخر من الشارع . لم أقابل أي شخص على الدرج ، ولا شخصاً واحداً . وحين صعدت لم أقابل أي شخص على الدرج ، ولا شخصاً واحداً . وحين صعدت لل طابقك شاهدت صاحبة المنزل تخرج من غرفتك . ولكنها لم ترني . لقد عبرت من بابك إلى بابها وعندها تسللت داخلا " . أنا أنتظرك هنا منذ ساعتين على أمل أن تصل في أية لحظة .

كان رازوموف يصغي مندهشا ، ولكنه قبل أن يفتح فمه أضاف هالدين بتعمّد :

- أنا من قتل و دو بر . . . ، هذا الصباح .

كتم رازوموف صرخة رعب . لقد عبترت فكرة أن حياته قد دُمَّرت تماماً بسبب هذه الصاة مع مثل هذه الجريمة ، عبترت عن نفسها بغرابة ، بنوع من الصرخة الذهنية نصف الساخرة : « ها قد ولتى وسامي الفضّي ! »

استأذف هالدين بعد أن انتظر قليلاً فقال :

- أنت لا تقول شيئاً يا كيريلو سيدوروفيتش . والواقع أي لا أستطيع أن أتوقع منك بأسلوبك الانكليزي البارد أن تعانقني . ولكن لا بأس الآن بأسلوبك . لديك قلب كبير بحيث أنك لا شك سمعت . صوت البكاء وصرير الأسنان اللذين أثارهما هــــذا الشخص في البلاد .

في هذا ما يكفي لتجاوز أبة آمال فلسفية . كان يقتلع النبتة الطرية من جلورها . كان لابد من ايقافه عند حد . كان رجلا خطرا . . . وجلا ذا قناعة . كان من شأن ثلاثة أعوام أخرى من الجهد الذي يبذله أن تعيدنا خمسين عاماً إلى عالم الرق . . . وانظر إلى كل تلك الحيوات التي ستضيع و كل تلك الأرواح التي ستنقذ خلال تلك الفترة .

وفجأة فقد صوته الأجش الواثق من نفسه رنيّته وأضاف بلهجة ماترة :

ـ أجل يا أخي ، قتلته . انه لعمل مضن .

كان رازوموف قد غرق في احد الكراسي ، وكان يتوقع في كل لحظة أن تقتحم جمهرة من الشرطة المكان . لا شك أن هناك آلافاً منهم في الخارج يبحثون عن ذلك الرجل الذي يذرع غرفته جيئة وذهاباً الآن . كان هالدين قد عاد ليتحدث مرة أخرى بصوت منضبط وثابت . بين الحين والآخر كان يلوح بذراعه ببطء ودون استثارة .

حكى لرازوموف كيف فكر لمدة عام كامل وكيف أنه لم ينم كما يجب منذ أسابيع . كان لديه ولدى « آخر » معلومات عن تحركات الوزير من « شخص معين » في الليلة الماضية . وقد قام هو و « الآخر » بتحضير « آلتيهما » وقررا ألا يناما حتى يتم « العمل » . لقد سارا في الشوارع تحت الثلج المنهمر ومعهما « الآلتان » . ولم يتبادلا كلمة واحدة طوال الليل كله . وحين كان يصدف أن يريا دورية شرطة كان كل منهما يأخذ الآخر من ذراعه ويتظاهران بأنهما فلا حان ثملان ثم يتر تحان ويتحد ثان بصوت أجش سكير . وباستثناء تلك الانفجارات الغريبة حافظا على الصمت ، وهما يتحركان دون توقف . كان قد ثم اعداد

خطتهما مسبقاً . وعند الفجر سارا نحو البقعة التي كانا يعرفان أن العربة ستمرّ بها . وحين ظهرت تبادلا الوداع بغمغمة ثم انفصلا . بقي « الآخر » عند الزاوية ، بينما اتخذ هالدين موقعاً أبعد بقليل على امتداد الشارع .

بعد أن رمى به «آلته» أسرع يبتعد ولكن سرعان ها كانت جمهرة من الناس المذعورين الذين راحوا يهربون من المنطقة بعد الانفجار الثاني قد أدركته . كانوا مجانين من الذعر . لقد دفع بخشونة مرة أو مرتين . ثم أبطأ قليلاً حتى تتجاوزه الجمهرة المندفعة وانعطف نحو اليسار في شارع ضيت . وهناك وجد نفسه وحيداً .

كان يتعجب من هذا الهرب المباشر . لقد أنجز العمل . ما كان قادراً على تصديق ذلك . ثم راح يصارع رغبة لا تقاوم في التمد دعلى الرصيف والاستغراق في النوم . ولكن مثل هذا الشعور بالاعياء \_ الاعياء الوسنان \_ سرعان ما غادره . مشى بسرعة أكبر وهو يتجه نحو واحد من الأحياء الفقيرة من المدينة لكي يبحث عن زييميانيتش .

وقد فهم رازوموف أن زييمياليتش هذا كان فلاّحاً من سكان المدينة أحرز بعض النجاح . كان يملك عدداً صغيراً من عربات الجليد والجياد المخصصة للاستئجار . توقف هالدين عن سرد حكايته ليصيح :

- روح نيّرة ! روح جريئة ! أفضل سائق في سانت بطرسبورغ . لديه طقم من ثلاثة جياد هناك . . . آه ! يا له من رجل !

لقد أبدى هذا الرجل استعداده لأخذ شخص أو شخصين إلى المحطة الثانية أو الثالثة للسكة الحديدية على أحد الحطوط الجنوبية ، وذلك في أي وقت من الأوقات ، على أن يوصلهما بأمان إلى هناك . ولكن لم تتح له الفرصة لابلاغه بذلك في الليلة السابقة . كان يتر د د عادة على مطعم رخيص

يقع في ضواحي المدينة . حين وصل هالدين إلى هناك لم يكن الشخص موجوداً ، وما كان متوقعاً وصوله قبل المساء . وهكذا راح هالدين يتجول على غير هدى .

ثم رأى باب فناء مخزن الخشب مفتوحاً ودخل ليحتمي من الريح التي كانت تجتاح الشارع العريض المكشوف. كانت الأكوام الضخمة المستطيلة من الحشب المقطوع المغطاة بالثلج الكثيف تماثل أكواخ القرية. في البداية تحدث إليه الحارس الذي وجده مقر فصاً بينها بأسلوب ودي . كان رجلاً عجوزاً أعجف يرتدي معطفين عسكريين مهتر ثين الواحد منهما فوق الآخر ، وكان وجهه الذاوي الصغير مربوطاً تحت الفك وفوق الأذنين بمنديل أحمر قذر يبدو مضحكاً . ثم تجهام فجأة وراح يصبح بجنون دون نظام أو منطق :

\_ ألن تخرج من هنا أبداً أيها المتسكّع ؟ نعرف كلّ شيء عنكم يا حمّال المصانع . شاب ضخم قويّ ! لست ثملاً حتى . ما الذي تريده هنا ؟ أنت لا تخيفنا . هيا خذ نفسك وعينيك القبيحتين وارحل عنّا .

توقّف هالدين أمام رازوموف الحالس . كان جسده الرشيق والجبين الأبيض الذي كان الشعر الأشقر ينتصب فوقه مباشرة يتمتعان بمظهر الحرأة الشامخة .

قال :

ــ لم تعجبه عيناي . و هكذا . . . تراني هنا .

بذل رازوموف جهداً ليتكلّم بلهجة هادئة :

اعذرني يا فيكتور فيكتوروفيتش . نحن لا نعرف بعضنا الا قليلا جداً . . . لا أعرف لماذا . . .

قال هالدين :

- أنها الثقة .

هذه الكلمة ختمت شفتي رازوموف كأنما صفع على فمه . كان عقله يتأجّج بالجدالات .

همهم من بين أسنانه:

– وهكذا . . . أراك هنا .

لم يلحظ الآخر لهجة الغضب . لم يشك بوجو دها حتى .

- نعم . ولا أحد يعرف بوجودي هنا . أنت آخر شخص يمكن أن يكون موضع الريبة . . . هذا اذا ما قبض علي . وهذه ميتزة كما ترى . كما أني اذ أخاطب عقلاً متفوقاً مثل عقلك أستطيع أن أقول كل الحقيقة . لقد خطر لي أنك . . . أنه ليس لك أي شخص ينتمي إليك . . . لا روابط ، لا أحد يعاني لو حدث وانكشف هذا الأمر بوسيلة ما أو بأخرى . هناك ما يكفي من البيوت الروسية المهد مة . ولكني لا أعرف كيف يمكن لتسلل إلى غرفتك أن يعرف . ولو ألقي القبض علي فسأعرف كيف أبقى صامتاً . . . مهما فعلوا بي .

وقد أضاف هذه الجملة الأخيرة متجهماً .

بدأ يمشي من جديد بينما جلس رازوموف ساكناً مروّعاً .

قال متلعثماً وهو يشعر بالغثيان من شدة السخط:

- ظننت أن . . .

- أجل رازوموف . أجل يا أخي . يوماً ما ستساهم في البناء . تفترض أني ارهاي الآن . . . مدمتر لما هو كائن . ولكن عليك أن

تعتبر أن المخربين الحقيقيين هم أولئك الذين يخربون روح التقدم والحقيقة ، وليس المنتقمين الذين يقومون بمجرد قتل أجساد مضطهدي ﴿ بَكُسُرُ الْهَاءُ ﴾ الكرامة الانسانية . الأشخاص من أمثالي ضروريه ن لافساح المجال أمام أشخاص مفكّرين يتمتعون بضبط النفس من أمثالك . حسناً ، لقد ضحينا بأرواحنا ولكني أودَّ أيضاً أن أنجو لو أتبح لى ذلك . إنى لا أريد انقاذ حياتي بالذات ، ولكن قدرتي على القعل . لا ترتكب أي خطأ يا رازوموف . الرلجال من أمثالي نادرون . وعلاوة على ذلك فان مثلاً كهذا أكثر اثارة لرعب الظالمين حين يختفي مرتكب الفعل دون أي أثر . انهم يجلسون في مُكاتبهم وقصورهم ويرتعدون . كل ما أريده منك هو أن تساعدني على الاختفاء . وهذه ليست مسألة صعبة . كل ما عليك أن تقوم به هو أن تذهب لترى زييميا نيتش في ذلك المكان الذي ذهبت إليه في الصباح وتقول له : « ذاك الذي تعرفه يريد عربة جليد جيدة الأحصنة تتوقف بعد منتصف الليل بنصف ساعة عند عمود الانارة السابع على اليسار انطلاقاً من النهاية العلوية من شارع كار ابيلنايا . واذا لم يدخل أحد إلى العربة فان عليها أن تدور حول المكان قليلاً ثم تعود إلى البقعة نفسها بعد عشر دقائق . »

تعجّب رازوموف من عدم مقاطعته لذلك الحديث وأنه لم يقل لهذا الرجل أن ينصرف منذ مدة طوياة . أهو ضعف أم ماذا ؟

وقد استنتج أن غريزته كانت على صواب . لابد وأن أحداً ما رأى هالدين . من المستحيل ألا يكون بعض الناس قد لاحظوا وجه ومظهر الرجل الذي ألقى القنبلة الثانية . كان هالدين شخصاً لافتاً للنظر . لابد وأن لدى الآلاف من رجال الشرطة أوصافه الآن . ومع مرور كل لحظة

كان الخطر يتعاظم . وبما أنه سيخرج ليتجوّل في الشوارع فان يستطيع الافلات في النهاية .

سرعان ما ستعرف الشرطة كل شيء عنه . ثم ستنتشر اشاعة عن اكتشافها لمؤامرة . كل من سبق لهالدين أن عرفه على الاطلاق سيكون في خطر عظيم . التعابير غير الحلوة ، الحقائق الصغيرة البريئة بحد ذاتها ، ستعتبر جرائم . تذكير رازوموف كلمات معيينة سبق له أن قالها والخطابات التي حضرها . . . كان مستحيلاً على أي طالب أن يبتعد عن ذاك النوع من الأمور دون أن يصبح مشكوكاً فيه من قبل زملائه .

رأى رازوموف نفسه سجيناً في قاعة ، قلقاً ، مضايقاً على نحو متواصل ، وربما في حالة من سوء المعاملة . رأى نفسه منفية بأمر اداري ، حياته محطّمة ، مدمّرة ودون أي أمل . رأى نفسه ... في أفضل الحالات يعيش حياة بائسة تحت مراقبة الشرطة ، في بالمة صغيرة بعيدة في المقاطعات ، دون أصدقاء يساعدونه في حاجاته الأساسية أو يمدّون له يد العون حتى ، وذلك لمواساته في مصيره البائس . . . كما يحدث للآخرين . للآخرين أمهات وآباء وأقرباء وعلاقات ، وفي وسع دؤلاء أن يقيموا السماء والأرض ويقعدونهما من أجاهم . . . أما هو فليس له أحد . والموظفون الذين سيحكمون عايه في الصباح سينسون أنه موجود قبل غروب الشمس .

رأى شبابه يهرب منه في بؤس وجوع . . . وقوته تنهار ، وعقله وقد أصبح فارغاً . رأى نفسه يزحف ، محطّماً رثّ الملابس ، في الشوارع ، محتضراً ، وحيداً في جحر قدر هو غرفته ، أو على سرير وسخ في مستشفى حكومي .

ارتعد . ثم حل عليه سلام الهدوء المر . الأفضل أن يبقي هذا الرجل بعيداً عن الشوارع حتى يستطيع التخلص منه بفرصة من فرص النجاة . كان ذلك أفضل شيء يمكنه فعله . أحس رازوموف طبعاً بأن أمان حياته الوحدانية سيكون في موضع الحطر الدائم . يمكن لحوادث هذا المساء أن تنقلب ضد في أي وقت طالما كان هذا الرجل على قيد الحياة والمؤسسات لحالية قائمة . بدت له كلها عقلانية وغير قابلة للتدمير في تاك اللحظة . بدت و كأن لها قوة الايقاع . . . بالتعارض مع اللا انسجام الرهيب الذي يتصف به حضور هذا الرجل . لقد كره ذلك الرجل . قال بهدوء :

- أجل ، بالطبع سأذهب . عليات أن تعطيني توجيهات دقيقة ، أما بالنسبة للبقية فاعتمد على .

الروسية التي تعيش فينا جميعاً . ان لها مستقبلاً . لها مهمة وأو كد لك ذلك ، والا لماذا اللفعت لأفعل ما فعلته . . . بطيش . . . كالحز ال . . . في وسط كل أولئك الناس الأبرياء . . . فاثراً المومت . . . أنا ! أنا ! . . . أنا الذي لا يؤذي ذبابة !

حذّره رازوموف بشدّة :

- لا ترفع صوتك إلى هذا الحد !

جاس هالدين على نحو مفاجىء ، ثم مال برأسه على ذراعيه المطويتين وانفجر بالبكاء . بكى لفترة طويلة . كان الغسق قد تعمس في الغرفة . وقد راح رازوموف يصغي إلى نشيج الآخر دون حراك وفي حالة من العجب الممزوج بالكآبة .

رفع الآخر رأسه ، ونهض ، وسيطر على صوته بعد جهد . ثم كرّو بلهجة ملطّقة :

- أجل ، الرجال من أمثاني لا يخلفون أية ذرية . ولكن لدي أخت على أية حال . انها مع أمي العجوز . لقد أقنعتهما بالرحيل إلى خارج البلاد هذا العام والحمد لله . ليست فتاة صغيرة شريرة أحتى تلك . ان لها عينان هما أكثر عينين تحملان الثقة في هذا العالم كلله قديماً وحديثاً . وآمل أنها ستتزوج زيجة جيدة . وقد تنجب أولاداً . . . ذكوراً ربما . انظر الي . كان أبي موظفاً حكومياً في المقاطعات . كانت لديه قطعة أرض صغيرة أيضاً . خادم بسيط من خدم الرب . . . كان روسياً حقيقياً . كانت روحه أيضاً . خادم بسيط من خدم الرب . . . كان روسياً حقيقياً . كانت روحه مي روح الطاعة . ولكني لست مثله . يقولون اني أشبه خالي الاكبر ، وكان هذا ضابطاً . وقد قتلوه يالرصاص عام ( ١٨٢٨ ) ابتان حكم

نيكولاس كما تعرف (١) . أو لم أقل ذلك إنها حرب ، حرب ، و الله ولكن الرب عادل ! هذا عمل مضن ،

قال رازوموف وهو يتكىء برأسه على يده ، وكأنه يتحدّث من قعر هوّة :

\_ أتؤمن بالله يا هالدين ؟

— ها أنت تحاول اصطياد الكلمات التي تنتزع مي عنوة . وما يهم ذلك ؟ ما الذي قاله الانكليزي : « هناك روح مقد سة في الأشياء . . اليأخذه الشيطان . . . لا أتذكر ذلك جيداً الآن . ولكنه نطق بالحقيقة . حين يأتي يومكم أيها المفكرون لا تنسوا ما هو مقد س في الروح الروسية . . . ألا وهو الإذعان . احترموا ذلك في قلقكم الفكري ولا تلاعوا حكمتكم الوقحة تفسد رسالتها إلى العالم . أنحاطبكم الآن كرجل محاط عنقه بحبل . من تتصورني ؟ كائنا متمرداً ؟ لا . أنتم أيها المفكرون هم المتمردون على نحو أبدي . أنا واحد من الذاعنين . حين وصات ضرورة هذا العمل المضني الي وفهمت أنه لابد من فعله . . . ما الذي فعلته ؟ هل ابتهجت ؟ هل افتخرت بمقصدي ؟ هل حاولت أن أزن قيمته ونتائجه ؟ لا ! لقد كنت مذعنا . لقد فك رت قائلا ً : « أنها ارادة الله ولابد من إنجازها . »

ألقى بنفسه بكامل طوله على سرير رازوموف ثم وضع ظهري يديه فوق عينيه وبقي دون حراك وصامتاً تماماً . ولا حتى صوت تنفسه كان

<sup>(</sup>۱) يعني هنا نيكولاس الأول قيصر روسيا بين عامي ( ١٨٢٥ – ١٨٥٥) الذي سعق انتفاضة الديسمبريين وحكم بالحديد والنار . أما نيكولا س الثاني فهو آعر القاصرة الروس .

مسموعاً . وهكذا بقي سكون الغرفة الميت دون أي تعكير حتى قال رازوموف في الظامة بصوت كثيب :

- يا هالدين.
  - ... نعم .

هكذا أجاب الآخر فوراً ، وقد أصبح الآن غير مرثي في السرير ، ودون أن يتحرك .

- ألم بيمن وقت ذهابي ؟
  - ــ أجل يا أخي .

هذا ما سمع الآخر يقوله وهو متمدد هناك في صمت الظلمة.وكأنه يتحدث في نومه .

لقد حان وقت اختبار القدر .

صمت ، ثم قدّم توجيهات قليلة واضحة بالصوت الهادىء المجرّد الشخص في غشية . جهـز رازوموف نفسه للخروج دون أن يتافيظ بكلمة واحدة كجواب . وبينما كان يغادر الغرفة قال له الصوت من السرير :

- اذهب وليكن الله معلث أيتها الروح الصامتة .

وفي الفسحة أمام الباب أقفل رازوموف الباب . وهو يتحرك بخفّة ، ووضع المفتاح في جيبه .

## ۔ ثانیہا ۔

لابد أن كلمات وحوادث ذلك المساء قد انحفرت كأنما بأداة فولاذية في ذهن السيد رازوموف حيث أنه كان قادراً على كتابة حكايته بكل تلك التفاصيل والدقة بعد حدوثها بأشهر عديدة .

أما سجل الأفكار التي هاجمته في الشارع فهو أكثر دقة ووفرة حتى به ويبدو أنها اندفعت نحوه بحرية أكبر لأن قدراته على التفكير لم تعد مسحوقة بحضور هالدين الحضور المرعب لجريمة عظمى والقوة المذهلة لتعصب هائل. ولدى النظر إلى صفحات مذكرات السيد رازوموف فاني اعترف أن عبارة « اندفاع الأفكار » ليست بالصورة الملائمة .

سيكون أكثر الأوصاف ملاء مة هو أن نصفها بروجابة الأفكار » . . . الانعكاس الصحيح لحالة مشاعره . تلك الأفكار في حد ذاتها لم تكن عديدة . . كانت أشبه بأفكار معظم البشر ، أي قليلة وبسيطة . . . ولكن لا يمكن اعادة صياغتها هنا في ,كل تكراراتها التعجبية التي استمرت في اهتياجها المتعب الذي لا نهاية له . . . فقل كان المشوار طويلاً .

واذ بدت للقارى، الغربي مثيرة للصدمة وغير ملائمة أو حتى غير لائقة ، فلابد أن نتذكر أنه فيما يخص الأولى فان هذا قد يكون من تأثير بياني الفج ، أما بالنسبة للبقية فسوف ألا حظ هنا فحسب أن هذه ليست حكاية عن غرب أوربا .

ربما قامت الأمم بتشكيل حكومامها ، ولكن الحينكومات دفعت لها بالمقابل بالعملة نفسها . لا مجال للتفكير في أن يجد أي أذبكليزي شاب نفسه في موضع رازوموف . وبما أن الحال هو على هو عليه فسيكون من العبث أن نتصور ما يمكن أن يفكر به هذا الشاب الانكليزي . والغلن المأمون الوحيد الذي يمكن القيام به هو أنه لا يمكن له أن يفكر كما فكر السيد رازوموف في هذه الأزمة التي كان مصيره يواجهها . لن تكون له أية معرفة موروثة وشخصية حول الوسائل التي تستعملها حكومة فردية مطاقمة تاريخية بكبح الأفكار وحماية سلطتها والدفاع عن وجودها . وبواصطة مبالغة عقلية قد يتخيل نفسه وقد ألقي اعتباطياً في السجن ، ولكنه لن يخطر له ما لم يكن محموماً (وربما لن يخطر له ذلك ولو كان محموماً) أنه سيضرب بالسياط كنوع من الممارسة العادية التي تجري خيلال التحقيق أو كعقوبة .

هذا مجرد مثال بسيط وواضع على الشروط المختلفة الفكر الغربي . لا أعرف ان كان هذا الخطر قد مر" بفكر السيد رازوموف خصوصاً . لا شك أنه دخل دون وعي إلى الخوف العام وحالة الترويع العام النابعين عن الأزمة . كان رازوموف ، كما رأينا ، مدركاً لبعض الوسائل اللمقيقة التي تحطم معنويات وآمال وسمعة فرد ما عن طريق اجراءات حكومة استبداية . طرد من الجامعة بكل بساطة (أقل ما يمكن أن يحدث له) ، مع استحالة اكماله للراسته في مكان آخر ، كان كافياً لتدمير حياة شاب ، يعتمد على نحو مطلق على تطوير قلراته الطبيعية ليكون له مكان في العالم ، تدميراً كاملاً . كان روسياً : وبالنسبة إليه فان تورطه يعني بساطة أن يغرق في أدنى الأعماق الاجتماعية بين اليائسين والمعوزين : خفافيش المدينة .

كانت الظروف الغريبة المحيطة بأبوة رازوموف وأصله ونسبه ، أو بالأحرى افتقاره إلى كل ذلك ، تلعب دوراً في افكاره . وقد تذكرها أيضاً . لقد سبق تذكيره بها مؤخراً بطريقة فظيعة على نحو خاص وذلك من قبل « هالدين » المميت . « ألأني لا أماك ذلك ، هل يتوجب أن يؤخذ كل شيء آخر مني ؟ » هذا ما فكر به .

شجّع نفسه لبذل مجهود آخر للاستمرار . على امتداد الطريق كانت عربات الجليد تنزلق كالاشباح وتجلجل أجراسها عبر بياض مرفرف فوق الوجه الأسود لليل . كان يقول لنفسه : « أنها جريمة . القتل هو القتل . . . . »

طغى عليه شعور بغثيان رهيب . حض نفسه عقلياً : « علي آن أكون شجاعاً » . كانت قوته قد انهارت فجأة كأنها أخذت منه باليد . ثم عادت إليه بجهد ارادي هائل لأنه كان يخشى أن يغمى عليه في الشاوع ثم تمسك به الشرطة ومفتاح سكنه في جيبه . وهناك ستجد هالدين وثم سيكون أمره قد انتهى بالفعل .

ويالغرابة الأمر ، لقد جعله خوفه يسير حتى النهاية . كان المارة نادرين . كانوا يظهرون له فجأة، ويلوحون سوداً ضمن رقاقات الثلج قريباً منه ، ثم يختفون مرة واحدة . . . دون وقع أقدام .

كان ذلك حياً للفقراء المدقعين . رأى رازوموف امرأة عجوزا ملفوفة بشالات رثة . تحت نور مصباح الشارع كانت تبدو كشحادة في عطلة اذ كانت تمشي ببطء في العاصفة الثلجية وكأنه ليس لها بيت تهريج إليه ، وكانت تتأبط رغيفاً مدوراً من الحبز الأسود ولها هيئة من يحرس غنيمة ذات ثمن لا يقدر ، وقد أشاح صنها رازوموف بنظره وهو بحسدها على طمأنينة فكرها ورضاها بقسمتها .

ان من يقرأ حكاية رازوموف كما رواها هو سيستغرب قعلاً كيف استطاع أن يستمر في السير في شارع لامتناه اثر آخر ، على أرصفة كانت تنسد تدريجياً بالثاج . كان التفكير في هالدين الذي أقفل عليه باب غرفته والرغبة اليائسة في التخاص من وجوده هما اللذان يحثانه على التقدم . لم يكن لأي تصميم عقلاني أي دور في جهوده . وهكذا ، حين وصل إلى المطعم الرخيص وسمع أن رجل الجياد زييميا نيتش لم يكن هناك ، كان كل ما استطاع أن يفها له هو أن يحدق بغباء .

صاح النادل ، وهو شاب ذو شعر أشعث وجزمة مطاية بالقار وقميص قرنفلي ، كاشفأ عن لثة فاتحة اللون بابتسامة بالهاء أن زييميانيتش قد سكر فترة ما بعد الظهر وأنه خرج مع زجاجة تحت كل إبط وذلك ليواصل الشرب بين الجياد ، كما يعتقد .

كان مالك هذا الوكر الوضيع ، وهو رجل قصير نحيل في قفطان قماشي متسخ يصل حتى كاحايه ، يقف قريباً ويداه مدسوستان تحت حزامه . وقد أوماً هذا برأسه مصدقاً على كلام النادل . كانت رائحة الكحول الكريهة والبخار الزنخ الشحمي للطعام قد أمسكا برازوموف من خناقه . ضرب احدى الطاولات بقبضة يده وصاح بعنف :

- أنت تكذب.

التفتت وجوه غائمة غير مغسولة باتجاهه . ابتعد متشرد في ملابس رثة وذو عينين رقيقتين ، وكان يتناول الشاي ، إلى طاولة أبعد . صعدت همهمة تعجب مع صوت خفيض معبسر عن الحوف . كما سمعت ضحكة أيضاً وهتاف يقول « حسناً ! حسناً » بلهجة ساخرة ماطلفة . نظر النادل فيما حوله وصاح معلنا للمكان :

- هذا السيد لا يصدق أن زييمباينتش أعل .

ومن زاوية بعيدة سمع صوت خشن ينتمي إلى كائن رهيب فظ يصعب وصفه له وجه أسرد كخطم دب ، ينخر بغضب قائلاً :

سائق اللصوص اللعين . ما الذي تريده من هذا السيد هنا ؟
 نحن جميعاً أشخاص شرفاء في هذا المكان .

لجق رازوموف بمالك الوكر وهو يعض على شفته حتى أدماها ليمنع نفسه من الانفجار منزلا اللعنات . كان هذا قد همس له قائلاً : " تعال معي قليلاً . » وها هو يقوده الآن إلى مكان هو عبارة عن جحر صغير خلف منضدة خشبية ، وحيث يغسل الكؤوس منحنياً فوق حوض خشي على نور شمعة شحمية .

قال الرجل المر" لدي للقنطان الطويل بلهمجة كثيبة :

ــ أجل يا أبي الصغير .

كان له وجه أسمر خبيث ولحية خنمينة تميل إلى اللون الرمادي . راح يحاول اشعال قنديل من الصنميح كان يضمه إلى صدره ويهذر طوال الوقت .

سيقوم بجعل السيد يرى زييميانيتش ليثبت له أنه لم يكن هناك أي كذب وسيريه أيضاً أن هذا ثمل. يبدو أن زوجته قد هجرته وهربت في الليلة الماضية . « يا لها من ساحرة شمطاء ! نحيلة ! تفو ! » ثم بصق . كلهنى كن يهربن من سائق الشيطان هذا . . . وهو في الستين من عمره أيضاً ، ولم يستطع أن يتعود على ذلك . ولكن كل قلب يأسى بطريقته الخاصة ، وقد ولد زييميانيتش أحمق ولا زال . وبعدها سيلجأ إلى

الزجاجة . قال : ﴿ وَمِنْ يُسْتَطِيعُ تَحْمَلُ الْحَيَاةُ فِي أَرْضَنَا دُونَ الرَّجَاجَةُ ؟ ﴾ يأ له من رجل روسي حقيقي . . . . ذلك الخنزير الصغير . . . . . أرجو أن تتبعي . ﴾

عبر رازوموف مساحة مربعة من الثلج العميق محاطة بجدران عالية ذات نوافذ عديدة لا تحصى . هنا وهناك كان نور أصفر غائم قد علّق داخل الكتلة المربعة من الظلمة . كان المنزل عبارة عن بيت زريّ ضخم ، خلية لحشرات بشرية ، مسكن تذكاري للبؤس مشرف على حافة الجوع واليأس .

عند زاوية كانت الأرض تنحدر بشدة إلى الأسفل، ولحق رازوموف نور القنديل عبر مدخل صغير إلى مكان كهفي متطاول كطريق فرعي تحت أرضي مهمل . في عمق المكان كانت ثلاثة أحصنة شعثاء صغيرة مربوطة إلى حلقات ترفع رؤوسها معاً ، وكانت تبدو دون حراك ومعتمة في نور القنديل الباهت ، لابد وأنه الطقم الشهير الخاص برحلة فرار هالدين . حدق رازوموف بخوف في الظلمة . نبش مرافقه القش بقدمه .

ها هو . آه ! يا للحماقة الصغيرة . رجل روسي حق . انه يقول :
 لا قلوب مثقلة عندي . أخرج الزجاجة وأبعد فمك القبيح عن ناظري . .
 ها ! ها ! ها هو الرجل على حقيقته .

رفع القنديل فوق شكل منبطح لرجل يرتدي ملابس الحروج . كان رأسه موضوعاً ضمن قبعة قماشية مدبّبة . على الجانب الآخر من كومة برز زوج من الأقدام من جزمة سميكة هائلة .

علَّق صاحب المطعم :

- دوما مستعد للسياقة . سائق روسي حقيقي . قديسا كان أم شبطانا ، ليلا أم نهاراً ، الكل سيان لدى زييميانيتش حين يكون قلبه منحرراً من الحزن . يقول: « لا أسألك من أنت، بل إلى أين ذاهب . ه سيقود الشيطان نفسه إلى مسكنه ويعود مغنيّاً إلى أحصنته . لقد ساق الديرين ممن يقعقعون بسلاسلهم الآن في مناجم نيرتشنيسك .

ارتعد رازوموف . ثم قال متلعثماً :

- ناد عليه ، أيقظه .

وضع الآخر قنديله أرضاً ، وخطا نحو الخلف ثم رفس النائم المنبطح . اهتز الرجل بسبب تأثير الصدمة ولكنه لم يتحرك . وعند الرفسة الثالثة نخر ولكنه بقى ساكناً كما من قبل .

كفّ صاحب المطعم عن العمل وتنهيّد بعمق .

ــ ها أنت ترى بنفسك كيف هي الحال . لقد فعلنا ما بوسعنا الأجلك .

التقط القنديل من على الأرض . كانت البرامق (١) السوداء الكثيفة للظل تتأرجح في دائرة النور . ثم تملكت رازوموف نوبة من الخنون الرهيب . . . انه الغضب الأعمى النابع من حفظ اللـات .

صرخ بلهجة لا أرضية جعلت القنديل يقفز ويرتجف :

ــ آه ! يا للوحش الحقير ! سأوقظك ! أعطني . . . أعطني . . .

نظر فيما حوله بجنون ، ثم أمسك بمقبض شوكة الاصطبل واندفع إلى الأمام وضرب الجسد المنبطح وهو يصرخ صرخات غير مفهومة .

<sup>(</sup>١) البرامق : جمع برمق وهو شعاع الدولا ب . ( المترجم )

وبعد فترة توقفت صرخاته وتوقف سيل الضربات في صمت وظلال الاصطبل الأشبه بالقبو . لقد كال رازوموف الضربات لزييميا نيتش بجنون لا يرتوي ، وانهال عليه بوابل من الضربات الرنانة . وباستثناء الحركات العنيفة لرازوموف لم يتحوك أي شيء ، لا الرجل المضروب ولا الظلال الأشبه بالبرامق على الجدران . لم يكن يسمع سوى صوت الضربات . كان مشهداً غريباً .

وفجأة سمع صوت طقطقة . لقد انكسرت العصا وطار نصفها بعيدًا في العتمة إلى ما وراء النور . وفي هذا الوقت نفسه جلس زييميانيتش . ولدى رؤيته لهذا أصبح رازوموف دون حراك كالرجل حامل القنديل ... ولكن صدره كان يعلو طالبًا للهواء وكأنه يكاد ينفجر .

لا شك أن احساساً كليلا بالألم قد اخترق أخيراً ليل الثمالة الموامي المحيط بر الروح الروسية اللامعة ، كما وصفه هالدين مطرياً عليه بحماسة . لم يكن زييميانيتش يرى أي شيء على الاطلاق . طرف محجر عينيه بلون أبيض شامل لمرة أو مرتين . . . ثم انطفأ الشعاع . جلس للحظة في القش بعينين مغلقتين في حالة عجيبة من التأمل المرهق ، ثم سقط ببطء على جنبه دون أن يحدث أي صوت . القش هو الذي خشخش قليلا على جنبه دون أن يحدث أي صوت . القش هو الذي خشخش قليلا فحسب . حد ق رازوموف بجنون وهو يناضل ليسترجع أنفاسه . وبعد ثانية أو ثانيتين سمع شخيراً خفيفاً .

رمى بعيداً قطعة العصا التي تبقت في قبضته ، ثم خرج بخطوات عريضة سريعة دون أن ينظر إلى الخلف مرة واحدة .

بعد أن سار دون وعي مسافة خمسين ياردة على امتداد الشارع وجد نفسه ضمن ثلج كثيف دفعته الريح . وقد وصل الثلج حتى ركبتيه قبل أن يتوقف . كان من شأن هذا أن يعيده إلى نفسه ؛ ثم نظر فيما حوله فاكتشف أنه يسير في الانجاه الخاطىء . عاد ليسير على آثار خطواته ، ولكنه يمشي الآن بسرعة أقل . وحين مر أمام البناء الذي غادره قبل قليل شهر قبضته مهد داً المأوى الكثيب للبؤس والجريمة القائم على ذلك النحو الغريب فوق الأرض البيضاء . كانت للبناء هيئة التأمل . ترك ذراعه تسقط إلى جانبه وقد ثبطت همته .

رأربكه استسلام زييميانيتش الانفعالي للحزن والسلوان . هذا هو الشعب . رجل روسي عن حق ! كان رازوموف سعيداً لأنه ضرب ذلك الشخص المتوحش ... « تلك الروح اللامعة » للآخر . ها هما : الشعب والمتحمس .

وبين الاثنتين قضي عليه . بين ثمالة الفلاح غير القادر على الفعل والنشوة الحالمة للمثالي غير القادر على ادراك علله الأشياء ، والحلق الحقيقي للبشر . كان ذلك نوعاً رهيباً من الطفولية . ولكن للأطفال معلميهم . فكتر رازوموف وهو يتوق للقوة على الإيذاء والتدمير : «آه! العصا ، العصا ، القبضة الصارمة!»

أحس" بالسعادة أنه ضرب ذلك الشخص المتوحش. لقد جعل الجهد الجسدي جسمه في حالة من التوهيّج المريح ، كما أن استثارته العقلية قد توهيّجت أيضاً وكأن كل الحمى قد خرجت منه في نوبة من العنف الحارجي . ومع الاحساس الدائم بالخطر الرهيب كان مدركاً الآن لحقد هادىء لا يمكن اخماده .

سار ببطء فأبطأ . وبالفعل ، فاننا لو أخذنا في الاعتبار الضيف الذي كان في غرفته ، لا يكون مستغرباً أنه كان يتمهـّل في سيره . كان

الأمر أشبه بمن يؤوي مرضا وباثياً لن يودي بحياتك ربما ، ولكنه سيأخذ منك كل الذي جعل حياتك تستحق أن تعاش : وباء رقيق يحوّل الأرض إلى جحيم .

ما الذي كان يفعله الآن! أهو ممدد على الفراش كالميت، وظهر يديه فوق عينيه؟ كانت رؤيا حية ومروّعة تلك التي تصورها رازوموف لهالدين على سريره . . . الوسادة البيضاء تجوّفت من ثقل الرأس، والساقان في جزمة طويلة ، والقدمان المقلوبتان إلى أعلى . وعبر اشمئز ازه قال لنفسه : « سأقتله حين أصل إلى البيت . » ولكنه كان يعرف جيداً أن لا فائدة من ذلك . ستكون الجثة المعلقة فوق رقبته مميتة كالرجل الحي نفسه . لا شيء أقل من الإبادة الكاملة سيكون فعالاً . وكان ذلك مستحيلاً . ماذا اذن ؟ هل على المرء أن يقتل نفسه حتى ينجو من هذا العقاب الالحي ؟

كان يأس رازوموف مشوباً على نحو عميق جداً بالحقد بحيث لم تكن مقبولة لديه هذه القضية .

ومع ذلك فقد كان اليأس – ولا شيء أقل – هو الكامن من وراء فكرة اضطراره إلى أن يعيش مع هالدين لعدد غير محدود من الأيام في قلق قاتل لدى أي صوت . ولكن ، حين يعرف أن « الروح اللامعة » لزييميانيتش كانت تعاني من خسوف مخمور ، فقد يأخذ « اذعانه » الجهنمي إلى مكان آخر. ولم يكن ذلك محتملاً على ما يبدومن ظاهر الأمور .

فكتر رازوموف: « يجري الآن تحطيمي . . . ولا يمكنني الهرب حتى : » للناس الآخرين ركن في هذه الأرض . . . منزل صغير ما في المقاطعات يتمتعون بحق اصطحاب مشاكلهم إليه . مأوى مادتي . أما هو فلا شيء لديه . ليس لديه حتى المأوى الأخلاقي . . . مأوى الثقة . إلى من سيذهب ليفضي له بهذه الحكاية . . . في كل هذه الأرض العظيمة ؟

ضرب رازوموف الأرض بقدمه . . . وتحت البساط الطري من الثلج أحس بأرض روسيا الصلبة ، غير الحية ، الباردة ، الساكنة ، كأم كثيبة مفجوعة تخفي وجهها تحت كفن . . . تربة وطنه الأم ! . . . وطنه هو . . . وليس له فيه لا مدفأة ولا مصطلى !

رمى بعينيه نحو الأعلى ووقف مذهولاً . كان الثلج قد توقف عن الهطول ، والآن ، وكأنما بمعجزة ، رأى فوق رأسه السماء السوداء الحليّة للشتاء الشمالي ، مزينة بنيران النجوم السخية . كانت سقفاً مناسباً للنقاء المتألق للثلوج .

تلقى رازوموف انطباعاً مادياً مباشراً من الفضاء اللامتناهي والملايين التي لا تحصي .

وقد استجاب لها بجاهزية روسي ولد لا رث من الفضاء والأرقام . تحت الاتساع السخي للسماء ، كان الثلج يغطي الغابات التي لا نهاية لها ، الأنهار المتجمدة ، سهوب بلد هائل المساحة ، ماسحة معالم الحدود وحوادث الأرض ، ومسوية كل شيء تحت بياضها المنستق المتماثل ، كصفحة سوداء هائلة تنتظر سجل تاريخ لا يصد ق . كانت تغطي الأرض عيوات آلاف البشر من أمثال زييميانيتش وحفنتها من المحرضين من أمثال زييميانيتش وحفنتها من المحرضين من أمثال عماقة .

كان نوعاً من الجمود المقدس . أحس رازوموف بالاحترام له . بدا وكأن هناك صوتاً يبكي في داخله . ﴿ لا تلمسه . ﴾ كانت ضمانة

للبقاء ، للأمان ، بينما يستمر عمل القدر الآخذ بالنضج . . . عمل ليس المثورات بالطيش الانفعالي لفعلها ودوافعها المتقلبة . . . بل للسلام . ما كانت الحاجة تدعو إليه لم يكن الطموحات المتصارعة لشعب ، بل ارادة قوية وواحدة : لم تكن تريد هذيان الأصوات الكثيرة ، بل تريد رجلاً . . . قوياً وواحداً !

وقف رازوموف عند نقطة تحول . كان مفتوناً باقترابه ، بمنطقه التهاغي (التحول). فسلسلة الأفكار لا تكون مزيفة أبداً، اذ يكمن الزيف عميقاً في ضرورات الوجود ، في المخاوف السرية والطموحات نصف المتشكلة ، في الثقة السرية المتحدة مع انعدام الثقة السري بأنفسنا ، في حب الأمل والخوف من الأيام المتقلبة .

في روسيا ، أرض الأفكار الشبحية والمطامح المتحرّرة من الجسد ، كانت عقول جريئة كثيرة قد انصرفت أخيراً عن الصراع العبثي الذي لا نهاية له نحو حقيقة تاريخية واحدة وعظيمة هي الأرض . لقد التفتت إلى سلطة الفرد المطلقة من أجل سلام ضميرها الأبوي ، كما يلتفت ملحد مئنهك ، لمسسّه العفو الالهي ، إلى دين آبائه من أجل أن ينال نعمة الراحة الروحية . وها هو رازوموف ، شأنه شأن الروس الآخرين من قبله ، يحس وهو في صراع مع نفسه ، بلمسة العفو الرباني على جبينه .

فكّر في نفسه وقد بدأ يمشي ثانية : « هالدين يعني التمزيق . ما قيمته هو وسخطه وكل حديثه عن الرق وحديثه عن العدالة الربانية ؟ كل هذا يعني التمزيق . الأفضل أن يعاني الآلاف من أن يصبح شعب كتلة متفسّخة ، لا حول له كما لا حول للغبار أمام الربح . الظلامية (١)

<sup>(</sup>١) الغلامية : نزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة . ( المترجم )

خير من مشاعل الحريق المتعمّد . البذرة ثنبت في الليل . ومن التربة المعتمة تبرز النبتة الكاملة ولكن الثوران البركاني عقيم، فيه دمار للأرض الحصبة . وهل علي أنا ، أنا الذي أحب بلدي . . . أنا الذي لا يملك شيئاً سوى ذلك الحب والذي أضع ايماني فيه . . . هل علي أن أترك مستقبلي ، وربما قدرتي على النفع ، يُخرّبان من قبل هذا المتعصّب المتعطّش للدماء؟

دخلت الرحمة الالهية إلى قلب رازوموف . أنه يؤمن الآن بالرجل الذي سيأتي في الوقت المحدد .

ما هو العرش ؟ بضع قطع من الحشب منجدة بالمخمل . ولكن العرش مركز للسلطة أيضاً . شكل الحكومة هو شكل أداة . . . وسيلة . ولكن عشرين ألف مثانة ممتلئة بأكثر العواطف نبلا والمحتكة ببعضها البعض في الهواء تعيق الفضاء على نحو بائس ، وليس فيها أية سلطة ، ولا تملك أية ارادة ، وليس بقدرتها أن تمنح أي شيء .

وهكذا استمر يمشي مفكراً دون أن ينتبه إلى الطريق ، محاوراً نفسه بوفرة وسهولة استثنائيتين . في العادة كانت جمله ترده ببطء ، بعد سعي واع ومجهد . ولكن قوة ما أسمى كانت تلهمه الآن بسيل من المجادلة البارعة كما يحدث حين يصبح الآثمون التاثبون العائدون إلى الايمان ثرثارين إلى حد هائل .

أحس" بجذل قاتم.

فكر في نفسه متسائلاً : « ما هي النتاجات الفكرية الغامضة على نجو رهيب لذلك الشخص بالمقارنة مع الادراك والفهم الواضحين لذكائي ؟ أليست هذه بلدي ! أو ليس لي أربعون مليونا من الاخوة ؟ » وإنه لمنتصر حدماً ضمن الصمت الذي يلف قلبه . بدت له الضربات المخيفة التي كالها لزييميانيتش فاقد الوعي علامة على الوحدة الصميمية ، ضرورة قاسية على نحو مثير للشفقة للحب الأخوي . « لا ! إن كان على أن أعاني فلأعاني على الأقل في سبيل قناعاتي ، وليس في سبيل جريمة يرفضها عقلي . . . عقلي البارد السامي » .

توقف من التفكير لبرهة . كان الصمت في صدره كاملاً . أحس بقلق شكناك ، كما قد نحس به حين ندخل مكاناً غريباً دون اضاءة . . . الخوف الاحساس اللاعقلاني بأن شيئاً ما قد يقفز علينا في الظلام . . . الخوف العنجيب من اللامرئي .

طبعاً هَو بعيد عن أن يكون رجعياً عتيق الطراز . لم يكن كل شيء يسير نحو الأفضل . هناك البيروقراطية الاستبدادية . . . اساءة استعمال السلطة . . . الفساد . . . وهلم جرا . . . الحاجة تدعو إلى رجال قادرين . إلى عقول متنورة . إلى قلوب مخلصة . ولكن لابد من المحافظة على السلطة المطلقة — الأداة الجاهزة للانسان — لحاكم المستقبل المستبد . كان رازوموف على ايمان به . كان منطق التاريخ قد جعله أمراً يتعذر تجنبه . كانت حالة الناس تتطلب وجوده . سأل نفسه بحماسة : « ما هو الشيء الآخر الذي يمكنه أن يحرك كل تلك الكتلة باتجاه واحد ؟ لا شيء الشيء الآخر الذي يمكنه أن يحرك كل تلك الكتلة باتجاه واحد ؟ لا شيء آخر . لا شيء سوى ارادة فرد واحد ؟ ي

اقتنع بأنه كان يضحي بتطلعاته الشخصية إلى الحرية . . . رافضاً الحطأ الجذّاب لقاء الحقيقة الروسية الصارمة . قال لنفسه : « هذه هي الوطنية » ، ثم أضاف : « لا مجال للتوقف في منتصف هذا الطريق . » ثم لاحظ بينه وبين نفسه : « لست جباناً » .

ومن جديد كان هناك صمت شامل في صدر رازوموف . سار برأس مطاطئة دون أن يفسح الطريق لأحد . سار ببطء وكانت أفكاره العائدة إليه تتحدث في داخله ببطء رزين .

لا ما هو هالدين هذا ؟ وما أنا ؟ مجرد حبتين من الرمال . ولكن الحبل العظيم مؤلف من مثل هذه الحبات التافهة . وموت شخص واحد أو كثير من الأشخاص مسألة غير ذات أهمية . ومع ذلك نحارب وباء سارياً . هل أريد موته ؟ لا ! كنت سأنقذه لو استطعت . . . ولكن لا يمكن لأحد أن يفعل ذلك . . . انه العضو الذاوي الذي لابد" من اجتثاثه . واذا كان علي "أن أفني من خلاله ، فدعني لا أفني معه ، وأكون متضامناً ضد ارادتي مع حماقته الكئيبة التي لا تفهم شيئاً عن الناس أو الأشياء . لماذا أترك ذكرى مزيفة ؟

ثم مر بخاطره أنه لا أحد هناك في هذا العالم يهتم بنوع الذكرى التي سيتركها وراءه . صاح في نفسه على الفور : « أموت من أجل شيء مزيف ! . . . ياله من مصير بائس ! »

أصبح الآن في جزء أكثر حيوية من المدينة . لم يلاحظ حادث الاصطدام الذي وقع لعربتي جليد قرب المنحنى . كان سائق احداهما يصرخ باكياً بالآخر :

## - أيها البائس الحسيس!

هذه الصرخة الجشاء التي أطلقت في أذنه تقريباً، شوّشت رازوموف. هزّ رأسه برماً ومضى في طريقه وهو ينظر باستقامة نحو الأمام. وفجأة ، رأى هالدين ، ممدداً على ظهره فوق الثلج في طريق سيره ، رآه محسوساً ، واضحاً ، حقيقياً ، وبيديه المقلوبتين فوق عينيه ، مرتدياً معطفاً ضيقاً بنى اللون وجزمة طويلة . كان ممدداً بعيداً عن الطريق قليلاً ، وكأنه قد اختار ذلك المكان عن عمد . كان الثلج من حوله غير مداس .

كان لهذه الهلوسة مظهر محسوس بحيث أن أول حركة لرازوموف كانت أنه مد" يده إلى جيبه ليتأكد من أن مفتاح غرفته كان لا يزال هناك. ولكنه كبح هذا الدافع بأن قوس شفتيه باشمئزاز . لقد فهم . كان فكره المتركز بكثافة على الجسم الذي تركه ممدداً فوق سريره ، قد انتهى إلى هذه الصورة الغريبة الخادعة للبصره ، عالج الشبح بهدوء . بوجه صارم ، ودون توقف ، ومحدقاً بعيداً عن الطيف ، سار إلى الأمام وهو لا يحس بشيء سوى بضيق خفيف في الصدر . بعد المرور التفت برأسه لالقاء نظرة ، ولم ير سوى آثار اقدامه غير المنقطعة فوق المكان الذي كان صدر الشبح المتمدد .

استأنف رازوموف السير وبعد قليل همس باستغراب لنفسه :

« كما لو أنه حي ! بدا كأنه يتنفس ! وفي طريقي تماماً أيضاً ! لقد كانت تلك تجربة استثنائية . »

تقدم بضع خطوات ثم همهم من خلال أسنانه المطبقة : « سأسلّمه إلى السلطات . »

ثم كان هناك فراغ كامل أمامه مسافة عشرين ياردة أو تزيد . لف معطفه حول نفسه على نحو أوثق . ثم أنزل قبعته حتى غطت عينيه .

« الحيانة . كلمة عظيمة . ما هي الحيانة ؟ يتحدثون عن رجل يخون وطنه ، أصدقائه ، حبيبته . لابد من وجود رابط أخلاقي أوّلاً . كل ما يمكن للمرء أن يخونه هو ضميره . وكيف يمكن لضميري أن يكون متورطاً هنا ؛ أي رابط من روابط الايمان المشترك أو العقيدة المشتركة

سيلز مني أن أترك هذا الأحمق المتعصّب يجرّني إلى الدرك الأسفل معه ؟ على العكس ، ان كل التزام يتصف بالشجاعة الحقيقية أمر مخالف لهذا . »

نظر رازوموف فيما حوله من تحت قبعته .

« ما الذي يمكن للتحامل المسبق للعالم أن يلومني عليه ؟ هل حرضته على منح ثقته في ؟ لا ! هل أعطيته ولو بكلمة أو نظرة أو ايماءة واحدة سبباً يدعوه إلى الافتراض بأني قبلت ثقته في ؟ لا ! صحيح أني وافقت على الذهاب لمقابلة زييميانيتش ذاك . حسناً ، لقد ذهبت لأراه . وقد كسرت عصا على ظهره أيضاً . . . ذلك المترحش . »

بدا شيء ما وكأنه يتقلّب في رأسه جاعلاً إلى الأعلى واجهة قاسية واضحة على نحو استثنائي من دماغه .

قال بلهجة ذهنية مختلفة تماماً : « سيكون من الأفضل على أية حال أن احتفظ بهذه الحادثة بيني وبين نفسي . »

كان قد تجاوز المنعطف المؤد ي إلى مسكنه ، وقد وصل الآن إلى شارع عريض وعصري لا تزال بعض الدكاكين فيه مفتوحة وكذلك المطاعم كلها . كانت الأنوار تسقط فوق الرصيف حيث كان رجال في معاطف ثمينة من الفرو ، وامرأة أنيقة هنا أو هناك ، يمشون مشية الفراغ . نظر إليهم رازوموف باحتقار المؤمن المتزمت للجمهرة العابثة . كان ذلك هو العالم : أولئك الضباط وأصحاب المقامات والرجال العصريون والموظفون الرسميون وأعضاء « نادي اليخت » . كان حادث الصباح قد أثر فيهم كلهم . ما الذي سيقولونه لو عرفوا ما الذي سيقوم به هذا الطالب المرتدي معطفاً فضفاضاً ؟

« ولا واحد منهم يقدر على الاحساس والتفكير بالعمق الذي أستطيعه. كم واحداً منهم يستطيع انجاز فعل من أفعال الضمير ؟ »

تمهل رازوموف في الشارع جيد الاضاءة . كان مصمتماً تماماً . ولكن من الصعب تسمية ذلك بالتصميم على قرار ما . لقد اكتشف ببساطة ما الذي كان ينوي فعله . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى مصادقة شخص آخر على ما سيفعله .

قال لنفسه بما يشبه الألم:

وأريد أن أكون مفهوماً. ،

كان الطموح الشامل بكل معناه العميق والسوداوي قد أغار على رازوموف بشدة ، وهو الشخص الذي يعيش بين ثمانين مليوناً من بني جلدته ، وليس لديه قلب واحد يستطيع أن يفتح له قلبه .

لم يكن المحامي الشخص المطلوب . كان يحتقر كثيراً الوكيل الضئيل الحجم صاحب الحيل الشرعية ذاك . لا يمكن للمرء أن يذهب ويفتح قلبه أمام ذلك الشرطيّ الواقف عند الزاوية . ولا كان رازوموف راغباً في الذهاب إلى رئيس محفر الشرطة في حيّة . . . وهو شخص عاديّ المظهر كان يراه أحياناً في الشارع مرتدياً بزة متسخة ولفافة تبغ مشتعلة ملتصقة بشفته السفلي . « سيبدأ بأن يجبسني على الأرجح . وعلى أيه حال ، ميستثار بالتأكيد وسيثير اضطراباً هائلاً . »

لابد من القيام بالفعل الذي يمليه الضمير باحترام ظاهري .

كان رازوموف يتوق بيأس إلى كلمة نصح ، إلى دعم أخلاتي . من الذي يعرف ما هي الوحدة الحقيقية . . . ليس الكلمة التقليدية ، انما الرعب المجرّد ؟ بالنسبة إلى الوحيدين بالذات ترتدي هذه الكلمة قناء اناكثر المنبوذين بؤساً يعانق ذكرى ما أو وهماً ما.وبين الحين والآخر فان دمجاً قاتلاً للحوادث قد يرفع الستار للحظة . وللحظة فحسب . لا يمكن لكائن بشري أن يتحمّل رؤية ثابتة لوحدة أخلاقية دون أن يجن " .

كان رازوموف قد وصل إلى نقطة الرؤية تلك . والمهرب منها عانق مدة دقيقة كاملة هذيانا مؤداه أنه يندفع إلى مسكنه ويرمي بنفسه على ركبتيه بالقرب من السرير والجسم المعتم عليه ، يقدم اعترافاً كاملاً بكلمات انفعالية من شأنه أن يهز كيان ذلك الرجل كله حتى أعمق اعماقه ؛ وهذا من شأنه أن ينتهي بعناق ودموع ضمن صداقة روحية لاتصدق. . . صداقة لم يشهد لها العالم مثيلاً . يا للسمو!

داخاياً كان يبكي ويرتجف مسبقاً . ولكنه كان واعياً أن العيون التي كانت ترنو إليه عرضاً كانت تراه طالباً هادئاً في معطف فضفاض ، قد خرج ليمارس المشي في روية . كما لاحظ أيضاً النظرة البراقة الجانبية لأمرأة جميلة . . . ذات رأس دقيقة الملامح مغطاة بالجاود الشعرانية لحيوانات برية . . . حتى قدميها ، كمتوحش ضعيف وجميل ، . . النظرة التي تدوم لبرهة بنوع من الرقة الساخرة من ذلك الذهول العميق لشاب وسيم .

وفجأة وقف رازوموف ساكناً . كانت مشاهدته الحاطفة لشاربين شائبين، رآهما وغابا عنه منذ لحظة ، قد أوحت إليه بصورة كاملة و الأمير ك . . . ، » ، الرجل الذي ضغط على يده مرة كما لم يفعل أي رجل آخر من قبل . . . ضغط خفيف انما متمهل كاشارة سرية ، كربت نصف متمنع .

م استغرب رازوموف من نفسه ، كيف لم يخطر له من قبل ! ؟

« عضو مجاس شيوخ ، صاحب مقام رفيع ، شخصية عظيمة ،
اله الشخص المطاوب ، . . ، « هو » ! »

طغى عايه انفعال ملطنف غريب ، ، ، ممنا جعل ركبتيه ترتجفان قليلاً ، وقد كبح ذلك بقسوة حديثة الولادة . كل ذلك الانفعال كنه عبارة عن هراء مميت . لم يكن قادراً على أن يكون سريعاً بما فيه الكفاية ؟ وحين صعد إلى احدى عربات الجايد صرخ بالسائق :

- إلى قصر والأمير ك. ٠٠٠ . هيا . طر .

أجاب الموجيات (الفلاّح) المروّع الماتحي حتى بياضي عينيه بخاوع: أسمعات يا صاحب الفخامة .

من حسن حظ رازوموف أن « الأمير ك . . . » لم يكن رجلاً جباناً . ففي يوم اغتيال « السيد دو ب . . . » كان القاق والحزع سائدين إلى حد كبير في أوساط الرسميين الكبار .

كان و الأمير ك .. » جالساً بحزن وحيداً في مكتبه حين أبلغه أحد الحدم وقد أصابه الذعر أن شاباً غامض الهيئة قد دخل عنوة إلى البهو ، ورفض أن يباغ عن اسمه وطبيعة الغرض الذي جاء من أجاه ، وأنه لن يتحرّك من هناك حتى يرى صاحب السمو على انفر اد . وبدلا عن أن يقفل على نفسه الباب ويهتف إلى الشرطة ، كما كان تسع من كل عشر من الشخصيات الهامة ستفعل في مثل ذلك المساء ، فان الأمير استسام أمام الفضول وخرج بهدوء إلى باب مكتبه .

في البهو ، كان الباب الأمامي مفتوحاً على آخره ، فميتز رازوموف

على الفور ، وكان هذا شاحباً كالموت ، وعيناه متقدتان ، ومح بالخدم المرتبكين .

اغتاظ الأمير إلى أبعد حد ، بل شعر بالسخط أيضاً ، ولكن غرائر ، الانسلامة الميول واحساساً رقيقاً بالاحترام لنفسه لم يسمحا له أن يترك الشاب يررمى به إلى الشارع من قبل خدم وضيعين ، تراجع إلى غرفته دون أن يراه رازوموف ، وبعد هنيهة رن الجرس ، سمع رازوموف في البهو صوتاً أجش عالياً منذرا بالشؤم يقول من مكان بعيد :

ــ أدخوا السيد إلى هنا .

دخل رازوموف دون رعشة واحدة . أحس بنفسه منيعاً . . . مرتفعاً فوق سطحية الحكم السطحي . ورغم أنه رأى الأمير ينظر إليه بامتعاض كثيب ، الا أن وضوح ذهنه ، وكان واعياً له تماماً ، منحه ثقة استثنائية . لم يطاب منه الجاوس .

بعد نصف ساعة ظهرا في البهو مرة أخرى . وقف لهما الخدم ، وقد ثمت مساعدة الأمير ، الذي كان يتحرك بصعوبة على قدميه المصابتين بالنقرس ، على ارتداء فرائه . كان قد طاب احضار العربة مسبقاً . وحين فتحت البوابة المزدوجة بضجيج كبير ، سمع رازوموف ، الذي كان يقف صامتاً وتحديقة تدل على الضياع في عينيه ، وان كانت كل قدرة من قدراته في أقصى حالات الانتباه ، صوت الأمير يقول :

خراعك أيها الشاب

كان الذهن السطحي سريع الحركة لضابط الحرس السابق ، رجل المهمات المبهرجة ، الذي لا خبرة له إلا في فنون الحداع الغزلي والنجاح

الدنیوی ، قد تأثّر تماماً بالصعوبات الأشد" وضوحاً لمثل هذه المواقف وبوقار رازوموف الهادىء وهو یدلی بها .

كان قد قال:

- لا ، اجمالاً لا أستطيع إدانة الخطوة التي أقدمت عليها بأن أتيت إلي بحكايتك . انها ليست قضية من مستوى رجال الشرطة الصغار . والأهم في المسألة متعلق ب . . . لا تقلق . سأخرجك من هذا الموقف شديد الغرابة والصعوبة .

ثم نهض الأمير عند ذلك ليون الجوس ، وكان رازوموف الذي انحنى له انحناءة قصيرة ، قد قال باحترام :

- لقد وضعت ثقني في حدسي . شاب لا حق له يطالب به أي شخص في هذا العالم استجار في ساعة امتحان تتضمّن أعمق قناعاته السياسية بروسي لامع . . . هذا كل ما في المسألة .

وكان الأمير قد صاح على الفور :

لقد فعلت ما هو صواب .

في العربة - وكانت هذه عبارة عن مركبة خفيفة مقفلة على زلاّ جة \_ حطّه رازوموف الصمت بصوت كان يرتجف قايلاً:

ان امتناني يتجاوز عظمة جرأتي .

لهث ، وهو يشعر دون توقيّع ، في الظلام ، بضغط خاطف على ذراعه .

كرّر الأمير:

لقد فعلت ما هو صواب .

وحين توقفت العربة همهم الأمير لرازوموف الذي لم يتجرأ فيسأل ولو سؤالاً واحداً:

ـ منزل د الجنرال تي . . . . .

في وسط الطريق المغطني بالثاج كانت نار كبيرة قد أضمت في الهواء الطلق ؛ وكان بعض فرسان القوزاق وألجمة جيادهم فوق أفرعتهم يدفئون أنفسهم من حولها . كان هناك خفيران واقفان عند الياب ، وعدد من دجال الدرك يتسكنعون تحت بواية مدخل العربات ، وفي منبسط الدرج الحاص بالطابق الأول نهض حاجبان ووقفا باستعداد . كان رازوموف يسير بمحاذاة الأمبر .

كان عدد كبير إلى حد الانهاش من أصص نباتات الدفيهة تثقل أرضية حجرة الانتظار . تقدم بعض الخدم . وصل شاب في ملابس مدنية مسرعاً، وقد هنمس له، ثم انحنى انحناءة عميقة، وصاح بحماسة :

- بكل تأكيد . . . في هذه اللحظة .

ثم دخل إلى مكان ما . أشار الأمير إلى رازوموف .

مرًا عبر جناح من غرف الاستقبال ، كلها مضاءة على نحو هزيل، واحداها قد جسّهزت للرقص . كانت زوجة الجنرال قد أرجأت حفلتها وجوّ من الذعـر يسود المكان . ولكن أنوار غرفة الجنرال الشخصية ، ذات الستاثر الثقياة الداكنة والمكتبين الضخمين والكنبات المعميقة ، كانت مضاءة كها . أغاق الحاجب الباب خلفهما وراحا ينتظران .

كانت هناك نار فحم في موقد انكليزي . لم يكن قد سبق لرازوموف أ أن رأى مثل هذا النار ؛ وكان صمت الغرفة مثل صمت القبور ؛ كاملاً ، لا قياس له ، بل حتى الساعة فوق الموقد كانت صامتة . كان يملأ احدى الزوايا على قاعدة سوداء تمثال لمراهق ذى أعضاء ملساء له ربع الحجم الحقيقي ، وهو في حالة الجري . قال الأمير بلهجة خفيضة :

- انه من أعمال « سبونتيني » ويدعى « فوار الشباب » . جميل ! وافقه رازوموف بصوت ضعيف :

- مثير للاعجاب.

ولم يقولا أي شيء بعد هذا ، بل بقي الأمير صامتاً بكل وقاره ، بينما راح رازوموف يحدّق بالتمثال . كان هناك احساس يزعجه أشبه بعضّات الجوع .

لم ياتفت حين سمع بابآ داخلياً يفتح ووقع قدمين سريعتين تخمده السجادة .

صاح صوت الأمير فوراً ، أجش من الاستثارة :

- لقد أمسكنا به . . ذلك البائس (ه) . لقد حضر إلي شاب محترم . . . لا ا هذا لا يصدق . . .

أمسك رازوموف بأنفاسه أمام البرونز وكأنه يتوقع صوت تحطم . سمع من وراء ظهره صوتاً لم يسبق له أن سمعه من قبل يلع بلطف :

- تفضاوا بالجلوس (٠) .

صاح الأمير بصوت يكاد يكون زاءةً :

- ولكن أتفهمني يا عزيزي ؟ انه القاتل (•) المجرم . . . لقد أمسكنا به . . .

<sup>(\*)</sup> وردت هذه العبارة بالفرنسية وسترد عبارات أخرى في هذا الفصل بالفرنسية وقد أشرت إليها بالألاشارة التالية (\*) . ( المترجم )

دار رازوموف حول نفسه . كانت وجنتا الجنرال الكبيرتان الناعمتان قد ارتاحتا فوق القبة القاسية لبزته . لابد وأنه كان سبق له وراح ينظر الى رازوموف لان هذا الأخير رأى العينين الزرقاوين فاتحي الزرقة مثبتين عليه ببرود .

لوّح الأمير من كرسيه بيد مؤثرة .

- هذا شاب شريف جداً أرساته العناية الالهية نفسها . . . السيد رازوموف .

كان رد" فعل الجنرال على تقديم رازوموف إليه أن عبس وهو ينظر إليه ، ولكن هذا لم يقم بأية حركة .

ثم أصغى الجنرال بشفتين مزموتين وهو جالس إلى مكتبه . كان من المستحيل ملاحظة أية اشارة تدل" على الانفعال في وجهه .

راقب رازوموف سكونية الصورة الجانبية البدينة لوجه الجنرال ولكن ذلك استمر للحظة واحدة ، حتى أنهى الأمير كلامه ، وحين التفت الجنرال إلى الشاب الذي أرسلته العناية الالهية ، فان بشرته المتوردة، وعينيه غير المصدقتين ، واللمعة البيضاء السريعة لابتسامة آلية ، كان لكل هذا جو القسوة المرحة اللا مكترثة . لم يعبر عن أي استغراب من هذه القصة العجيبة لل عن سرور ولا عن استثارة ولاعن عدم التصديق أيضاً . لم يبد انفعال يذكر . ولكنه اقترح بأدب كاد يكون مراعياً لرغبات الآخرين : « ربما يكون الطائر قد أفلت بينما السيد . . . السيد رازوموف يجري في الشوارع . »

تقدم رازوموف إلى وسط الغرفة وقال:

– الباب مقفل والمفتاح في جيبي .

كان كرهه لارجل شديداً . لقد خطر له على حين غرّة أنه أحس أنه قا كشف عن ذلك بصوته ، نظر إليه مفكّراً وابتسم رازوموف .

كل هذا مرّ من فوق رأس « الأمير ك . . . » الجالس في كنبة عميقة ، متعبّاً وفافد الصبر جداً .

قال الجنرال مفكراً:

- طالب يدعي هالدين.

توقف رازوموف عن الابتسام .

قال بصوت عال دون ضرورة :

- هذا هو اسمه . فيكنور فيكتوروفيتش هالدين . . . طالب . عدَّل الجنرال من جلسته .
  - ما الذي يرتديه ؟ هل لك أن تتلطيف فتصف لي ذلك ؟

وصف رازوموف بغضب ملابس هالدين بكلمات قاياة متشنجة . كان الجنرال يحدق طوال الوقت ثم قال مخاطباً الأمير بالفرنسية :

- لم نكن دون بعض العلامات . هناك امرأة طيبة كانت في الشاوع وصفت لنا شخصاً يرتدي ملابس من النوع نفسه ألقى بالقنباة الثانية . لقد حجزناها في السكرتاريا وكل من ناقي القبض عليه وهو يرتدي معطفاً شركسياً نجابه لها لتنظر إليه . لقد ظلت ترسم اشارة الصليب على نفسها وتهز رأسها كاما رأت أحدهم . كان ذلك أمراً يدعو إلى السخط . .

النفت إلى رازوموف وقال بالروسية وبمعاتبة ودية :

ــ تفضل واجلس یا سیدي رازوموف . . . تفضل . لماذا أنت واقف ؟

جاِس رازوموف بلا مبالاة ونظر إلى الجنرال .

فكر في نفسه: « هذا الأحمق جاحظ العينين لا يفقه شيئاً . »

بدأ الأمير يتكالم بشموخ :

ـــ السيد رازوموف شاب ذو قدرات رائعة . وآمل ألا يكون مستقيله عرضة . . . .

قاطعه الجنرال بحركة من يده وهو يقول :

\_ بكل تأكيد ، هل معه أي سلاح يا سيد رازوموف ؟

استخدم الجنرال صوتاً موسيقياً لطيفاً . أجاب رازوموف بسخط مكبوت :

.. لا ، ولكن أمواس حلاقتي في أنحاء المكان . . . أنت تعرف ما أعنى .

أومأ الجنرال برأسه علامة الموافقة .

- بالضبط .

ثم قال الأمير وهو يشرح بلطف :

م نريد ذلك الطائر حياً ، سيكون من المؤسف جداً ألا نجمله يذي قليلاً قبل أن ننتهي من أمره .

مقط صمت الغرفة الأشبه بصمت القبور مع صمت الساعة البكماء على التضمين المهذّب لجماته الرهيبة . لم يصدر الأمير ، المختبىء في كنبته ، أي صوت .

طوّر الجنرال فكرة جديدة على غير متوقع .

الاخلاص لمؤسسات مهدّدة تعتمد عايها سلامة عرش ليس
 لعب أطفال . نحن نعرف ذلك يا أميري ، وتفضل (٠) . . .

ثم قال بنوع من القسوة المداهنة :

- لقد بدأ السيد رازوموف يفهم ذلك أيضاً .

بدت عيناه اللتان وجههما نحو رازوموف كأنهما تخرجان من رأسه .

هذه الغرابة في المظهر لم تعد تصدم رازوموف . قال بقناعة حزينة :

لن يتكلم هالدين أبداً .

همهم الجنرال:

ـ سنرى ذلك .

ألحّ رازوموف :

ے أنا واثق من ذلك ، رجل كهذا لا يتكلم أبدآ ، . . . هل تتخيـّل أني هنا بسبب الحوف ؟

هذا ما أضافه بعنف . أحس أنه مستعد للدفاع عن رأيه في هالدين حيى آخر حد . إ

اعترض الجنرال قائلاً ببساطة كبيرة :

- طبعاً لا. ولا يسعني سوى أن أقول لك يا سيد رازوموف انه لو لم يأت بحكايته إلى روسي مخلص ووفيّ مثلك ، لكان قد اختفى كالحبجر في الماء . . .

ثم أضاف بابتدامة لامعة قاسية من تحت تحديقته الحجرية :

\_ ومن شأن ذلك أن يكون له تأثير كريه . وكما ترى ، فليس هناك من شك بوجود أي خوف هنا .

تدخل الأمير وهو ينظر إلى رازوموف من وراء ظهر الكرسي :

\_ لا أحد يشك بأخلاقية تصرفك . كن مرتاح البال في هذا الخصوص ، أرجوك .

التفت إلى الحنر ال بقلق:

\_ لهذا أنا هنا . قد تدهش عندما تعرف أني . . .

أسرع الجنرال يقاطعه :

\_. لا اطلاقاً . طبيعي جداً . لقد رأيت أهمية . . .

قاطعه الأمير:

نعم ، وأجازف بأن أطالب بالحاح ألا يشيع أمر تدخل وتدخل
 رازوموف في هذه المسألة . انه شاب واعد ذو جدارة .

همهم الجنرال:

\_ لا شك عندي في ذلك . انه يوحي بالثقة .

\_ كلّ أنواع الآراء الضارة منتشرة في هذه الأيام . . . انها تلوّث أحياء غير متوقّع حدوث ذلك فيها . . . ورغم أن ذلك قد يبدو شديد البشاعة ، الا أنه قد يعاني . . . دراسته . . . و . . .

وضع الجبرال رأسه بين يديه ومرفقاً ، فوق المكتب .

\_ أجل ، أجل . أنا أفكّر في حلّ الموضوع . . . منذ متى تركته في مسكنك با سيد رازوموف ؟ ذكر رازوموف الساعة التي غادر بها البناء الكبير فقير الحال بسرعة وشرود . كان قد قرّر أن يبقي زييميانيتش خارج المسألة تماماً . ان مجرد ذكره سيعني السجن لـ « الروح اللامعة » ، وربما الضرب المبرّح الشديد ، وفي النهاية رحلة إلى سيبيريا بالقيود الحليدية . كان رازوموف ، الذي ضرب زييميانيتش ، يحس الآن برقة غامضة متسعة بالندم .

صاح الجنرال باحتقار وهو يفسح المجال لأول مرة للتعبير عن عواطفه الخبيئة :

-- وتقول انه جاء هكذا ليسرّ إليك بالمسألة . . . هكذا . . . لقاء لا شيء . . . لقاء لا شيء ! (•)

أحس وازوموف بخطر في الجوق . كان ارتياب السلطة المطلقة عديمة الرحمة قد نطق بصراحة أخيراً . ختم خوف مفاجىء شفتي رازوموف . كان صمت الغرفة أشبه الآن بصمت زنزانة عميقة ، حيث لا قيمة للزمن ، والشخص موضع الشك ينسى إلى الأبد . ولكن الأمير سارع إلى النجدة .

- لقد دفعت العناية الالهية ذلك البائس في لحظة من الاضطراب العقلي إلى أن يلتجيء إلى السيد رازوموف على أساس أنهما تبادلا مرة الأفكار ، وان كل ذلك قد حدث منذ زمن بهيد وأسيء فهمه . . . كان ذلك حواراً عديم الجدوى وتأملياً . . . جرى منذ أشهر . . . كما قيل لى . . . وكان السيد رازوموف قد نسيه تماماً حتى الآن .

تساءل الجنر ال بتأمّل بعد صمت قصير :

- يا سيد رازوموف هل تنغمس دائماً في حوارات تأملية ؟ أجاب رازوموف ببرود ، وبثقة مفاجئة بالنفس : لا ، أنا رجل قناعات عميقة . هناك آراء فنجة في الجو . انها لا تستحق دائماً القتال . ولكن حتى الاحتقار الصامت لعقل جدّي قد يساء فهمه من قبل الطوباويين الطائشين .

حداق الجنرال من بين يديه . همهم « الأمير ك . . . ، :

ــ شاب جدّي . د روح متفوّقة » (٠) .

قال الجنرال:

- أرى ذلك يا « عزيزي الأمير » ( • ). السيد رازوموف في مأمن معي . أنا مهتم بأمره . لديه ، على ما يبدو ، مزية مفيدة ، انه يوحي بالثقة . ان ما كنت أتساءل عنه هو لماذا يتذكر ذلك الآخر أي شيء ؟ أعنى أنه حتى هذه الحقيقة العارية وحدها . . . إن كان هدفه الحصول على ملجأ مؤقت لعدد من الساعات . فعلى أية حال ، لا شيء أسهل من أن تقول شيئاً ما حول ذلك ما لم يكن يحاول ، بسبب سوء فهم مجنون لعواطفك الحقيقية ، أن يطلب مساعدتك . . . أليس كذلك يا سيد رازوموف ؟

بدا لرازوموف أن الأرض كانت تتحرك قليلاً . هذا الرجل غريب المظهر في البزّة الضيقة كان رهيباً . من الضروري أن يكون رهيباً .

\_ أنهم ما في ذهنك يا صاحب السعادة . ولكن جوابي هو أني لا أدري لماذا .

همهم الجنر ال بدهشة لطيفة:

ـ لاشيء في ذهني .

فكُّر رازوموف : ﴿ أَنَا طَرَيْلَةُ مَ . . . طَرَيْلَتُهُ الَّتِي لَا حُولُ لِمَّا . ﴾

كان التعب والاشمئز از مما حدث في عصر ومساء اليوم والحاجة إلى أن ينسى الخوف الذي لم يستطع ابعاده عبنه ، قد أيقظا كرهه لهالدين .

اذن لا أستطيع مساعدتكم يا صاحب السعادة . لا أعرف ما كان يعنيه من ذلك . أعرف فحسب أني مررت بلحظة تمنيت معها أن أقتله .
 كما كانت هناك لحظة تمنيت فيها أن أموت . لم أقل شيئاً . كنت مغلوباً على أمري . لم أجعله يثق بي . . . لم أطلب منه أية تفسيرات . . .

بدا على رازوموف أنه قد خرج عن طوره ، ولكن ذهنه كان صافياً . كان ذلك انفحاراً محسوباً في الواقع .

قال الجنرال:

- انه بالأحرى لأمر مؤسف أنك لم تفعل ذلك. ألا تعرف اطلاقاً ما الذي ينوي أن يفعله ؟

هدأ روع رازوموف ورأى انه جاراً في الجو .

- قال لي إنه يأمل أن تقابله عربة جليد بعد حوالي نصرف ساعة من منتصف الليل عند عمود النور السابع على اليسار من الجهة العليا من نهاية شارع كارابيلنايا . وعلى أية حال فانه ينوي الذهاب إلى هناك في هذا الوعد . هو لم يطلب مني حتى أن أعيره بعضاً من ملابسي .

قال الجنرال وهو يلتفت إلى « الأمير ك . . . » بلهجة تدل على الرضا :

- حسناً ! (٠) هناك طريقة لجعل ( محميتك ، (٠) ، السيد رازوموف ، دون أية علاقة بالاعتقال الفعلي . سنكون مستعدين لذلك السيد في كاربيلنايا .

عبر الأمير عن امتنانه . كان هناك انفعال حقيقي في صوته . أما رازوموف ، الساكن ، الصامت ، فقد جلس محد قا إلى السجادة . التفت الجنرال إليه .

- نصف ساعة بعد منتصف الليل . حتى ذلك الحين سيكون علينا أن نعتمد عليك يا سيد رازوموف . ألا تعتقد أنه قد يغير خطته ؟

**قال رازوموف :** 

\_ وكيف لي أن أعرف ؟ مثل هؤلاء الرجال ليسوا من النوع الذي يغيّر خطته .

\_ أي رجال تمني ؟

\_ محبّو الحرية المتعصّبون عموماً . الحرية المطلقة يا صاحب السعادة . الحرية التي لا تعني شيئاً محدداً . الحرية التي تُرتكب الجرائم باسمها .

همهم الحرال:

\_ أكره المتمردين من كل نوع . لا أستظيع مغالبة ذلك . انها طبيعتي !

أطبق قبضته وهزّها ، وهو يجرّ ذراعه نحو الخلف .

\_ سيدمترون اذن .

قال رازوموف بسرور خبيث وهو ينظر إلى الجنرال في وجهه مياشرة :

- لقد ضحّوا بحياتهم سلفاً . واذا ما غيّر هالدين خطته اللبلة ، يمكنك أن تطمُّن إلى أنه لن يفعل ذلك لينقذ حياته بالهروب بطريقة أخرى . سيكون قد فكّر في محاولة شيء آخر . ولكن هذا غير محتمل . كرّر الجنرال كأنما لنفسه:

\_ سين*دهـ أ*رون .

اتخذ رازوموف تعبيراً لا سبيل إلى فهمه .

صاح الأمير:

ـ يا لها من ضرورة رهيبة !

أنزل الجنرال ذراعه ببطء ،

... هناك عزاء واحد.ذلك الجنس لا يخلف ذرية ،كنت أقولهادائمًا: جهد واحد، لا هوادة فيه، متواصل وثابت . . . وننتهي منهم إلى الأبد .

فكتر رازوموف في أن هذا الرجل الذي أو كل إليه الكثير من السلطة الاستبدادية قد صدق دون شك ما قاله له والا لما كان سيستمر في تحمـــّل المسؤولية .

كرُّر الجنرال مرة أخوى بحقد مفوط :

- أكره المتمردين. هذه العقول المدمرة! هؤلاء ( الفاسقون ) ( ه المثقفون! لقد بُني وجودي على الاخلاص. انه شعور. وللدفاع عنه أنا مستعد للتخلي عن حياتي - بل وشرفي - اذا ما تطلب الأمر ذلك. ولكن أرجو أن تقول لي أي شرف يمكن أن يكون هناك ضد المتمر دين. ضد أناس ينكرون الرب نفسه . . . ملحدون مثة بالمئة! وحوش! انه لرهيب حتى مجرد التفكير في الأمر نفسه .

خلال هذه الحطبة العنيفة كان رازوموف ــ المواجه للمجنرال ــ قد طأطأ برأسه بخفة مرتين . همهم الأمير الواقف جانباً بهيئه الوقورة وهو يرفع عينيه :

- (ياللاسي ! ) (ه)

ثم أخفض من بصره وصرّح بتصميم كبير:

- هذا الشاب ، يا جنرال ، قادر تماماً على أن يفهم مغزى كلماتك الحديرة بالذكر .

تغيير تعبير الحنرال كله من الامتعاض المضجر إلى الدماثة الكاملة .

قال:

- أود" أن أطلب الآن من السيد رازوموف أن يعود إلى بيته . لاحظ أني لم أسأل السيد رازوموف ان كان قد برّر غيابه أمام ضيفه . لا شك أنه فعل ذلك على نحو مرض . ولكني لا أسأل ، فالسسيد رازوموف يوحي بالثقة . وهذه هبة عظيمة. ولكني أود" أن أقترح فحسب أن غياباً أطول قد يوقظ شكوك المجرم ويدفعه بالتالي إلى تغيير خططه ربما.

نهض بكياسة واضحة ليرافق زائريه إلى غرفة الانتظار الممتلئة بأصص النباتات .

افترق رازوموف عن الأمير عند زاوية أحد الشوارع . في العربة كان قد أصغى إلى أحاديث كانت تختلط فيها العاطفة بالحدر . من الواضح أن الأمير كان يخشى من تشجيع أية آمال في اجراء أية انصالات أخرى في المستقبل . ولكن كانت هناك لمسة من الرقة في صوته الناطق في الظلام بعبارات التشجيع والود" . وقد قال الأمير :

\_ لديّ ثقة كاملة بك يا سيد رازوموف .

فكّر رازوموف بملل: و للكُلُلّ مثل هذه الثقة على ما يبدو. ا كان يشعر باحتقار مشوب بالتساهل تجاه الرجل الجالس إلى جانبه كتفاً إلى كتف في ذلك المكان المغلق . ربما كان يخشىمن شجار مع زوجته . لقد سمع عنها أنها متكبرة وعنيدة .

بدا له غريباً أن تلعب السرية مثل هذا الدور الكبير في راحة وأمان الحياة . ولكنه أراد أن يترك الأمير مرتاح البال فقال بتشديد مناسب انه طالما كان واعباً ببعض امكانياته الصغيرة وواثقاً من قدرته على العمل ، فانه سيترك مستقبله لجهوده الخاصة . كما عبتر عن امتنانه لمده يد المساعدة إليه . ثم أضاف أن مثل هذه المواقف الحطرة لا تحدث مرتين خلال مجرى حياة واحدة .

قال الأمير بجلال:

- وقد واجهت هذا الموقف بثبات في الذهن ودقة في المشاعر جعلاني أعرف قدرك السامي . وعليك الآن أن تواظب . . . أن تواظب .

لدى نزوله إلى الرصيف رأى رازوموف يدآ دون قفاز تمتد إليه عبر النافذة المنتوحة . أخرت هذه اليد يده للحظة ، بينما كان نور مصباح الشارع يسقط فوق وجه الأمير الطويل وشاربيه الحديين الشائبين التقليديين.

آمل أن تكون على ثقة تامة الآن فيما يخص العواقب . . .

ــ بعد الذي تنازلت سموك وفعلته من أجلي لا يمكنني سوى أن أعتمد على ضميري .

ثم ودَّعه الرأس ذو الشاربين الجديين بالفرنسية ربمودَّة .

انحنى رازوموف . ابتعدت العربة مع صوت خفيف في الثلج . . . كان وحيداً على حافة الرصيف .

قال لنفسه انه لا يوجد ما يفكّر فيه ، ثم بدأ يمشي نحو البيت .

سار بهدوء . كانت تلك تجربة عادية بالنسبة إليه أن يسير إلى البيت لينام بعد أمسية ينفقها في مكان ما مع زملائه في مقعد رخيص من مقاعد المسرح . وبعد أن سار قليلا أمسكت به مألوفية الأشياء . لا شيء قد تغير . كانت هناك الزاوية المعهودة التي ما أن التف من حولها حتى رأى النور الشاحب لدكان المؤن الذي تملكه امرأة ألمانية . كانت هناك أرغنة من الخبز « البائت » وباقات من البصل ، وخيوط المقانق خلف زجاج الواجهة . كانوا على وشك اغلاق الدكان . تعشر الرجل المريض الأعرج الذي يعرفه جيداً بالثلنج وهو يعانق مصراعاً كبيراً .

لا شيء سيتغيّر . كانت هناك البوابة المألوفة المتثاثبة ، سوداء مع أشعة من الوميض الضعيف كانت تدلّ على أقواس الأدراج المختافة .

كان الاحساس باستمرارية الحياة يعتمد على انطباعات مادية تافهة . كانت تفاهات الوجود اليومي درعاً لاروح . وقد قوّت هذه الفكرة من الهدوء الداخلي لرازوموف حين بدأ يصعد الدرج المألوف . لم يكن ممكناً للاستثنائي أن يغلب على العلاقات المادية التي تجعل أي يوم مشابهاً ليوم آخر . سيكون الغد كالبارحة .

على المسرح فحسب يمكن الاقرار خارجياً بما هو غير اعتيادي .

فكر رازوموف: « أعتقد أني لو صممت على أن أنسف دماغي على منبسط الدرج لكنت سأصعد هذه الدرجات بالهدوء نفسه الذي أصعدها به الآن. ما الذي على المرء أن يفعله ؟ المحتوم محتوم. الأمور الاستثنائية تحدث هي أيضاً. ولكنها اذ تحدث تنتهي. وكذلك الأمر حين يكون العقل قد صمتم على شيء. تلك القضية تنتهي. والهموم اليومية ، مألوفيات فكرنا تلتهمه . . . وتستمر الحياة كما في السابق بجوانبها

اَلغامضة والسرية وقد غابت عن الأنظار ، كما يتوجّب عليها . الحياة أمر عمومي . »

فتح رازوموف الباب بعد أن أدار القفل ثم أخرج المفتاح من القفل ، ودخل بكثير من الهدوء ثم أرتجه وراءه بحذر .

فكتر في نفسه: « انه يسمعني » ، وبعد أن أرتج الباب وقف ساكناً مسكاً بأنفاسه . لم يكن هناك صوت واحد . عبر الغرفة الخارجية العارية وسار بتعمد في الظلام . وحين دخل الغرفة الأخرى ، تلمس طاولته كلها بحثاً عن علبة الثقاب . كان الصمت عميقاً باستثناء صوت تامس علبة الثقاب . هل ذلك الشخص نائم بهذا العمق ؟

أشعل عوداً ونظر إلى السرير . كان هالدين ممدّداً على ظهره كالسابق ، ولكن يديه كانتا تحت رأسه وقد فتح عينيه وراح يحدّق إلى السقف .

رفع رازوموف العود عالياً • رأى الملامح الحادة والذقن القوية ، الجبين الأبيض والشعر الأشقر الذي يكسو قمة الرأس فوق الوسادة البيضاء . ها هو هناك ، يتمدّد على ظهره . . . فكّر رازوموف فجأة : « لقد دست على صدره . »

استمر في التحديق حتى انطفأ العود . ثم أضرم عوداً آخر وأشعل المصباح في صمت دون أن ينظر باتجاه السرير بعد ذلك . كان قد النفت بظهره إليه وعلى وشاك أن يعلن معطفه على المشجب حين سمع هالدين يتنها بعمق ثم يسأله بصوت منهاك :

- حسناً ، ما الذي فعلته ؟

كان الانفعال كبيراً إلى حد أن رازوموف كان سعيداً في أن يضع يديه على الجدار . اعتراه دافع شيطاني فكاد يقول : « لقد وشيت باك إلى الشرطة » ، وقد أخافه ذلك إلى حد هائل . ولكنه لم يقل ذلك . قال دون أن يلتفت وبصوت كظيم :

\_ لقد تم الأمر.

وقد سمع هالدين يتنهيّد من جديد . سار نحو الطاولة ، ثم جاس والمصباح أمامه ، وعندها فحسب نظر باتجاه السرير .

في الزاوية البعيدة من الغرفة الكبيرة ، بعيداً عن المصباح الذي كان صغيراً وله كملة من البورسلان ، بدا هالدين كشكل معتم ممطوط . . قاسياً مع سكونية كسكونية الموت . بدا الجسم وكأنه ذا مادة أقل من مادة شبحه الذي عبر فوقه رازوموف في الشارع الأبيض الثاجي . كان ذلك أكثر ازعاجاً في واقعه المعتم الماحاح من الشبح الجلي إنما المتلاشي .

سمع هالدين يتكام من جديد :

\_ لا شاك آذاك قد سرت فترة طويلة . . . يا له من مشوار طويل ... ثم همهم مستنكراً :

\_ في مثل هذا الطقس . . .

أجاب رازوموف بحيوية :

ـ مشوار رهيب . . . كابوس !

ارتجف بصوت مسموع . تنهيد هالدين مرة أخرى ، ثم قال :

ـ اذن رأيت زييميانيتش . . . يا أخي ؟

ـ لقدرأيته.

مُم تَذَكَّر رازوموف الوقت الذي أمضاه مع الأمير ورأى أنه من الحكمة أن يضيف :

ــ كان علي" أن أنتظر بعض الوقت .

باله من شخصية . . . أليس كذاك ؟ انه لغريب ذلك الكم من الحس بضرورة الحرية المتواجد في ذلك الرجل . وله أقواله المأثورة أيضاً . . . وهي بسيطة ، في صميم الموضوع ، كما لا يمكن سوى للناس البسطاء أن يخترعوه بحصافتهم غير المصقولة . شخصية . . .

همهم رازوموف من خلاِل أسنانه :

- لم تتح لي فرصة كبيرة كما ترى . . .

استمر هالدين يحدّق في السقف .

- أنت ترى يا أخي أني كنت كثيراً ما أرتاد ذلك المكان مؤخراً. اعتدت أن آخد معي كتباً إلى هناك . . . كرّاسات . القادرون على القراءة من الفقراء سكّان ذلك المبنى ليسوا قليّة . وكمنا ترى فانه يتوجّب البحث عن ضيوف وليمة الحرية في الطرق الفرعية والأسيجة . والحقيقة هي أني كدت أكون من سكان ذلك المبنى مؤخراً . كنت أنام أحياناً في الاصطبل . هناك اصطبل .

قاطعه رازوموف بلطف :

هناك أجريت مقابلتي مع زييميانيتش .

ثم انتابته روح ساخرة فأضاف : .

كانت مرضية بمعنى من المعاني . لقد عدت منها مرتاحاً جداً .

استأنف هالدين وهو يخاطب السقف ببطء :

- آه! يا له من شخص مثير للاعجاب . لقد تعرفت عليه بتاك الطريقة ، كما ترى . ومنذ أسابيع خات ، ومنذ أن صمدت على أن أفعل ما كان يتوجب فعله ، حاوات أن أعزل نفسي . لقد تخاليت عن مسكني الذي كنت قد استأجرته . ما الفائدة من تعريضي امرأة أرمل شريفة إلى خعار القاتي حتى الجنون من ملاحقة الشرطة لها ؟ كما توقفت عن مشاهدة معظم الرفاق . . .

سحب رازوموف نصف لوح من الورق وراح يرسم خطوطاً بقام الرصاص .

﴿ وَكُمِّر فِي نَفْسُهُ غَاصُهِٱ :

- يا الهي ! يبدو أنه فكّر بسلامة كل شخص عداي ! كان هالدين لا يزال يتكلّم .

- هذا الصباح . . . آه ! هذ الصباح . . . كان ذلك محتافاً . كيف أشرح الله فالله ؟ قبل القيام بالمهميّة كنت أتجوّل ليلا وأختبى عاراً ، مفكراً ، وكنت أحس بالاطمئنان . ما الذي كان لدي لأعدّب نفسي به ؟ ولكن في الصباح . . . بعد أن تم ما تم ! ثم أصبحت قاقاً . ما كان يمكنني أن أمكث في ذلك المبنى الكبير المليء بالبؤس . لا يستطيع بؤساء هذا العالم أن يمنحوك السلام . وحين بدأ ذلك الوكيل الأحمق يصرخ ، قلت في نفسي : « هناك شاب في هذه المدينة يسمو فوق كل التحيرات الدادية . »

سألُ رازوموف نفسه وهو لا يزال يرسم دون هدف مثلثات ومربعات: « هل يضحك علي "» ثم فكدّر فجأة : « لا شك أن ساوكي يبدو له غريباً . لو أصيب بالذعر من سلوكي واندفع هارباً إلى مكان ما لقضي علي تماماً . ذلك الجنرال الجهنمي . . . »

أسقط قلم الرصاص والنفت بحدّة تجاه السرير والجسم الشبحي ممدّد بكامل طوله فوقه . . . أقل وضوحاً بكثير من ذلك الذي سار فوق صدره دون تعشّر في الشارع . هل يكون هذا أيضاً شبحاً ؟

لم يعد قادراً على المقاومة . قفز واقفاً وهو يقول بصبوت مرتفع : 
« أنا قاق إلى حد لا يحتمل . » وسار خطوات قلياة غير مترددة ليقف قرب السرير . سقطت يده بخفة على كتف هالدين ، فأحس مباشرة بوجودها الفعلي وقد تملكته رغبة مجنونة في أن يقبض على تالمك الحنجرة العارية ويخنق أنفاس ذلك الجسد حتى لا يهرب من رعايته فلا يترك وراءه سوى شبحه .

لم يحرّك هالدين عضواً واحداً ، ولكن عينيه المحجوبتين بالظلال تحركتا قليلاً وحدّقتا إلى الأعلى باتجاه رازوموف بامتنان حزين لهذا التعبير عن الشعور .

أشاح رازوموف بوجهه يذرع الغرفة جيئة و ذهاباً . همهم لنفسه : « ربما كان ذلك لطفاً » ، وقد فزع لطبيعة ذلك الاعتدار عن نيبة مهاكة والذي يبدو أن ذهنه قد وجده في مكان ما من داخله . ومع ذلك لم يستسلم . أصبح صافي النفكير فيما يخص هذه المسألة . فكر في نفسه : « ما الذي يسطيع هو توقعه ؟ حيل المشنقة . . . في النهاية . . ، وأنا . . . »

قاطع صوت هالدين هذه المجادلة

- لم تشعر بالقلق على ؟ يستطيعون قتل جسدي واكنهم لا يستطيعون نفي روحي بعيداً عن هذا العالم . سأقول لك رأيي . . . أؤ من بهذا العالم كثيراً جداً بحيث لا أستطيع أن أتصور الأبدية سوى كحياة طوياة جداً . ولهذا السبب أنا مستعد جداً للموت .

تنحنح رازوموف ، واستمر يذرع الغرفة جيئة وذهاباً وقد عض على شفته ، كما استمرت المجادلة الغريبة في ذهنه .

أجل ، بالنسبة إلى رجل في مثل هذا الموقف . . . سيكون بالطبع نوعاً من اللطف ، والمسألة ، على أية حال ، لم تكن مسألة كيف يكون لطيفاً بل حازماً . كان زبوناً مراوغاً . . .

قال بقوة :

وأنا أيضاً يا فيكتور فيكتوروفيتش أؤمن بهذا العالم ، حالمنا ،
 أنا أيضاً طالما أنا حيّ ... ولكنك تبدو مصمماً على أن تسكنه كشبح .
 لا يمكنك أن تعنى جدياً أن . . .

انطاق صوت هالدين الهاديء:

- أسكنه كشبح! حقاً ان قامعي الفكر الذي يحرّك العالم، مدمرّي الأرواح التي تطمع إلى كمال الكرامة الانسانية، هؤلاء ستسكنهم الأشباح. أما بالنسبة إلى مدمرّي جسدي فقط، فقد غفرت لهم مقدّماً.

كان رازوموف قد توقف ليصغي ، ولكنه كان في الوقت نفسه يراقب أحاسيسه الحاصة . كان حانقاً على نفسه لأنه يعلن أهمية كبيرة على ما يقوله هالدين .

فكتر بحزم: « الشخص مجنون » ، ولكن رأيه لم يخفق من حدّة كرهه لهاللدين . كان ذلك نوعاً من الجنون الوقح على نحو خاص . . . وحين ينطلق حرّاً في مجال الحياة العامة لبلد ما ، فقد كان من الواضح أن من واجب كل مواطن صالح . . .

انقطعت سلسلة الأفكار هذه وتبعتها نوبة من الكره الصامت لهالدين ، نوبة شديدة إلى حد أن رازوموف سارع إلى التكاتم كبفما اتفق :

- أجل ، الأبدية طبعاً . وأنا أيضاً لا أستطيع تخيـ لها بنفسي . . . أنا أتصور ها على أية حال كشيء هادىء وممل . ان يكون هناك شيء غير متوقع . . . ألا ترى معي ذلك ؟ أما عنصر الزمن فسيكون مفقوداً .

أخرج ساعته ونظر إليها . انقاب هالدين على جنبه وراح يحدق بنصيم .

خاف رازوموف من هذه الحركة . كان زبوناً زلقاً هذا الشخص ذو الشبح . لم يكن منتصف الليل قد حان بعد . أسرع يقول :

- وأسرار غامضة لا قعر لها . هل يمكنك أن تتصور أماكن سرية في الأيدية ؟ مستحيل . بينما الحياة ماينة بها . هناك أسرار الولادة مثلاً . يحملها المرء معه إلى القبر . هناك شيء مضحك . . . ولكن لا بأس . وهناك دوافع السلوك السرية . ان لأكثر أفعال المرء انفتاحاً جانبها السري . هذا هام ولا يمكن الوصول إلى قراره ! مثلاً ، يخرج الرجل من غرفته ليتمشى الشيء يبلو أكثر تفاهة من حيث المظهر . ومع من غرفته ليتمشى الله شيء يبلو أكثر تفاهة من حيث المظهر . ومع ذلك فقد يكون ذلك هاماً جداً . انه يعود . . ربما يكون شخصاً متوحشاً مسكيراً نظر باهتمام إلى الثاج على الأرض . . وها هو لم يعد الشخص سكيراً نظر باهتمام إلى الثاج على الأرض . . وها هو لم يعد الشخص

نفسه الآن . للأشياء غير المحتماة اطلاقاً قدرة سَرية على افكار المرء . . . الساربان الحديان الاشيبان لشخص مدين . . . العينان الجاحظتان لآخر .

كان جبين رازوموف مند"ى . دار دورة أو اثنتين في الغرفة برأس مطاطئة وهو يبتسم لنفسه على تحو شرير .

من هل سبق اك وفكرت في قدرة العينين الجاحظةين والشاربين الخديين الشائبين ؟ اعلىرني . تبدو وكأنك تفكر في أني بجون حتى أتحدث بهذه اللهجة في مثل هذا الوقت . ولكني لا أتحدث باستخفاف . لقد رأيت أمثلة . لقد حدث لي مرة أن كنت أتحدث إلى رجل كان مصيره متأثراً بحقائق مادية من ذلك النوع . ولم يكن الرجل على عام بذلك . وبالطبع ، كانت تلك حالة ضمير ، ولكن الحقائق المادية مثل هذه هي التي صنعت الحل . . . وأنت تقول لي يا فيكتور فيكتوروفيتش ألا أكون قلقاً ! عجباً ! أنا مسؤول عنك .

وهمنا كان رازوموف على وشك أن يزعق .

تجنتب بصعوبة انفجار ضحكة شيطانية (١) . أما هالدين فقد رفع نفسه مستنداً على مرفقيه ، شاحب الوجه جداً .

استمر رازوموف بعد أن رمق الآخر بقلق :

- أما مفاجآت الحياة ، فما عليات سوى أن تدرس طبيعتها المدهشة . ان دافعاً غامضاً يحفزك على القدوم إلى هنا . لا أقول إذات أخطأت . فأنت من وجهة نظر معينة ، ما كان يمكنك أن تفعل ما هو أفضل من ذلك .

<sup>(</sup>١) في الاصل : ميفيستوفيليس أحد الشياطين السبعة في أساطير القرون الوسطى ، وهو الشيطان الذي يبيع له روحه الذكتور فاوست في الحكاية الشهيرة . ( المترجم )

ربما كنت ستذهب إلى شخص ذي عواطف وروابط عائاية. أنت شخصياً لديك مثل هذه الروابط. أما بالنسبة الي فأنت تعرف أني ترعرعت في مؤسسة تعايمية ما كانوا يقدمون لنا فيها حتى الطعام الكافي. ان الحديث عن العاطفة فيما يخص مثل هذه العلاقة . . . أنت تدرك بنفسك . . . أما الروابط ، إن الروابط الوحيدة التي لدي في هذا العالم هي روابط اجتماعية . على أن أحظى ببعض الاعتراف بطريقة ما قبل أن أستطيع أن أفعل أي على أن أحاس هنا وأعمل . . ألا تظن أني أعمل من أجل التقدم أيضاً ؟ على أن أجد أفكاري الخاصة بالطريقة الصحيحة . . . اعدرني .

ثم أردف رازوموف بعد أن أخذ نفساً للراحة وبضحكة قصيرة حلقية:

ثم نظر مرة أخرى إلى ساعته ولاحظ باشمئز از مثير للغثيان أنه قد تبقت دقائق كثيرة قبل حلول منتصف الليل . انتزع الساعة والسلسلة من صدرته ووضعهما على الطاولة تحت دائرة نور المصباح اللامع تماماً . لم يتحرك هالدين المتكىء على مرفقه . أحس رازوموف بالقلق من موقفه: « ما لحركة التي يفكر فيها بكل هذا الهدوء ؟ لابد من منعه . علي أن أستمر في محادثته . »

## رفع صوته:

« أنت ابن ، أخ ، ابن أخت ، ابن عم . . . لا أعرف ماذا أيضاً . . . أنت قريب لأناس كثير بن . أما أنا فمجرد رجل . ها أنذا أقف هنا أمامك . رجل ذو عقل . هل خطر لك أبداً كيف يمكن لشخص لم يسمع في حياته كلمة دافئة أو مديحاً أن يفكر في قضايا ستفكر أنت

بها أولاً على أساس أنها مع أوضد طبقتك ، وتراثك البيتي . . . الأحكام المسبقة المعهودة التي يجري الحديث عنها قرب المدفأة ؟ . . . هل سبق لك أن فكرت أبداً كيف يشعر شخص كهذا ؟ ليس لدي تراث بيتي . لا شيء لدي أفكر في محاربته . تراثي تاريخي . ماالذي لدي حتى أتطلع اليه كجزء من الماضي سوى ذلك الماضي القومي الذي تريدون أن تنتزعوا منه أيها السادة مستقبلكم ؟ هل علي أن أترك ذكائي ، طموحاتي إلى مصير أفضل ، هل أتركها ليُسلب منها الشيء الوحيد الذي تعمل وفقه وذلك بسبب رغبة بعض المتحمسين العنيفين ؟ أنت تنتمي إلى مشعتر شهيداً في أحد الأرض لي . . . أو لا شيء . لا شك أفك ولكن أرجو أن تعذرني . أنا قانع بتحضير نفسي لأصبح عاملاً . وما الذي تستطيعونه أنتم أيها الناس باراقة بضع نقاط من الدم على الثلج ؟ فوق هذا الاتساع كله ! فوق هذا الاتساع البائس! أقول لكم . . .

وهنا صرخ بصوت متردد مكتوم وهو يتقدم خطوة واحدة تحو السرير :

ان الحاجة لا تدعو إلى الكثير من الأشباح المنتابة التي أستطيع أن أمشى خلالها . . . ولكن إلى رجل !

رمى هالدين بذراعيه نحو الأمام وكأنما يريد أن يبعد عنه شيئاً مرعباً .

صاح بفزع مروّع :

\_ أفهم كلّ شيء الآن . أفهمه . . . أخيراً .

ترنيخ رازوموف متراجعاً نحو الطاولة . تعرق جبينه بينما سرت رعشة باردة حتى أسفل عموده الفقري .

سأل نفسه: « ما الذي كنت أقوله ؟ هل تركته ينزلق من بين أصابعي أخير أ ؟ »

أحس بشفتيه تجفيّان كالجلد الخاص بتجليد الكتب ، وبدلا عن أن يبتسم ابتسامة توحي بالثقة استطاع أن يكشّر على نحو غير أكيد .

ثم بدأ بصوت استرضائي أصبح ثابتاً بعد الكلمات الأولى المرتجفة :

- ما الذي ستناله ؟ ما الذي ستناله ؟ تأمّل في قضية رجل ذي عادات هادئة ومولع بالدراسة . . . وفجأة يصبح هكذا . . . لست متمرّساً في المحادثات اللطيفة . . . ولكن . . .

أحس بغضب شرير يتملَّكه .

- ما الذي كنّا سنفعله معاّ حتى منتصف الليل ؟ هل نجلس هنا واحدنا مقابل الآخر ونفكّر في . . . في . . . أرضك المخضّبة بدماء القتلى ؟

كان لهالدين موقف الخاضع المفجوع . أخفض رأسه ويداه معلقتان بين ركبتيه . كان صوته خفيضاً متألماً انما هادئاً .

- أرى الآن ما هيئة الأمريا رازوموف . . . يا أخي . أنت روح شهمة ، ولكن ما فعلتُه يثير اشمئزازك . . . يا للأسف . . .

حد ق رازوموف إلى الفراغ . كان قد صرّ على أسنانه بقوّة إلى حد " أن وجهه كله كان يؤ لمه . كان مستحيلاً أن يصدر عنه صوت واحد .

أضاف هالدين بكآبة ، بعد توقّف قصير ، وهو ينظر إلى الأعلى للحظة ثم يثبّت نظره إلى الأرض :

وحتى شخصي أيضاً يثير كرهك أيضاً ربما . وبالفعل ، فما لم
 يكن المرء . . .

قطع كلامه ، اذ كان يبدو عليه أنه ينتظر كلمة ما ، ولكن رازوموف بقي صامتاً . أوماً هالدين برأسه مرتين بحزن .

: همهم

- طبعاً ، طبعاً . آه ا عمل مضن ا

بقي ساكناً تماماً للحظة ، ثم جعل قلب رازوموف المثقل يحفق خفقة ثقيلة بأن نهض برشاقة .

صرح بحزن وبصوت خفيض واضع :

وداعاً إذن.

حد ق رازوموف إلى الأمام ، ولكن مشاهدته ليد هالدين المرفوعة صد ته قبل أن يستطيع الابتعاد عن الطاورلة . استند إليها بتثاقل وهو يصغي إلى الصوت الضعيف لاحدى ساعات المدينة تد ق معلنة منتصف الليل . ها هو هالدين قد سبق له ووقف عند الباب ، طويلا ومستقيماً كسهم ، بوجهه الشاحب ويده المرفوعة باحتراس . انه يصلح لأن يكون موديلا لتمثال لشاب جريء يصغي إلى صوت داخلي . نظر رازوموف آلياً إلى ساعته . وحين نظر إلى الباب مرة أخرى كان هالدين قد اختفى . كان هناك صوت خفيف في الغرفة الحارجية ، وصوت طقطقة ضعيفة لمز لاج هناك صوت خفيف في الغرفة الحارجية ، وصوت طقطقة ضعيفة لمز لاج يرفع بخفة . لقد رحل . . . دون ضحة تقريباً ، كالأشباح .

ركض رازوموف نحو الأمام مترنتحاً ، بشفتين منفرجتين صامنتين . كان الباب الخارجي مفتوحاً : محرج مترنتحاً إلى منبسط الدرج ، ثم اتكاً على الدرابزون . حدق في بئر/ الدرج العميقة التي كان في آخرها شعلة ضئيلة واهية ، ثم تابع بأذنه الهبوط اللولبي السريع لشخص ما ينزل الدرج على رؤوس قدميه . كان صوتاً خفيفاً سريعاً مطقطفاً قد غرق مبتعداً عنه في الأعماق . ظل متلاش مر عبر النور الواهي : غمزة الشعلة الضئيلة . ثم سكون .

ظل واتومُوف معالقاً هناك ، يتنفّس الهواء البارد الرطب الممزوج بالروائح الحبيثة للدرج غير النظيف . هدوء تام .

عاد إلى غرفته ببطء وهو يغلق الأبواب من خلفه . كان النور المسالم الثابت لمصباح المطالعة يلتمع فوق الساعة . وقف رازوموف وهو ينظر إلى القرص الأبيض . كانت تشير إلى ثلاث دقائق قبل منتصف الليل . أمسك الساعة بيده وهو يتحسسها .

همهم: « متأخرة » ، ثم اعترته نوبة غريبة من الوهن . ارتجفت ركبتاه ، وانزلقت الساعة والسلسلة من بين أصابعه في لحظة وسقطتا على الأرض . جفل حتى كاد يسقط هو نفسه . وحين استعاد أخيراً ثقة كافية بأعضائه بحيث ينحني ليلتقطها ، رفعها إلى أذنه فوراً . وبعد برهة هدر قائلا : « لقد توقفت » . ثم تردد فترة طويلة قبل أن يهمهم لنفسه بغضب : « لقد تم الأمر . . . والآن هيا إلى العمل . »

جلس ومد" يده كما اتفق إلى كتاب وفتحه في المنتصف وبدأ يقرأ ، ولكن بعد أن قرأ بوعي حوالي السطرين فقد سيطرته على ما هو مكتوب أمامه ولم يحاول استعادتها . فكر : «كان هناك بالتأكيد عميل للشرطة من نوع ما يراقب المنزل عبر الشارع . »

 رأسه بعنف ليتخلّص منه . ربما يكون الرجل متنكّراً كفلاّح . . . كشحّاذ . . . وربما يكون مرتدياً لمعطف داكن ويحمل بندقية محشوّة . . . ربما يكون وغداً ذا عينين خادعتين تفوح منه روائح البصل والكحول الحامضة .

هذه الفكرة المستحضرة جعلته يشعر بغثيان حقيقي . « لماذا أريد ازعاج نفسي بذلك ؟ » هذا ما فكتر به رازوموف باشمئزاز . « هل أنا دركيّ ؟ علاوة على ذلك فالأمر قد تم . »

بهض في حالة استثارة شديدة . لم يكن الأمر قد تم . ليس بعد . ليس قبل حلول الساعة الثانية عشرة والنصف . وساعته قد توقفت . جعله هذا يصل إلى حالة من اليأس . من المستحيل أن يعرف الساعة ! كانت صاحبة المنزل وكل الجيران نائمبن الآن . كيف بمكنه أن يذهب و . . . الله وحده يعلم ما يمكن أن يتصوروه ، أو كم سيتصورون . لم يجرؤ على الحروج إلى الشارع ليعرف كم هي الساعة . قال بمرارة : « أنا مشبوه الآن . لا فائدة من التهرب من هذه الحقيقة . » ولو استطاع هالدين لسبب ما أو لآخر أن يهرب فلا يظهر في شارع كاربيلنايا فان الشرطة ستغزو مكان لآخر أن يهرب فلا يظهر في شارع كاربيلنايا فان الشرطة ستغزو مكان نظر رازوموف بجنون في المنزل فلن يستطيع أن يبرىء ساحة نفسه . اطلاقاً . فظر رازوموف بجنون في أرجاء الغرفة وكأنه يبحث عن وسيلة للقبض على الزمن الذي بدا وكأنه قد هرب منه تماماً . لم يسمع اطلاقاً ، كما يتذكر ، ضربات ساعة المدينة في غرفته قبل هذه الليلة . ولم يكن واثقاً حتى فيما اذا كان قد سمعها فعلاً في هذه الليلة . ولم يكن واثقاً حتى فيما اذا كان قد سمعها فعلاً في هذه الليلة .

. ذهب إلى النافذة ووقف هناك برأس محنيّة قليلاً على الساعة علّه يسمع منها ولو صوتاً ضعيفاً . قال لنفسه : « سأبقى هنا حتى أسمع شيئاً

ما ». وقف ساكناً ، وأذنه مصوبة نحو ألواح النافذة الزجاجية . اعتراه خلر مؤلم ضار راح يرسل ومضات الألم إلى ظهره بينما راحت ساقاه للعذ بانه . لم يتزحزح . كان ذهنه يحوم عند حدود هذيان الحمى . سمع نفسه يقول فجأة : « أنا أعترف » ، وكأنه شخص ممدد على آلة تعذيب . فكتر : « أنا فوق آلة تعذيب . » أحس أنه يكاد يغمى عليه . ولكن الدوي الحفيف العميق لساعة بعيدة بدا وكأنه ينفجر في رأسه . . . سمعها بوضوح كبير . . . انها الواحدة !

لو لم يظهر في الموعد والمكان المحددين لكانت الشرطة تفتش الآن المنزل. لم يصله أي صوت. لقد تم الأمر اذن هذه المرة.

جرّ نفسه بألم إلى الطاولة وسقط في الكرسي . رمى بالكتاب بعيداً وتناول قطعة مربّعة من الورق . كانت تشبه تلك الكومة من الأوراق المغطاه بكتابته الدقيقة ، ولكنها فارغة . ثم أخذ قلماً بفظاظة وغمسه في الدواة مع فكرة غامضة تدور في ذهنه حول الاستمرار في كتابة مقالته ... ولكن قلمه بقي ثابتاً فوق الورقة . ظل معلّقاً هناك بعض الوقت قبل أن ينزل ويشكتل حروفاً طويلة أشبه بالخربشة .

بوجه ساكن وبشفتين مزمومتين بقوة بدأ رازوموف يكتب . وحين كتب بخط كبير فقدت يده خطها الدقيق الأنيق . . . أضحت يده غير ثابتة ، طفولية تقريباً . كتب خمسة أسطر الواحد تحت الآخر :

التاريخ و ليس النظرية .

الرطنية و ليس الأممية .

الارتقاء وليس الثورة.

التوجيه و ليس التدمير .

الوحدة و ليس التمزيق . »

حد ق إليها بكال . ثم التفتت عيناه إلى السرير وبقيتا مثبتين هناك دقائق كثيرة ، بينما كانت يده اليمني تتلمس فوق الطاولة كلها الموسى .

نهض أخيراً ، وسار بخطوات مقيسة ثم طعن الورقة بالموسى على الحدار الحشي المجصص فوق رأس السرير . وبعد أن فعل ذلك خطا نحو الحلف خطوة واحدة ولوّح بيده وهو يدور بنظره في أرجاء الغرفة .

بعد ذلك لم ينظر ثانية إلى السرير . أنزل عباءته الكبيرة عن المشجب ولف نفسه جيداً وتمد على الأريكة القاسية المغطاة بغطاء من شعر الحصان في الطرف الآخر من الغرفة . ثم أغلق نوم رصاصي ثقيل عينيه فوراً . استيقظ عدة مرات في تلك الليلة وهو يرتجف من رؤيته لحلم يرى نفسه فيه يسير ضمن عواصف ثلجية في بلد اسمه روسيا حيث كان وحيداً تماماً كأي حاكم فرد استبدادي تمت خيانته ؛ روسيا هائلة الاتساع ، شتائية ، يستطيع بصرد بطريقة ما أن يعانقها كلها في اتساعها الهائل وكأنها خريطة . ولكن بعد كل مرة يجنل فيها وتعتريه الرجنة كان جنناه الثقيلان يسقطان فوق عينيه المغشاتين فينام ثانية .

## \_ ثالثـــاً \_

مع اقترابنا من هذا الجزء من حكاية رازوموف ، فان ذهني ، الذهن المحتشم لمعلم عجوز للغات ، يشعر أكثر فأكثر بصعوبة المهمة .

والمهمة ليست في الحقيقة كتابة « تلخيص » بشكل سردي لوثيقة انسانية غريبة ، بل وصف – وأرى ذلك الآن بوضوح – الشروط الأخلاقية السائدة فوق جزء كبير من وجه هذه الأرض ، شروط لا يسهل فهمها بله اكتشافها في حدود حكاية ، حتى يتم ايجاد الكلمة المفتاح لها ، الكلمة التي يمكن أن تقف خلف كل الكلمات التي تغطي الصفحات ،الكلمة التي ، إن لم تكن هي الحقيقة نفسها ، فقد تحمل ، الصفحات ،الكلمة التي ، إن لم تكن هي الحقيقة نفسها ، فقد تحمل ، صدفة ، من الحقيقة ما يكفي لتساعد على الاكتشاف الأخلاقي الذي يتوجب أن يكون هدف كل حكاية .

ها أنذا أقلب للمرة المئة أوراق سجل السيد رازوموف ، ثم أضعه جانباً ، أتناول القلم . . . فالقلم مستعد لمهمته ، مهمة التسجيل بالأسود على الأبيض ، ولكني متردد . فالكلمة التي تلح على الزحف تحت رأسه ليست سوى عبارة «السخرية . »

اذ أن هذه هي علامة الحكم الفردي الاستبدادي الروسي والثورة الروسية . ففي افتخارها بالكثرة ، في ادعاءاتها الغريبة بالقداسة ، وفي استعدادها السري لتحقير نفسها من خلال المعاناة ، فان روح روسيا هي روح السخرية . أنها تتكوّن من تصريحات السياسيين ، نظريات الثوار ،

والتنبؤات السرية الأنبياء إلى حدجعل الحرية تبدو شكلاً من الفسوق ، والفضائل المسيحية تبدو هي نفسها بذيئة... ولكن علي أن أعتذر عن هذا الاستطراد . انه ينطلق من دراسة المجري الذي اتخذته حكاية السيد رازوموف بعد أن أصبحت قناعاته المحافظة ، المشوبة بليبرالية تناسب طبيعة حماسة سنة ، متبلورة بسبب الصدمة المتأتية عن احتكاكه بهالدين .

استيقظ رازوموف للمرة العاشرة ربما وهو يرتجف بشدة . وما أن رأى ضوء النهار في نافذته ، حتى قاوم الرغبة في التمد دمن جديد . لم يتذكر أي شيء ، ولكنه لم يحس بالغرابة أن يجد نفسه ممدداً على الأريكة بعباءته وقد وصل البرد حتى عظامه . بدا النور الداخل من النافذة كئيباً على نحو غريب ، لا يحوي أي وعد كما هو شأن نور كل يوم جديد بالنسبة إلى شاب . كان استيقاظ رجل مصاب بمرض عضال ، أو رجل في التسعين من عمره . نظر إلى المصباح الذي كان اشتعل حتى نفذ وقوده . كان منتصباً هناك ، المنارة المطفأة بجهوده ، شيء بارد من النحاس والبورسلان ، بين الصفحات المتناثرة من مذكراته الدراسية وأكوام صغيرة من الكتب . . . مجرد ركام من الورق المسود . . . مادة ميتة . . .

نهض على قدميه ، ثم خلع عنه عباءته وعلقها على المشجب ، وقد قام بكل هذه الحركات آلياً . كان هناك ملل لا يصدق ، أحس بركود كركود مياه حفرة وكأن الحياة قد انسحبت من كل الأشياء بل وحتى من أفكاره . لم يكن هناك صوت واحد في المبنى .

فكر وهو يلتفت مبتعداً عن المشجب بذلك الأسلوب نفسه الفاقد للحياة.أنه لابد وأن الوقت لا يزال باكراً ؛ ولكنه حين نظر إلى الساعة فوق الطاولة رأى كلا العقربين واقفين عند الثانية عشرة . همهم لنفسه: «آه! نعم! » وألقى ، كأنما بدأ يستيقظ قليلاً ، نظرة فاحصة على غرفته . لفتت نظره الورقة المعلقة على الحائط وقد طعنت بالموسى . نظر إليها من بعد دون موافقة أو ارتباك ، ولكنه حين سمع الحادم وقد بدأت تعمل بنشاط في الغرفة الحارجية وتسخن « الساموفار » لتصنع له شاي الصباح ، سار نحو الورقة وأنزلها دون أي اكتراث .

وبينما كان يفعل ذلك نظر نحو السرير الذي لم ينم عليه الليلة الفائتة . كان التجويف في الوسادة والذي تركه وزن رأس هالدين واضحاً جداً .

حتى غضبه على هذه العلامة التي تدل على مرور الرجل بمسكنه كان قليلاً . لم يحاول أن يغذّيه ليحييه . لم يفعل شيئاً طوال ذلك اليوم ، بل حتى أنه لم يمشط شعره . لم تخطر له أبداً فكرة الحروج من غرفته . . واذا لم يكن قد بدأ بسلسلة متر ابطة من الأفكار فلم يكن ذلك لأنه غير قادر على التفكير . بل كان السبب هو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية .

تثاءب مراراً. شرب كميات كبيرة من الشاي ، تجوّل دون هدف ، وحين جلس لم يتزحزح فترة طويلة . أمضى بعض الوقت و هو ينقر على النافذة ببنانه بهدوء . وخلال تجوله القلق حول الطاولة رأى انعكاس وجهه في المرآة وقد أوقفه ذلك عن التجول . كانت العينان اللتان ردتا تحديقته أتعس عينين رآهما في حياته . وكان ذلك أول شيء حرك الركود الذهني لذلك اليوم .

لم يتأثر شخصياً ، بل فكر فحسب في أن الحياة دون سعادة أمر مستحيل . ما هي السعادة ؟ تثاءب واستأنف التجوّل بين جدرانغرفته. التشوّف كان سعادة . . . هذا كل ما في الأمر . . . ولا شيء آخر . ان

التشوف إلى اشباع رغبة ما ، اشباع عاطفة ما ، الحب ، الطموح الكراهية . . . الكراهية على نحو لا سبيل إلى الشك فيه . الحب والكراهية . والنجاة من أخطار الوجود ، أن تعيش دون خوف ، هي سعادة أيضاً . لم يكن هناك شيء آخر . غياب الحوف . . . التشوف . « أوه ! يالمصير البشرية التعس ! » هذا ما صاح به ذهنياً ، ثم أضاف في ذهنه : « يجب أن أكون سعيداً بما فيه الكفاية فيما يخص هذه المسألة . » ولكنه لم يشعر بالاثارة بسبب تلك الثقة . بل حدث العكس ، اذ تثاءب ثانية كما كان يتثاءب طوال النهار . وقد دهش قليلاً اذ اكتشف ان الليل قد حل دون يدري . سادت العتمة الغرفة بسرعة رغم أن الزمن بدا و كأنه ساكن . كيف حدث أنه لم يلحظ مرور ذلك اليوم ؛ طبعاً لأن الساعة قد تعطلت . . .

لم يشعل مصباحه ، بل ذهب إلى السرير ورمى بنفسه فوقه دون تردد . وبينما كان متمدداً على ظهره ، وضع يديه تحت رأسه وخدق نحو الأعلى . بعد لحظة فكر قائلاً : « أنا أتمدد هنا كما كان يفعل ذلك الرجل . وأتساءل ان لم يكن قد نام يا ترى بينما كنت أصارع العاصفة الثلجية في الشوارع . لا ، لم يتم . ولكن لم لا أنام أنا ؟ » ثم أحس بصمت الليل يضغط على أعضائه كافة بثقل .

في هدوء الجليد الرهيب في الخارج اختر قت ضربات ساعة المدينة التي أشارت إلى منتصف الليل هدوء حياته المعلمة .

ومن جديد بدأ يفكر . لقد مرّت أربع وعشر ون ساعة منذ أن غادر ذلك الرجل غرفته . كان لدى رازوموف احساس واضح بأن هالدين كان ينام في القلعة في تلك الليلة . هذا اليقين أغضبه لأن لم يكن يريد التفكير بهالدين ، ولكنه برّر ذلك لنفسه بأسباب فيزيولوجيدة

وسيكولوجية . لم يكن ذلك الشخص قد نام إلا بالكاد منذ اسابيع بحالها كما أقر هو بنفسه ، والآن فان كل انعدام لليقين هدف له . لا شك أنه كان يتشوف إلى اكتمال استشهاده . الشخص الذي يصمم على القتل ليس عليه أن يفعل الكثير حتى يصل إلى التصميم على الموت . ربما كان ليس عليه أن يفعل الكثير من « الجنرال ت. . . . » الذي كانت مهمته هالدين ينام بعمق أكثر من « الجنرال ت. . . . » الذي كانت مهمته – وهي مهمة متعبة – لم تنته بعد ، وعلى رأسه كان معلقاً سيف الانتقام الثوري .

عندما تذكر رازوموف الرجل الضخم ذا الوجنتين الثقيلتين المستريحتين فوق قبتة بزته ، بطل الحكم الاستبدادي ، الذي لم يترك أمارة دهشة أو عدم تصديق أو مرح تفلت منه ، والذي كانت عيناه الجاحظتان قادرتين على التعبير عن حقد قاتل لكل ما هو ثورة . . . تقلب رازوموف في فراشه بقلق .

فكتّر: « لقد كان بشك ّ بني . أعتقد أن عليه أن يشك ّ بكل شخص . سيكون قادراً على الشك ّ بزوجته ، هذا لو دخل إلى مخدعها باعتر افهذاك .»

جلس منتصباً في فراشه وقد أصابه الكرب . هل سيبقى مشبوهاً سياسياً طوال عمره ؟ هل سيقضي حياته كرجل غير ممكن الوثوق به تماماً . . . مع ملاحظة غير نظيفة وسرية من الشرطة ملصقة بملفة ؟ ما نوع المستقبل الذي يستطيع أن يتشوّف إليه ؟

فكتر مرّة أخرى: « أنا الآن مشبوه . » ولكن عادة التأميّل والرغبة في السلامة ، في حياة طبيعية ، واللتان كانتا قوبتان جداً لديه حضرتا لنجدته مع انقضاء ساعات الليل . كان وجوده الهادىء ، الثابت ، المجدة ، سيبر هن في النهاية على اخلاصه . هناك طرق عديدة مسموح بها

يستطيع المرء من خلالها خدمة بلده . هناك نشاط يخدم التقدّم دون أن يكون ثورياً . حقل التأثير عظيم ومتنوع إلى حد غير محدود . . . ما أن يحقق المرء شهرة لنفسه .

كان تفكيره يعود كطائر محوّم بعد أربع وعشرين ساعة إلى الميدالية الفضية ، وحدث أن رفرف هناك .

حين بزغ الفجر لم يكن قد نام ، ولا للحظة واحدة ، ولكنه نهض فلم يشعر بالكثير من التعب بل أحس أنه متمالك نفسه إلى حد كاف لممارسة الأمور العملية كلها .

خرج وحضر ثلاث محاضرات في الصباح . ولكن العمل في المكتبة كان مجرد ادعاء غي بالقيام بالبحث . جلس والكثير من الكتب مفتوح أمامه محاولاً كتابة الملاحظات والاقتباسات . كان هدوؤه الجديد أشبه بثوب رقيق ، وبدا كأنه سيطير تحت رحمة أية كلمة عرضية . الحيانة ! عجباً ! لقد فعل ذلك الشخص كل ما هو ضروري لحيانة نفسه . ما كانت الحاجة تدعو الا إلى القليل القليل لحداعه . جادل نفسه قائلا ":

« لم أقل له أية كلمة غير صادقة . ولا كلمة واحدة . »

وما أن يبدأ بالتفكير على هذا المنوال حتى لا تعود مسألة العمل المفيد قائمة . تمتر الأفكار نفسها عبر ذهنه ، ويلفظ ذهنياً الكلمات نفسها مكرّراً اياها المرة تلو الأخرى . أغلق الكتب كلها ثم دس أوراقه كلها في جيبه بحركات تشنتجية وهو حانق داخلياً على هالدين .

وبينما كان يغادر المكتبة انضم إليه طالب نحيل بارز العظام يرتدي معطفاً بالياً وسار إلى جانبه بكآبة . رد رازوموف على تحيته المهمهمة دون أن ينظر إليه اطلاقاً .

فكتر بخوف غريب من اللامتوقع: « ما الذي يريده مني ؟ ) وقد حاول أن يطرح هذا الحوف جانباً حتى لا يهيمن على حياته إلى الأبد. ولكن الآخر همهم بحذر وبعينين مسبلتين ، مفترضاً أن زميله قد عرف بأخبار « جلا د دو ب . . . » ( هذا هو التعبير الذي استعمله ) ، وأنه قد قبض عليه في الليلة قبل الماضية .

همهم رازوموف من خلال أسنانه :

كنت مريضاً . . . لم أخرج من غرفتى .

دفع الطالب الطويل ، وهو يرفع كتفيه ، بيديه عميقاً في جيبيه . كانت له ذقن خالية من الشعر ، مربيّعة الشكل وشحمية ، ترتجف قليلاً عندما يتكلم ؛ أما أنفه الذي قرصه الهواء البارد حتى احمر تماماً فبدا كأنف مزيّف مصنوع من الورق المقوّى الملوّن وذلك بين وجنتيه الغائرتين . كان مظهره بأكمله موسوماً بطابع البرد والجعوع . سار ببطء وتعميّد قرب رازوموف وعيناه على الأرض .

استأنف بالهمهمة الحذرة نفسها:

- انه بيان رسمي . قد تكون تلك كذبة . ولكن تم القبض على شخص ما بين منتصف الايل والواحدة من صباح يوم الثلاثاء . هذا أمر مؤكد .

- الحلقة نفسها التي انتمي إليها .

كانا يعبر ان ساحة رباعية محاطة بالأبنية . حلّ قنوط لا حدود له على روح رازوموف ، فأحبط طاقته وبدا له كل شيء مشوشاً بل متلاشياً . لم يتبجرأ على وداع ذلك الشخص هناك . كانت الذكرة التي مرّت في ذهنه هي : « قد يكون منتمياً إلى الشرطة . من يدري ؟ » ولكنه اذ راح ينظر إلى الشخص البائس الذي كان يرافقه وقد عضه الجوع والبرد ، أحس بغرابة شكوكه .

\_ ولكني \_ كما تعرف \_ لا أنتمي إلى أية حلقة . أنا . . .

لم يجرؤ بحلى قول المزيد . ولا حتى أن يعد لل من سرعة خطواته . راح الآخر ، الذي كان يرفع قدمه ذات الحذاء المثير الشفقة ثم ينزلها بترو دقيق ، يحتج بلهمجة خفيفة أنه لم يكن من الضروري أن ينتمي كل شخص إلى أحد التنظيمات . ان أكثر الشخصيات قيمة قد بقيت خارجها . إن بعضاً من أفضل الأعمال أنجزت خارج التنظيمات . ثم قال بسرعة كبيرة وهو يهمس بشنتين محمومتين :

\_ الشخص الذي اعتقل في الشارع كان هالدين.

وقد ظن هذا صمت رازوموف المرقع على أنه رد فعل طبيعي فأكد لنفسه أنه لم يكن مخطئاً . كان لدى ذلك الكاتب الحكومي مناوبة ليلية في تلك الليلة في السكرتارية . لقد سمع ضجة هائلة في القاعة من كثرة وقع الإقدام ، وبما أنه يعرف أن السجناء السياسيين كان يؤتى بهم أحياناً في الليل من القلعة ، فقد فتح باب الغرفة التي كان يعمل فيها فمجأة . وقبل أن يستطيع الدركي المناوب أن يدفعه إلى الخلف ويغلق الباب في وجهه بقوة ، رأى سجيناً يتُحمل جزئياً ويتُجر جزئياً على امتداد القاعة من قبل عدد كبير من رجال الشرطة . كان قد ضرب بوحشية . وقد من وقد

استطاع هذا الكاتب أن يميز السجين تماماً على أنه هالدين. وبعد أقل من نصف ساعة وصل « الجنرال ت . . . . » إلى السكرتارية ليستجوب السجين شخصياً .

اختم الطالب النحيل كلامه قائلاً:

\_ ألست مندهشا؟

أجاب رازوموف بخشونة بالنفي ولكن سرعان ما قدم على هذا الجواب .

ـــ الكل كانوا يظنون أن هالدين في المقاطعات . . . مع ذويه . ألم تكن تظن ذاك أيضاً ؟

ركز الطالب عينيه الكبيرتين الغاثرتين على رازوموف الذي قال دون احتراس :

ـ ذووه خارج البلاد .

كان قادراً على عض لسان حتى يقطعه من شدة حنقه . أجاب الطالب بلهجة توحي بالمعنى السميق .

ـ. هكا.ا اذن ! كنت الوحيد الذي يدري . . .

ثم توقف عن الكلام .

فكر رازوموف في نفسه ٍ: « لقد اقسموا على دماري . »

ثم سأل الطالب بفضول ، رير:

هل تحدثت عن هذا الموضوع إلى أي شخص آخر ؟
 هز" الآخر رأسه .

- الا ، إليك فحسب . كانت حلقتنا نظن أنه بما أن هالدين قد سمع وهو يعبس مراراً عن تقديره الودي لشخصك . . .

لم يستطع رازوموف أن يكبح إيماءة تعبّر عن يأسه الغاضب ، ولكن الآخر أساء فهمها على ما يبدو ، لأنه توقف عن الكلام وأشاح بعيداً بعينيه السوداوين الخابيتين .

تحركا وهما يسيران جنباً إلى جنب في صمت . ثم بدأ الطالب النحيل يهمس مرة أخرى دون أن ينظر إلى رازوموف :

بها أنه ليس لدينا في داخل القلعة شخص من حلقتنا حتى نستطيع تزويده بالسم ، فقد سبق ودرسنا مسألة القيام بعمل انتقامي سيأتي سريعاً جداً . . .

قاطعه رازوموف وهو يمشي مجهلاً :

- هل كنت على معرفة بهالدين؟ هل كان يعرف مكان سكنك؟ أجاب رفيقه بهمس محموم يتباين مع الفتور الكئيب لوجهه ومظهره:

\_ سعدت بالاستماع إليه مرتين.لم يكن يعرف مكان سكناي ... مسكني بائس جداً . . . اذ أسكن مع عائلة حرفي . . . لدي زاوية من غرفة فحسب . ليس بالأمر العملي زيارتي هناك ، ولكن إن كنت في حاجة إلى أي شيء فأنا جاهز . . .

ارتجف رازوموف من الغضب والخوف . فقد سيطرته على نفسه ولكنه أبقى صوته خفيضاً .

- ايتاك أن نقترب مي . اياك أن تكلمني . لا تخاطبني ولا بكاسة واحدة . أحظر عاياك ذاك .

قال الآخر بخضوع دون إبداء أية دهشة تذكر على هذا الحظر المفاجىء: ــ حسناً ، أنت لا ترغب في ذلك لأسباب سرية . . . تماماً . . . . أفهمك .

ابتعد على الفور ، دون أن يرفع عينيه حتى ؛ ورأى رازوموف شخصه النحيل ، الرثّ ، الذي عضه الجوع ، يقطع الشارع على نحو ماثل برأس مطأطئة وتلك الحركة الغريبة التي لقدميه .

راقبه كما يراقب المرء شبحاً خارجاً من كابوس ، ثم استمر في طريقه محاولاً ألا يفكر . عند منبسط الدرج قرب غرفته بدت صاحبة المنزل وكأنها في انتظاره . كانت امرأة قصيرة بدينة ، لا شكل لها ، ذات وجه أصفر كبير محاط أبدياً بشال صوفي أسود . وحين رأته يصعد مجموعة الدرجات الأخيرة رفعت ذراعيها معاً إلى الأعلى منفعلة ثم شبكت يديها أمام وجهها .

- كيريلو سيدوروفيتش - يا أبي الصغير - ما الذي كنت تفعله ؟ وأنت ذلك الشاب الصغير أيضاً ! لقد رحلت الشرطة للتوّ بعد أن فتشت غرفك .

حا. ق إليها رازوموف باهتمام صامت مدقيّق فحسب . كان وجهها الأصفر البدين يتحرك بانفعال . أغمضت عينيها نصف اغماضة متوسلة . .

- مثل هذا الشاب العاقل 1 يمكن لأيّ شخص أن يرى أنلث شخص عاقل . والآن - هكاما - دفعة واحدة . . . ما الفائدة من اختلاطك . بهؤلاء « العدميين » ؟ تخلّ عن ذلك يا أبي الصغير . انهم أشخاص بؤساء . هزّ رازوموف كتفيه قليلا" .

- أم هل هو عدو لا تعرفه افترى عليك يا كيريلو سيدوروفيتش ؟

العالم مليء بالقلوب السوداء والاتهامات المزيّنة في هذه الأيام . هناك خوف شديد في كل مكان .

\_ هل سمعت أن شخصاً ما قد وشي بي ؟

هذا ما قاله لها رازوموف دون أن يرفع عينيه عن وجهها المرتجف. ولكنها لم تكن قلد سمعت شيئاً. لقد حاولت أن تعرف عن طريق توجيه السؤال إلى نقيب الشرطة بينما كان رجاله يقلبون الغرفة عاليها سافلها. كان نقيب شرطة المنطقة يعرفها منذ أحد عشر عاماً وهو شخص انساني النزعة. ولكنه قال لها على منبسط الدرج وهو يباو شديد التشاؤم والغضب:

\_ أيتها المرأة الطيبة . لا تطرحي أية أسئلة . أنا شخصياً لا أعرف أي شيء . الأمر أتى من سلطات أعلى .

وقد ظهر بالفعل ، بعد وصول شرطة المنطقة بقليل ، رجل عالي المقام جداً يرتدي معطفاً من النمرو وقبعة لامعة ، وقد جلس في الغرفة ونقب في كل الأوراق بنفسه . لقد أتي وحيداً وخرج وحيداً دون أن يأخذ معه شيئاً . كانت تحاول اعادة الغرفة إلى وضعها السابق منذ أن رحلوا .

انصرف عنها رازوموف بفظاظة ودخل إلى شرفته .

لاحظ أن كتبه كلها ق تم نفضها ثم رميها إلى الأرض . لحقت به صاحبة المنزل وانحنت متألمة وراحت تلتقط الكتب الواحد في اثر الآخر وتضعها في مريلتها . كانت أوراقه ومذكراته التي يبقيها دائماً مصنفة على نحو أنيق (كلها متعلقة بدراسته) قد خلطت دون نظام وكومت معاً في كومة غير مرتبة في منتصف الطاولة .

أثرت فيه هذه الفوضى إلى حد عميق دونما سبب عقلاني . جلس وراح يحدق . كان لديه احساس مميز بأن وجوده بالذات قد تم تقويضه بأسلوب غامض ما ، وبأن دعائمه الاخلاقية تتهاوى بعيداً عنه الواحدة إثر الأخرى . بل أحس أيضاً بدوار خفيف وتحرك كأنما يريد الوصول إلى شيء ما ليثبت نفسه به .

نهضت المرأة على قدميها وهي تئن ، ثم رمت بالكتب التي جمعتها في مريلتها على الأريكة وغادرت الغرفة وهي تهمهم وتتنهــّـد .

عندها فحسب لاحظ أن قطعة الورق التي بقيت ليلة واحدة مطعونة على الجدار فوق سريره الفارغ كانت موضوعة فوق أعلى الكومة .

حين آنزلها من مكانها في اليوم السابق طواها أربع طيات ، بشرود ، وذلك قبل أن يسقطها على الطاولة . وها هو يراها الآن فوق أعلى الكرمة ، دون طي ، ممهدة حتى وتغطي كومة الصفحات الملخبطة كلها ، سجل حياته الفكرية في السنوات الثلاث الماضية . لم تكن قد رميت هناك ، بل وضعت هناك . . . ممهدة أيضاً ! لقد أحس بوجود مقصد ذي مغزى عميق في ذلك . . . أو ربما سخرية غامضة المعنى .

جلس محدقاً إلى قطعة الورق حتى بدأت عيناه تؤلمانه . لم يحاول أن يعيد تنظيم أوراقه لا في ذلك المساء ولا اليوم التالي . . . الذي أنفقه في البيت في حالة من التردد الغريب . هذا التردد كان مرد"ه إلى مسألة ما اذا كان عليه أن يستمر في العيش . . . لا أكثر ولا أقل . ولكن طبيعته كانت بعيدة عن ترد"د رجل يفكر في الانتحار . ان فكرة معاملة جسده بعنف مسألة لم تحطر ار ازوموف . لم تكن العضوية غير ذات العلاقة والتي تحمل الصفة ، المشي ، التنفس ، ارتداء هذه الملابس ، تهم أي شخص ،

سوى صاحبة المنزل ربما . كان كيان رازوموف الحقيقي في المستقبل المرغوب المقرَّد . . . في ذلك المستقبل المهدّد من قبل لا قانونية الحكم الفردي لا يعرف أي قانون ـ ولا قانونية الثورة . ان الشعور بأن شخصيته الأخلاقية كانت تحت رحمة هذه القوى اللاقالونية ،كان قوياً إلى حد أنه سأل نفسه بجدية إن كان الأمر يستحق أن يستمر في انجاز الوظائف العقلية لذلك الوجود الذي لم يعد يبدو له و كأنه يخصه هو .

سأل نفسه: « ما الفائدة من ممارسة ذكائي ومتابعة التطوير المنظم لقدراتي وخطط عملي كلها ؟ أريد أن أوجّه سلوكي بقناعات معقولة ، ولكن ما الضمانة التي لديّ ضد شيء ما . . . ضد رعب مدمّر . . . يداهمي بينما أنا جالس هنا ؟ . . .

نظر رازوموف بخوف نحو باب الغرفة الخارجية وكأنه يتوقع أن يقوم شكل من أشكال الشرّ بادارة القبضة والظهور بصمت أمامه .

قال لنفسه: « ان اللص العادي ليجد ضمانات أكثر في القائون الذي يخرج عليه ، وحتى شخص متوحتش مثل زييميانيتش له ما يعزّيه. » حسد رازوموف مادية اللص وعاطفة العاشق العنيد. إن عواقب أعمالهما واضحة دائماً كما تبقى حياتهما ملكاً لهما.

ولكنه نام بعمق في تلك الليلة وكأنه كان يعزي نفسه بأسلوب زييميانيتش. لقد سقط فجأة على السرير وتمدد كجدع ساقط ، ولم يتذكر أي حلم حين استيقظ . ولكن بدا له وكأن روحه قد خرجت في الليل لتجمع زهور الحكمة الغاضبة . نهض من الفراش في مزاج من التصميم الكثيب وكأنما لديه معرفة جديدة بطبيعته . نظر بسخرية إلى كومة الأوراق على طاولته ؛ ثم خرج من غرفته ليذهب للاستماع إلى المحاضرات وهو يهمهم لنفسه : «سنرى».

لم يكن في أي مزاج للتكلم مع أي شخص أو أن يسمع نفسه يجيب عن سبب غيابه عن المحاضرات في اليوم السابق . ولكن كان من الصعب أن يصد " بفظاظة زميلا طيباً ذا وجه قرنفلي ناعم وشعر أشقر ، ويحمل لقباً بين زملائه الطلاب هو : «كوستيا الطائش » . كان هذا هو الابن الوحيد المعبود لمتعهد حكومي شديد الثراء وأمي ، وكان لا يذهب إلى المحاضرات إلا خلال النوبات الدورية من الندم التي تنتابه بعد احتجاجات أبوية باكية . كان يتخبط في كلامه مصدراً ضجيجاً كما يفعل جرو مستعاد ، فيملأ صوته التياه بنفسه وإيماءاته العظيمة ممرات الأكاديمية الفارغة بمرح الحياة الشهوانية الحالية من التفكير ، مما يثير ابتسامات متساعة من مسافة كبيرة . كانت حواراته تتركز عادة على جياد النزهة وحفلات النبيذ في المطاعم الفاخرة ، ومحاسن أشخاص ذوى فضيلة رخوة ؛ وكانت له وجهة نظر ساذجة ملطفة . وقد انقض " على رازوموف في حوالي الظهر ، بصخب أقل "من المعتاد ثم اقتاده جانباً .

- لحظة واحدة يا كيريلو سيدوروفيتش . بضع كلمات في هذه الزاوية الهادئة .

أحس ببرد د رازوموف فدس يده تحت ذراعه ملاطفاً :

- لا ، أرجوك أن تأتي معي . لا أريد أن أحدثك عن أي من ورطاقي الحمقاء . وما هي ورطاقي ؟ لا شيء اطلاقاً . مجرد أفعال طفولية . في ليلة مضت رميت بشخص خارج مكان معين كنت أقضي فيه وقتاً طيباً جداً . كان وحشاً استبدادياً صغيراً ، مجرد كاتب في دائرة الحزينة . . . كان يزعج أصحاب الدار . لقد عنفته : «أنت لا تتصرّف بانسانية مع مخلوقات الرب اللواتي هن أعظم منك فضلاً » .

لا أستطيع أن أتحمل مشاهدة أي استبداد يا كيريلو سيدوروفيتش . أقسم لك أني لا أستطيع . ولم يحمل كلامي محمل الجد . بدأ يصرخ قائلاً : « من هذا الجرو الوقح ؟ » كنت في حالة بدنية ممتازة وقتها وقد خرج من النافذة المغلقة على نحو مفاجىء تماماً . طار مسافة بعيدة عبر الفناء أيضاً . كنت أثراً مثل . . . مثل . . . مينوطور (١) . تشبشت النساء بي ورحن يزعقن ، واختبأ عازفو الكمان تحت الطاولة . . . يا لها من متعة ! لقد اضطر والدي إلى دفع مبلغ كبير من المال .

ضحك بينه و بين نفسه .

\_ والدي رجل مفيد جداً . وهذا أمر مناسب جداً لي . اني أتورط فعلاً في أزمات فظيعة .

خفت حد تعاليه . هذا كل ما في الأمر . ما هي حياته ؟ لا شيء ، لا فائذة فيها لأي شخص . مجرد لهو ولعب . وستنتهي في أحد الأيام الجميلة بأن يسبّب في كسر جمجمته بزجاجة شمبانيا في شجار مخمور . وهذا كان يحدث في مثل تلك الأوقات التي كان فيها الناس يضحون فيها بأرواحهم من أجل الأفكار . ولكنه لم يكن قادراً على ادخال أية أفكار إلى رأسه . لم تكن رأسه تساوي أي شيء سوى أن تكسر بزجاجة شمبانيا .

حاول رازوموف التملّص بحجة أنه مشغول ولا وقت لديه . ولكن لهجة الآخر تغيرت لتصبح جدية وسرية .

\_ أستحلفك بالله يا كيريلو ، يا روحي العزيزة ، اسمح لي بالقيام

<sup>(</sup>۱) المينوطور : حيوان خرافي نصفه على صورة رجل ونصفه الآخر على صورة ثور .

بتضحية ما . لن تكون تضحية تماماً . لديّ والدي الغني وراثي . يبدو أنه لا سبيل إلى الوصول إلى قعر جيبه .

ثم رفض باحتقار تعليق رازوموف بأن هذا هذر شخص مخمور ، وعرض عليه أن يقرضه بعض المال ليهرب إلى خارج البلاد به . يمكنه أن يحصل على المال من والده دائماً . كل ما عليه هو أن يقول له انه خسر في لعب الورق أو شيئاً من هذا القبيل ، ويعده في الوقت نفسه بكل وقار أنه لن يفوت محاضرة واحدة مدة ثلاثة شهور متواصلة . كان من شأن ذلك أن يقنع الرجل العجوز ، وهو ، أي كوستيا ، قادر على القيام بالتضحية ، رغم أنه لا يرى فائدة ترجى من المحاضرات . انها غير مفيدة اطلاقاً .

راح يتوسل إلى رازوموف الصامت : « ألن تمنحني فرصة لأن أكون ذا فائدة ؟ » ولكن هذا الذي كان ينظر بعينيه إلى الأرض لم يكن قادراً على معرفة ما يرمي إليه الآخر فعلاً ، فأحس بتردد غريب حين أراد أن يستوضح المسألة :

سأله بهدوء شديد :

ما الذي يجعلك تظن أني أريد السفر إلى الخارج ؟

أخفض كوستيا صوته :

كانت الشرطة في مسكنك البارحة . لقد سمع بذلك ثلاثة أو أربعة منا . لا تكترث كيف عرفنا . يكفي أننا عرفنا . ولذلك كنا نتشاور معا .

همهم رازوموف بلا اهتمام :

- آه ! لقد عرفتم ذلك خلال وقت قصير جداً .

ــ أجل . وقد دهشنا أن رجلاً مثلك . . .

قاطعه رازوموف قائلاً:

ما نوع الرجال الذي تظنون أني أنتمي إليه ؟

- رجل أفكار . . . ورجل أفعال أيضاً . ولكنك عميق جداً يا كبريلو . لا مجال للوصول إلى قعر دماغك . أشخاص مثلي لا يسعهم ذلك . ولكننا اتفقنا جميعاً على أنه لابد من المحافظة عليك في سبيل وطننا . نحن لا نشك في هذا الموضوع أبداً . . . أعني نحن الذين استمعنا إلى هالدين يتحد ث عنك في مناسبات معينة . . . جميعنا . لا تفتش الشرطة منزل شخص ما دون أن يكون هناك عمل شيطاني ما معلق فوق رأسه . . . لذلك ان كنت تظن أنه من الأفضل لك الهروب فوراً . . .

انتزع رازوموف نفسه وسار على امتداد الممر ، تاركاً الآخر دون حراك وبفم مفتوح . ولكنه استدار فوراً ووقف أمام كوستيا المندهش الذي أغلق فمه ببطء . نظر رازوموف إليه وجهاً لوجه في العينين، قبل أن يقول بتعمد واضح وكل كلمة على حدة :

\_ أشكرك . . . جداً .

ابتعد مسرعاً ، واكن كوستيا الذي صحا من صدمة المفاجأة التي سبتها هذه المناورات ، جرى خلفه بالحاح :

ــ لا ! انتظر ! اسمع ! أنا أعني ما قلته . ذاك أشبه بتعاطفك مع شخص جائع . هل تسمعني يا كيريلو ؟ وأي تنكّر تريده أستطيع أيضاً أن أجلبه لك من خيّاط يهودي أعرفه . دع المجنون يقدم خدماته وفق جنونه . ربما ستحتاج إلى لحية مستعارة أيضاً أو شيئاً من هذا القبيل .

التفت رازوموف محرجاً .

بدأ الآخر يهزّ رأسه باحتجاج شديد .

- ما علاقتك أنت بالأفكار ؟ من شأن بعضها أن يضع حداً لأكياس نقود والدك . توقف عن التدخل فيما لا تفهمه . عد إلى جياد نزهتك وفتياتك وعندها ستكون على ثقة على الأقل من أنك لا تؤذي أحداً ولا شخصك أيضاً .

غُلُب الشاب المتحمس على أمره بسبب هذا الاحتقار .

- أنت ترسلني عائداً إلى معلف الخنازير الخاص بي يا كيريلو . هذا يحسم المسألة . أنا وحش بائس . . . وسأموت كوحش أيضاً : ولكن انتبه : ان احتقارك هو الذي قتلني .

انطلق رازوموف بخطى طويلة . لقد أحس أن مسألة وقوع هذه الروح البسيطة الاحتفالية جداً هي أيضاً ضحية اللعنة الثورية عارض شؤم من عوارض هذا العصر . عاتب نفسه لاحساسها بالاضطراب . كان عليه أن يشعر شخصياً بالاطمئنان . فهناك ميزة واضحة في مؤامرة الحكم الخاطىء حيث أن الناس تظنه على ما هو ليس عليه . ولكن أو لم يكن ذلك غريباً ؟

ومن جديد أحس بأن سلوكه قد انتزع من يديه بسبب استبدادية هالدين الثورية . لقد تم تدمير وجوده الانعزالي والمجد . . . . الشيء الوحيد الذي كان قادراً على أن يسميه خاصته على وجه هذه الأرض. بأي حتى ؟ سأل نفسه بغضب . بأي اسم ؟

ولكن ما أحنقه أشد ما يكون الحنق هو احساسه بأن « مفكّري » الجامعة كانوا يربطون بينه وبين هالدين ، وهذا أمر واضح للعبان . . . على أساس أنه شخص موثوق به ، على أن يبقى في الحلفية . رابطة غريبة ! ها ! ها ! . . . لقد تحول إلى شخصية هامة دون أن يعرف أي شيء حول الموضوع . كيف كان هالدين البائس ذاك يتحدث عنه يا ترى ! ولكن من المحتمل أن هالدين لم يقل سوى القليل جداً . كانت كلمات ذلك الشخص ، حتى العرضية منها ، تُلتقط وتُدّخر ويُفكّر بها من قبل أولئك المغفلين جميعاً . أو لم يكن كل ذلك الفعل الثوري السري مبنياً على الحماقة وخداع الذات والأكاذيب ؟

غمغم رازوموف لنفسه: « من المستحيل التفكير بأي شيء آخر . سأتحول إلى معتوه . الأوغاد والمغفّلون يدمرون عقلي . »

فقد كل أمل في انقاذ مستقبله الذي كان يعتمد على الاستعمال الحر" لعقله.

وصل إلى باب منزله في حالة من الثبوط العقلي مكتنته من أن يستلم دون اكتراث واضح مغلّفاً رسمي المظهر من اليد القدرة للبواب..

قال الرجل:

جلبه دركي . سأل ان كنت في البيت . وقد قلت له : « لا ،
 ليس في البيت » وهكذا تركه لي وقال : « أعطه اياه باليد . » وها قد وصلك ، أليس كذلك ؟

عاد إلى مسح الأرض وصعد رازوموف الدرج والمغلف في مده . وما أن وصل إلى غرفته لم يهرع إلى فتحه . بالطبع كانت هذه الرسالة الرسمية من الادارة العليا للشرطة . مشبوه ! مشبوه !

حد ق في دهشة كثيبة مفكراً في غرابة موقفه . فكر بنوع من الحون الموضوعي غير العاطفي بأن ثلاث سنوات من الجهد الطيب ، وربما مسار أربعين سنة أخرى أضحت في معرض الحطر . . . تحولت من الأمل إلى الفزع ، لأن الحوادث التي تشرع بها الحماقة البشرية تترابط ضمن تتابع لا يمكن لاي حصافة أن تتنبأ به ولا لأية شجاعة أن تقطعه . يدخل الشؤم إلى بيتك حين تلتفت صاحبة منزلك نحو الحلف . تأتي إلى البيت وتجده مستملكاً حاملاً اسم رجل ومكتسياً باللحم . . . متسكعاً عند المدفأة . مرتدياً معطفاً من القماش البني وجزمة طويلة . . . متسكعاً عند المدفأة . يسألك : « هل الباب الحارجي موصد ؟ » . . . وأنت لا تملك من المعرفة ما يدفعك إلى أن تمسك به من الحنجرة وترمي به إلى آخر السلم . أنت لا تمدري . ترحب بالمصير المجنون . تقول : « اجلس » . وتكون نهاية كل شيء . لا تستطيع أن تتخلص منه أبداً . سيلتصق بك إلى الأبد . لا يمكن لا للحبل ولا للرصاصة أن يعيدا إليك حرية حياتك وصحة تفكيرك . . كان يكفي القيام بضرب رأسك مرة واحدة على جدار .

تلفّت رازوموف ناظراً إلى الجدران وكأنه يبحث عن بقعة يضرب عليها رأسه . ثم فتح الرسالة . كان فيها أمر بأن يذهب الطالب كيريلو سيدوروفيتش رازوموف ليقدم نفسه دون تأخير إلى السكرتاريا العامة .

تخيّل رازوموف عيني « الجنرال ت. . . » الجاحظتين تنتظرانه . . . القوة المجسّدة لحكم الفرد ، الغريبة والرهيبة . كان يجسّد قوة حكم

الفرد كلها لأنه كان حارسه . كان الشك بجسداً ، الغضب مجسداً ، اللارحمة بجسدة ، لا رحمة نظام سياسي واجتماعي في حالة الدفاع عن النفس . كان يكره التمرّد بالغريزة . وقد فكّر رازوموف في أن ذلك الرجل لم يكن قادراً ــ وهذا أمر واضح ــ على فهم النزام معقول بمبدأ الاستبداد .

سأل نفسه: ( ما الذي يريده مني بالضبط يا ترى ؟ )

وكأنما استدعى هذا السؤال الذهني الشبح المعتاد ، فقد وقف هالدين فعجأة وبكمال استثنائي في التفاصيل . ورغم أن اليوم الشتائي القصير كان قد سبق له ومضى متجولاً إلى الغسق الغريب لأرض مدفونة في الثلج ، رأى رازوموف بوضوح الحزام الجلدي الضيق حول المعطف الشركسي . كان وهم ذلك الوجود الكريه كاملاً إلى حد أنه كاد يتوقع منه أن يسأله : « هل الباب الخارجي موصد . » نظر إليه بحقد واحتقار . لا تتخذ الأرواح شكل الملابس ، وعلاوة على ذلك لم يكن هالدين ميتاً بعد . خطا رازوموف نحو الأمنام مهدداً ؛ اختفى الشبح . . . هاستدار على كعبه و عرج من غرفته بازدراء لا متناه .

ولكنه بعد أن هبط الم جموعة الأولى من الأدراج خطر له أن السلطات العليا للشرطة كانت تنوي مواجهته بهالدين شخصياً . وقاد صعقه هذا الحاطر كرصاصة ، ولولا أنه تمسلك بكلتا يديه بالدرابزون لكان قد تدحرج حتى المنبسط التالي للدرج على الأرجع . لم تعد قدماه قادرتين على الوقوف فترة طويلة . . . ولكن لماذا ، لأي سبب ممكن ادراكه . لأي غرض ؟

لم يكن هناك أي جواب عقلاني على هذه الأسئلة ؛ ولكن رازوموف

تذكر الوعد الذي بذله الجنرال لـ « الأمير ك. . . . . » . كان من المفروض أن يبقى ما فعله سرآ .

نزل إلى أسفل الدرج ببطء شديد من درجة إلى أخرى ، مستنداً على الدرابزون . تحت البوابة استعاد الكثير من ثبات فكره وأعضائه . خرج إلى الشارع دون أن يترزّح على نحو ملحوظ . في كل لحظة كان يشعر أنه أثبت فأثبت ذهنياً . ومع ذلك كان يقول لنفسه ان « الجنر ال ت . . . . » كان قادراً تماماً على حجزه في القلعة لفترة غير محددة من الزمن . كان طبعه مناسباً لوظيفته ، كما كانت سلطته المطلقة تجعله بعيااً عن متناول تأثير المجادلة العقلانية .

ولكن حين وصل رازوموف إلى السكرتاريا اكتشف أن لا علاقة لا الجنرال ت . . . » بالموضوع . كان واضحاً من مذكرات السيد رازوموف أن هذا الشخص المرهوب الجانب كان سيبقى في الظل . استقبله رجل مدني ذو رتبة عالية في غرفة خاصة بعد فترة انتظار في مكاتب خارجية كان يجري فيها الكثير من الكتابة على طاولات عديدة في جو مدفراً خانق .

قال الكاتب المرتدي للبزّة الرسمية والذي رافقه حين كانا في الممرّ : - ستقابل غريغوري ماتيفييتش ميكولين .

لم يكن هناك ما هو مخيف في الرجل الذي كان يحسل ذلك الاسم . كانت نظراته الرقيقة المترقبة قد سبق لها وتركزت على الباب حين دخل رازوموف أشار على الفور، وبالريشة التي كان يمسكها بيده، إلى أريكة عميةة بين نافذتين . تابع رازوموف بعينيه وهو يعبر الغرفة ويجلس . استقرت

النظرة الرقيقة عليه ، دون فضول أو تساؤل ــ وبالتأكيد دون ارتياب ــ وحتى دون تعبير تقريباً . في الحاحها اللانفعالي كان هناك ما يشبه التعاطف.

أحس وازوموف ، الذي جهتز ارادته وذكاءه لمواجهة « الجنرال ت . . . » ، أحس باضطراب عميق . كان كل استجماعه لقواه الأخلاقية المجابهة الافراطات الممكنة في السلطة والانفعال قد ذهب أدراج الرياح أمام هذا الرجل الشاحب الذي كانت له لحية كاملة غير مشذبة ؛ لحية شقراء رقيقة وجميلة جداً . سقط النور في أشعة نحاسية فوق بروزات جبين عال متجعد . كان سيماء الوجه العريض المريح شديد البساطة والعادية بحيث با الفرق المتوسط الدقيق للشعر نوعاً من التكلّف المشوب بالتظاهر .

تشير مذكرات السيد رازوموف إلى بعض الحنق فيما يخص هذا الموضوع . وأود أن أعلق هنا أن السيد رازوموف بدأ بكتابة المذكرات الأصلية المؤلفة من اليوميات في ذلك المساء بالذات وذلك حين عاد إلى بيته .

لند أصيب السيد رازوموف بالحنق اذن ، فقد انهارت فرديته الغاقة على نحو مفاجىء جداً .

حذار نفسه في الصمت الذي جلسا فيه يحدقان فيه واحدهما إلى الآخر : « علي أن أكون حذراً معه . » وقد دام هذا الصمت بعض الوقت ، وتميز ( فللصمت بأنواعه ميزات وخصائص ) بنوع من الحزن الذي أضفاه عليه ربما الأسلوب التأملي الرقيق للموظاف الملتحي . وقد علم رازوموف لاحقاً أنه رئيس دائرة في السكرتاريا العامة وله رتبة في السلك المدني تعادل رتبة العقيد في الجيش .

أصبح شك رازوموف حاداً . ولم تكن المسألة الرئيسية هي أن يُستجر إلى الكثير من الكلام . نقد تم استدعاؤه إلى هناك لسبب ما . أي سبب ؟ أن يتم افهامه أنه مشبوه . . . وأنه سيم استجوابه على الدوام . وعن أي موضوع بالضبط ؟ لم يكن هناك شيء محدد . أو أن هالدين كان يروي الأكاذيب ربما . . . كان كل شك مقلق يسبت له الضيق . لم يعد يحتمل الصمت أكثر من ذلك وراح يشتم نفسه على ضعفه وهو يباشر بالحديث رغم أنه وعد نفسه بألا يفعل ذلك مهما حدث .

قال بلهجة خشنة استفزازية:

ــ لم أضيّع دقيقة واحدة . . .

وبعد ذلك بدا له أن قدرة النطق قد تخلّت عنه ودخلت جسد المستشار ميكولين الذي قاطعه بله جة استحسانية :

ـ جيد جداً . جيا. جداً . رغم أنه في الواقع . . .

ولكن السحر كان قد انجلى ، فقاطعه رازوموف بجرأة وبقناعة مفاجئة أن ذلك كان أفضل المواقف أماناً . وقد راح بسيل عارم من الكلمات يشكو من كونه قد تعرّض لسوء الفهم الشامل . وحتى وهو يتحدث مع وعي بجرأته كان يفكر بأن كلمة «سوء الفهم» أفضل من كلمة «عدم الثقة» ، وقد كرّرها مرة أخرى بالحاح . وفجأة توقف عن الكلام وقد انتابه الحوف أمام السكون المجامل للمستشار . فكر في نفسه وهو ينظر إليه نظرة غامضة: « ما الذي أتحدث عنه ؟ » «عدم الثقة» وليس «سوء الفهم » كان الرمز المناسب لأولئك الناس . كان «سوء الفهم » هو الوع الآخر من اللعنة . وقد جلب عليه كلا الأمرين ذلك الشخص : « هالدين » . وقد راح رأسه يؤلمه إلى حد هائل . مرر يده

على جبينه . . . وهي أمارة لا إرادية تدلّ على المعاناة لم يحرص على كبحها .

في تلك اللحظة رأى رازوموف دماغه وهو يعذّب فوق آلة التعذيب . . . . شخص طويل شاحب مشدود أفقياً بساقين متباعد بين وبقوة هائلة وذلك في ظلام سرداب ، ذو وجه لم يستطيع هو رؤيته . كان ذلك أشبه بمن يحلم لبرهة وجيزة جداً من الزمن بصورة معتمة لمحاكم التفتيش . . . .

لا يتوجّب أن نفترض بجدية أن رازوموف قد عفا فعلاً ورأى حلماً ، في حضور المستشار ميكولين ، بصورة قديمة لمحاكم التفتيش . بل كان بالفعل مجهداً إلى آخر حد ، وقد دوّن في مذكراته تجربة حلمية غريبة عن العذاب ولكن لم يكن هناك أي شخص آخر اطلاقاً قرب الشخص الشاحب المشدود على آلة التعذيب . كانت عزلة الضحية المشدودة أمراً مرعباً على الرؤية على نحو خاص . كانت استحالة رؤية الوجه ، تلك الاستحالة الغامضة ، كما لاحظ هو ، قد بثت فيه نوعاً من الحوف . كل هذه الصفات الحاصة بحلم قبيح كانت حاضرة . ولكنه كان على ثقة من أنه لم يفقد وعيه أبداً بوجوده على الأريكة ، منحنياً نحو الأمام و يداه بين ركبتيه وهو يقلب قبعته بين أصابعه . ولكن اختفى كل شيء لدى سماعه صوت المستشار ميكولين . أحس رازوموف بامتنان عميق المساطة العادية للهمجته .

\_ أجل. لقد استمعت باهتمام. أفهم نوعاً ما . . . ولكن أنت غطىء بالفعل فيما يخص . . .

نطق المستشار ميكولين سلسلة من الجمل غير الكاملة . وبدلاً عن

أن يكملها راح ينظر إلى لحيته . كان ذلك اختصاراً متعمداً يجعل الجمل أكثر تأثيراً . ولكنه كان قادراً على التحدث بطلاقة كافية كما تبيتن ذلك حين غير لهجته إلى لهجة الإقناع فقال :

حين أصغيت إليك كما فعلت للتو فذلك لأقدم الدايل على أني لا أعتبر حديثنا رسيماً تماماً . وفي الحقيقة فاني لا أريد أن تكون له هذه الصفة اطلاقاً . . . أوه أجل ! أعترف بأن طلب حضورك إلى هنا كانت له صفة رسمية – ولكني أترك لك مسألة ما إذا كانت تلك صيغة كانت ستعمل لاستدعاء . . .

صاح رازوموف وهو ينظر مباشرة إلى عيني المستشار :

- مشبوه!

كانت له عينان واسمتان بأهداب ثقيلة ، وقد ردّتا جرأته بتحديقة عامضة ثابتة . « مشبوه » . كان التكرار الصريح لتلك الكلمة التي كانت تستحوذ على تفكيره في ساعات اليقظة قد أعطت رازوموف نوعاً غريباً من الشعور بالرضا . هز المستشار ميكولين رأسه قليلاً .

- لا شك أنك تعرف أن غرفتي قا، فتشت من قبل الشرطة ؟
   لمتشار ميكواين بهدوء:
  - كنت سأقول « شخصاً مساء فهمه » حين قاطعتني .

ابتسم رازوموف دون مرارة . كان الاحساس المتجدّد بتفوّقه الفكري قد دعمه في ساعة الخطر . قال باحتقار نوعاً ما :

ــ أعرف أني بمرّد قصبة . واكني أرجو أن تسمح لي بأن أكون منفوّقاً كقصبة مفكرة على القوى غير المفكّرة الّي هي على وشك

تحطيمها مهائياً . التفكير العملي في المثال الأخير مجرد نقد . قد يسمح لي مثلا أن أعبر عن استغرابي لهذا التصرف الذي قامت به الشرطة والذي تأخر يومين كاملين ، وكان من شأني طبعاً أن أدمر في تلك الفترة أي شيء مشبوه بواسطة الحرق . . . أو لنقل أتخلص حتى من الرماد . . . فيما يخص تلك المسألة .

قال المستشار ملاحظاً ببساطة غير منطوقة في اللهجة والأساوب :

ــ أنت غاضب . هل هذا معقول ؟

- أنا معقول أنا حتى - لو سمحت لي - مفكر ، رغم أن هذا الاسم يبدو في هذه الأيام وكأنه حكر على الباعة المتجوّلين للبضائع الثورية ، عبيد فكر فرنسي أو ألماني ما . . . الشيطان وحده يعرف أية آراء أجنبية ! ولكني لست هجيناً مثقفاً . أنا أفكر كروسي . أفكر باخلاص ، . . وأسمح لنفسي أن أدعو شخصي بالمفكر ، هذه ليست كلمة ممنوعة حسب ما أعرف .

- لا ، لماذا يجب أن تكون كامة ممنوعة ؟

التفت المستشار ميكولين وهو جالس في كرسيه بساقين متصالبتين ، ثم وضع مرفقه على الطاولة وأسند رأسه على براجم يد نصف معلقة . لاحظ راز وموف سبابة غليظة يحيط بها خاتم ذهبي كبير محلتي بحجر باون الدم . . . خاتم يستعمل كختم ، ويبدو وكأن وزنه يعادل نصف باوند (۱) ، يا لها من زينة مناسبة لذلك الرجل الذي يفرق شعره اللامع في المنتصف بدقة فوق جبين سقراطي مجعد .

<sup>(</sup>١) الياوند يمادل ٥١٣ غراماً . ( المترجم )

وجد رازوموف نفسه وهو يتساءل بتجرّد غير متوقع : وهل هذا شعر مستعار ؟ ٥ كانت ثقته بنفسه قد تزعزعت كثيراً . قرّر ألا يثر ثر أكثر من ذلك . تحفيظ ! تحفيظ ! كل ما كان عليه أن يفعله هو أن يبقى حادثة زييميانيتش سراً دفيناً ، وبتصميم مطلق ، وذلك حين يتم سؤاله عن هذا الموضوع . دع زييميانيتش خارج كل الأجوبة تماماً .

نظر إليه المستشار ميكولين نظرة غامضة . تخلّت عن رازوموف ثفته بنفسه تماماً . بدا له مستحيلاً ابقاء زييميانيتش خارج المسأة . سيؤدي كل سؤال إليه ، لأنه لم يكن هناك من أمر آخر طبعاً ، حاول أن يتماسك واكنه فشل . واكن المستشار ميكويين كان متجرداً هو أيضاً على نحو مدهش .

## کرّد :

لله ذلك . الشرط الأساسي هو التذكير على نحو صحيح . وأقر بأذه من الصعب أحياناً في البداية على شاب وحيد . . . ذي دوافع خيرة غير منظمة كما يقال . . . واقع تحت رحمة كل ريح عنيفة تهب . الايمان المديني بالطبع أمر . . .

رمقه المستشار ميكولين من خلال لحيثه ، فغمغم رازوموف بتذمر كثيب ، وهو الذي خفّ تو تره بذلك المنحى غير المتوقّع والاستطرادي للحديث .

- خلك الرجل ، هالدين ، كان يؤمن بالله .
  - ـ آه ، أنت تعرف ذلك !

هذا ما قاله المستشار ميكولين بالهجة لطيفة ، كأنما بتحقظ ، ولكنه عبر عن ذلك بوضوح كاف ، كأنه قد خرج هو أيضاً عن حلوه بسبب ملاحظة رازومو ف . احتفظ الشاب بوجه جامد نكد ، رغم أنه راح يوبتخ نفسه بمرارة على أنه أحمق إلى حد قاتل اذ أنه أعطى انطباعاً مزيفاً ثماماً عن أنه كان على علاقة حميمة بهالدين . أبقى عينيه مثبتين على الأرض . وعلى أن أمسك لساني حتماً الا اذا اضطررت إلى الكلام . عكالما راح يحد ثنفه ، ولكن سؤالا طرح نفسه عليه فوراً وضد اراحته : و أليس من الأفضل أن أخبره بكل شيء ؟ ، وقد طرح هذا السؤال بقوة إلى حد أنه اضطر إلى عض شفته السفلي . ويبدو أن المستشار ميكولين لم يكن يحمل أية آمال بسماع اعتراف ، وقد استأنف ميكولين لم يكن يحمل أية آمال بسماع اعتراف ، وقد استأنف

ما تقوله في هو أكثر مما استطاع القضاة انتزاعه منه . لقد حاكمته بلحنة من ثلاثة قضاة ، ولم يخبرهم بأي شيء اطلاقاً . بعد كل سؤال كتب في التقرير : « يرفض الاجابة ، . . يرفض الاجابة ، ، وهكذا دواليك الصفحة تلو الأخرى . وكما ترى ، فقد طليب مني القيام بالمزيد من التحقيق في مسألته . لم يتترك في ما أبدأ به تحقيقاتي . وغد متمرس . اذن فهو كما تقول كان يؤمن ب . . .

ومن جديد نظر المستشار ميكولين عبر لحيته مع تكشيرة ضعيفة ، ولكنه لم يتوقف طويلاً عن الكلام ، اذ عاد ليقول ببعض الاحتقار ان المجدّ فين على الرب لديهم أيضاً ذلك النوع من الإيمان ، ثم استنتج أن السيد رازوموف قد تحادث مرات عدة مع هالدين حول هذا الموضوع .

قال رازوموف بصوت عال دون أن يرفع بصره:

لا ، كان يتحدث وأنا أصغى ، وهذه ليست محادثة .

قال ميكولين بجملة اعتراضية :

ـ الاصغاء فن عظيم .

همهم رازوموف :

وجعل الناس يتكاسمون فن عظيم آخر .

قال ميكولين ببراءة :

لله الطبع . . . ليس هذا صعباً جداً ، الآ في حالات خاصة بالطبع . مثلاً : هالدين هذا . لا شيء يدفعه إلى الكلام . لقد أحضر أربع مرات أمام القضاة المندبين . أربع جاسات تحقيق سرية . . . وحتى خلال الجاسة الأخيرة ، حين طرح اسمك . . .

كرّر رازوموف وهو يرفع رأسه بفظاظة :

- حين طُرح اسمي . . . ؟ لا أفهم .

التفت المستشار تحو الطاولة وأخله من عليها بعض الأوراق الرمادية كبيرة القطع ثم أسقطها الواحدة إثر الأخرى ، محتفظاً بالأخيرة فقط في يده ، رفعها أمام عينيه وهو يتكلسم :

- لقد اعتبُرِر ذلك ضرورياً كما ترى . في قضية جدية إلى هذا الحد يتوجّب عدم اهمال اتخاذ أية وسياة ضد المتهم .أنت تفهم ذلك ، وأنا على ثقة من ذلك .

حدّق رازوموف بعينين واسعتين كبيرتين إلى الصورة الجانبية لوجه المستشار ميكولين الذي لم يكن ينظر إليه الآن . - لذلك تقرّر (وقد استشارني « الجنرال ت . . . » ) أن يـُطوح سؤال معين على المتهم ، ولكن نزولا عند الرغبة الملحة له « الأمير ك . . . » بقي اسمك خارج الوثائق بل وحتى بعيداً عن علم القضاة أنفسهم . ولكن « الأمير ك . . . » أدرك الاعمة وضرورة اقتراحنا ، وان كان قاة على سلامتك . هناك تسرّب في الأسرار فعلا ً . . . هذا ما لا أستطيع انكاره . لا يستطيع المرء أن يضمن دائماً حفظ الأسرار من قبل الموظة بن الصغار . كان هناك طبعاً أمين سرّ المحكمة الخاصة من قبل الموظة بن العمير ك . . . » فحتى القضاة أنفسهم تركوا دون ونزولا عند رغبة « الأمير ك . . . » فحتى القضاة أنفسهم تركوا دون علم . ولكن السؤال الذي صيغ على الفور قد أرسل إليهم من قبل علم . ولكن السؤال الذي صيغ على الفور قد أرسل إليهم من قبل السجين كآخر سؤال . وها هو .

أرجع المستشار ميكولين رأسه نحو الخلف ليركنز بصره وراح يقرأ بصورة رتيبة :

- سؤال: هل كانت للرجل المعروف لك جيداً ، والذي مكثت في غرفته ساعات عدة يوم الأثنين ، والذي تم اعتقالك بناء على المعلومات التي أدلى بها . . . هل كانت له معرفة سابقة بنيتك ارتكاب اغتيال سياسي ؟ . . . السجين يرفض الاجابة . يكرر السؤال عايه . السجين يحتفظ بالصمت العنيد نفسه . ثم استدعي قسيس القاعة الموقر وحيض السجين على التوبة ورجاه أيضاً أن يكفر عن جريمته بالاعتراف الكامل الصريح الذي من شأنه أن يحرره من خطيئة التمرد على القوانين الالهية وجلالة الحاكم المقدسة ، ووطننا المسيحي . . . وقد فتح السجين فمه

للمرة الأولى منذ جلسة الصباح ورفض بصوت عال وواضح خدمات القسيس الكهنوتية . وفي الساعة الحادية عشرة نطقت المحكمة موجز قرار الحكم بالاعدام . وتم تثبت موعد الاعدام في الساعة الرابعة بعد الظهر ، ولكنه خاضع لتعليمات لاحقة من السلطات الأعلى .

أسفط المستشار ميكولين الررقة ونظر عبر لحيته ثم التفت نحو رازه موف مضيفاً بلهجة بسيطة تفسيرية :

- لم نر أي دافع لتأخير الاعدام . وقد أرسل أمر التنفيذ بالتلغراف عند الظهر . لقد كتبت تلك البرقية شخصياً . وقد تم شنقه في الساعة الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم .

هذه المعلومات التي لا لُبُس فيها حول موت هالدين منحت رازوموف احساساً عاماً بالتراخي الذي يعقب ألجهد العظيم أو الاستثارة الحائلة . بقي ساكناً تماماً على الأريكة ، ولكن همهمة ما أفلتت منه :

-- لديه ايمان بالوجود المستقبلي .

هز المستشار ميكولين كتفيه بلا مبالاة ونهض بجهد . لم يعد هناك شيء يستحق البقاء من أجله في تلك الغرفة . لقد شُنق هالدين في الساعة الرابعة . ولا شك في ذلك . يبدو أنه قد دخل وجوده المستقبلي ، جزمته الطويلة ، قبعته من فرو الأستراخان ، وكل شيء آخر ، حتى الحزام الجلدي حول خصره . نوع من الوجود المومض المتلاتي . لم تكن تلك روحه ، بل مجرد شيحه الذي خلفه وراءه على هذه الأرض . . . هكذا قرر رازوموف وهو يبتسم بسخرية في نفسه خلال عبوره الغرفة ناسياً قرر رازوموف وهو يبتسم بسخرية في نفسه خلال عبوره الغرفة ناسياً مكان وجوده بل وحتى وجود المستشار ميكولين . كان يمكن لهذا

المستشار أن يقرع أجراداً كثيرة في هذا المبنى دون أن يغادر كرسيّة. وعلى كل حال ترك رازوموف يذهب حتى الباب قبل أن يقول اله:

... تعال يا كيريلو سيدوروفيتش . . . ما الذي تفعله ؟

التفت رازوموف برأسه ونظر إليه بصمت . لم يضعوب أبداً . كانت ذراعا المستشار ميكولين ممدودتين على الطاولة أمامه وجسده منحن نحو الأمام قليلاً وهو ينظر بجهد عبر تحديةته الغائمة .

تساءل رازوموف بينه وبين نفسه بوجه جامد : « هل كنت سأخرج حرّاً هكذا » ؟ وقد كان واعياً لحمود وجهه الذي كان يخفي دهشة واضحة .

فكتر: « من الواضح أني كنت سأخرج اولا أنه تكلّم . ما الذي كان سيفعله آنذاك ؟ علي آن أنهي هذه القضية بطريقة ما أو بأخرى . علي آن أجعله يكشف عن نيّاته . »

فكتر للحظة أخرى وراء القناع ، ثم ترك مقبض الباب وعاد إلى منتصف الغرفة .

قال محتدًا دون أن يرفع صوته :

- سأقول الى ما تفكر به . أنت تظن آنك تتعامل مع شريك سري لذلك الرجل البائس . لا ، لا أعلم أنه كان بائساً . لم يقل لي . كان بائساً من وجهة نظري أنا ، لأن إبقاء فكرة مزيفة حية جريمة أشد هولا من قتل انسان . أعتقد أنك لن تنكر ذلك ، أليس كذلك ؟ لقد كرهته ! الحالمان يسببون شروراً دائمة للأرض . ان أحلامهم العلوباوية نبث في جمهرة العقول العادية اشمئزازاً من الواقع واحتقاراً المنطق الدنيوي للتطور البشري .

هزّ رازوموف كتفيه بلا مبالاة وراح يحدّق . فكتر : « يا لها من خطبة مسهبة ! » لقد أثر فيه صمت وسكون المستشار ميكواين . جلس البيروقراطي الملتحي في موقعه ، متمالكاً نفسه على نحو غامض ، أشبه بوثن ذي عينين غائمتين غامضتين . تغيّر صوت رازوموف رغماً عنه .

اذا كنت ستسألني عن ضرورة كرهي لحالدين ، فسوف أجيبك . . . لا شيء عاطفي في ذلك . لم أكرهه لأنه ارتكب جريمة القتل . الاشمئزاز ليس الكره . لقد كرهته ببساطة لأني شخص عاقل . ضمن تلك الصفة كان يثير حنقى . كان موته . . .

أحس وازوموف بصوته وهو يثخن في حنجرته . بدت غائمية عيني المستشار ميكولين وكأنها تنتشر على وجهه فتجعله غير واضح أمام نظر وازوموف . حاول أن يتجاهل هذه الظواهر .

تابع وهو يلفظ كل كلمة بعناية :

-- بالفعل ، ما هو موته بالنسبة الي ؟ او كان متمدداً هنا على الأرض لاستطعت أن أمشي فوق صدره . . . ذلك الشخص مجر د شبح . . .

وهنا سكت صوت رازوموف رخماً عنه . لم يسمح ميكولين لنفسه من وراء طاولته أن يقوم بأية حركة على الاطلاق . ساد الصمت بعض الوقت قبل أن يستأنف رازوموف كلامه مرة أخرى :

لقد استمر يحادثني . . . أو اثلث المثقفون يجلسون في غرف بعضهم البعض ويسكرون على الأفكار الأجنبية بالطريقة التي يسكر بها ضباط الحرس الشبان بالخمر الأجنبية . فسو ق محض . . . وأقسم على ذلك .

ثم أخفض رازوموف صوته مكرهاً حين تذكّر فجأة زيهميانيتش :

- أقسم أننا نحن الروس شعب سكير . ان علينا أن نكون منتشين بنوع ما من النشوة : أن نجن من الحزن أو نبكي من الاستسلام ؛ أن نبقى هامدين كجذع شجرة أو نحرق البيت . ما الذي سيفعله وجل صاح ؟ أحب أن أعرف . أن يقطع المرء صلاته كلها بجنسه ، هذا أمر مستحيل . وحتى يعيش في صحراء عليه أن يكون قديساً . واكن أن يخرج رجل مخمور من حانة فينهار على عنقك ويوسع وجنتيك قبللاً لأن في مظهرك ما أثار اهتمامه ، ماذا إذن ، هيا قل لي ؟ قد تكسر هراوة على ظهره ومع ذلك لا تنجح في ابعاده عنك . . .

رفع المستشار ميكواين يده ومرّرها على وجهه بتعمــّـــد .

قال بلهجة خفضية:

ـ هذا ، ، ، أمر بدهي .

كانت الجدية الهادئة التلك الحركة قد جعلت رازوموف يتوقف عن الكلام . كان ذلك غير متوقع أيضاً . ما الذي كانت تعنيه ؟ كان لها تحفظ مزعج . تذكر رازوموف نيته في جعله يكشف مقاصده .

بدأ بلهجة من اللامبالاة المصطنعة:

\_ لقد قلت هذا كله ا « الأمير ك. . . . » .

ولكنه لم يعد قادراً على المابعة وهو يرى المستشار ميكولين يومى، برأسه ببطء علامة الموافقة .

\_ أتعرف ذلك ؟ لقد سمعت . . . اذن لماذا أستكدعى إلى هنا لاخباري باعدام هالدين ؟ هل كنت تريد مواجهتي بصمته بعد أن أصبح الرجل ميتاً ؟ ما الذي يعنيه صمته لي ؟ هذا غير مفهوم . أنت تريد أن تزعزع توازني الأخلاقي .

غمغم المستشار ميكولين بصوت يكاد يكون مسموعاً :

- لا ، ليس ذاك . الحدمة التي قدمتها تُشَمّن . . .

قاطعه رازوموف بسخرية :

\_ هل هي كنلك ؟

لم يرفع المستشار ميكولين صوته و هو يتابع :

- . . . ووضعاك أيضاً . ولكن فكتر فحسب ! لقد سقطت على حجرة دراسة « الأمير ك . . . » كأنما من السماء بمعلوماتك الملداة . . . أنت لازلت تدرس يا سيد رازوموف ، ولكن سبق لنا نحن و خدمنا . . . لا تنس ذلك . . . . وبالطبع كان هناك بعض الفضول . . .

نظر المستشار ميكولين عبر لحيته . ارتجفت شفتا رازوموف .

استمرت الهمهمة غير المتكلفة:

- حدوث أمر من هذا النوع يميّز الرجل بسمة خاصة . أعترف بأني كنت أشعر بفضول تجاهك وأتوق إلى رؤيتك . وقد ظن " « الجنرال ن . ن . » أن ذلك سيكون منيداً أيضاً . . . لا تظنّن " أني غير قادر على فهم مشاعرك . حين كنت شاباً مثلك درست . . .

قال رازوموف بالهجة الكراهية العظيمة :

- أجل: . . رغبت في أن تراني . طبعاً لل الحق . . . أعني السلطة . كلّه سيّان . واكن لن يفيه له أبداً أن تنظر إلي وتستمع إلي ملمة عام كامل . لقد بدأت أعتقد بأن هناك شيئاً ما في لا يبدو آن الناس قادرين على فهمه . هذا من سوء الحظ . وأتصرّر على أية حال أن « الأمير ك . . . » يفهم ذلك . لقد بدا لي الأمر كذلك .

تحرَّك المستشار ميكولين قليارً ، ثم نطق فقال :

« الأمير ٢ . . . » على علم بكل ما تم فعله ، وليس عندي مانع
 من أن أخبرك بأنه وافق على رغبتي في التعرّف عليك شخصياً .

أخفى رازوموف خيبة أمل هائلة تحت صرخات احتجاج ودهشة :

- اذن ، فهو فضولي أيضاً ! . . . حسناً ، على أية حال فان « الأمير ك . . . » لا يعرفني الا قليلاً جداً. هذا بالطبع من سرء حظي الشديد . . . ولكن ذلك لا يعود إلي بالضبط .

رفع المستشار ميكولين يدآ سريعة مستنكرة وألقى برأسه قليلاً عن كتفه .

— والآن يا سيد رازوموف . . . هل من الضروري فهم المسألة على هذا النحو ؟ كل شخص ، وأنا على ثقة من ذلك ، قادر على أن . . .

نظر بسرعة عبر لحيته ، وحين نطر إلى الأعلى مرة أخرى كانت هناك برهة من التعبير الذي يدلّ على الاهتمام في عينيه الغاثمتين . وقد ثبطه رازوموف بابتسامة باردة صادّة .

— لا ، ايس لهذا أية أهمية وكن على ثقة من ذلك . . . . استتناء أنه فيما يخص كل هذا فان الفضول قلم أثير بسبب مسألة بسيطة جداً . . . ما الذي يمكن أن نفعله به ؟ إنه غير آبل للإشباع . أعني أن أقول انه لا شيء يمكنه إشباع ذلك الفضرل . لقد ولدت روسياً بغرائز وطنية صادقة . . . ولست في معرض القول ان كانت موروثة أم لا .

تحدث رازوموف بوعي وبثبات محكم .

– أجل ، غرائز وطنية نمّتها القدرة على التفكير المستقل . . .

التفكير الحيادي. في ذلك الحصوص أنا أكثر حرية من قدرة أية بؤرة ديموقر اطية اجتماعية على جعلي حرّاً. ويبدو أنه من المحتمل جداً أني لا أفكد كما تفكر أنت بالضبط. وبالفعل ، كيف يمكن ذلك ؟ ربما تفكر في هذه اللحظة أني أكذب عن عمد لتغطية آثار توبتي.

توقف رازوموف . لقد أصبح قلبه أكبر بكثير من قدرة صدره على الاستيعاب . لم يتراجع المستشار ميكولين .

## قال ببساطة:

- ولم هكذا ؟ لقد ساعدتُ شخصياً في تفتيش غرفتك . كما نظرت في كل أوراقك بنفسي . وقد تأثّرت إلى حد كبير بنوع من الاعتراف السياسي بمعتقدك . وثيقة رائعة جداً . والآن هل لي أن أسألك لأيّ هدف ؟

## قال رازوموف بوحشية :

- لأخدع الشرطة طبعاً . . . ما هذه السخرية كلها ؟ طبعاً تستطيع أن ترسلني من هذه الغرفة إلى سيبيريا على الفور . سيكون ذلك مفهوماً . أستطيع أن أخضع لما هو مفهوم . . . ولكني أحتج على كوميديا الملاحقة هذه . لقد أصبحت المسألة كلها أكثر كوميدية مميّا يستطيع ذوقي احتماله . كوميديا الأخطاء ، الأشباح والمفاجآت . هذا أمر غير شريف اطلاقاً . . . كان المستشار ميكولين يصغي باهتمام .

غمغم:

- هل قلت « الأشباح » ؟

قال رازوموف :

أستطيع أن أدوس على عشرات منها .

ثم استأنف بتلويحة نافدة الصبر من يده :

\_ ولكن علي أن أطالب عن حق بأن أتخلص من هذا الرجل نهائياً . وحتى ننفيَّد ذلك على أن أطلب السماح بأن . . .

انحنى رازوموف قليلاً عند الجانب من الطاولة الذي يقف عنده ، وذلك للبيروقراطي الجالس .

ــ . . . . أن أخلو إلى نفسي . . . . ببساطة .

هذا ما قاله بتصيم ممتاز .

سار عبر الباب وهو يفكّر : « والآن عليه أن يكشف عن خططه . لا شكّ أنه سيقرع الجرس ويأمر بالقاء القبض عليّ قبل خروجي من المبنى ، أو عليه أن يتركني أرحل . وأي الأمرين . . . »

قال بصوت غير عجول :

ـ يا كيريلو سيدوروفيتش .

التفت إليه رازوموف وهو عندالباب وكرر:

ــ أخلو إلى أفسى .

سأله المستشار ميكولين برقة :

\_ ولكن إلى أين ؟

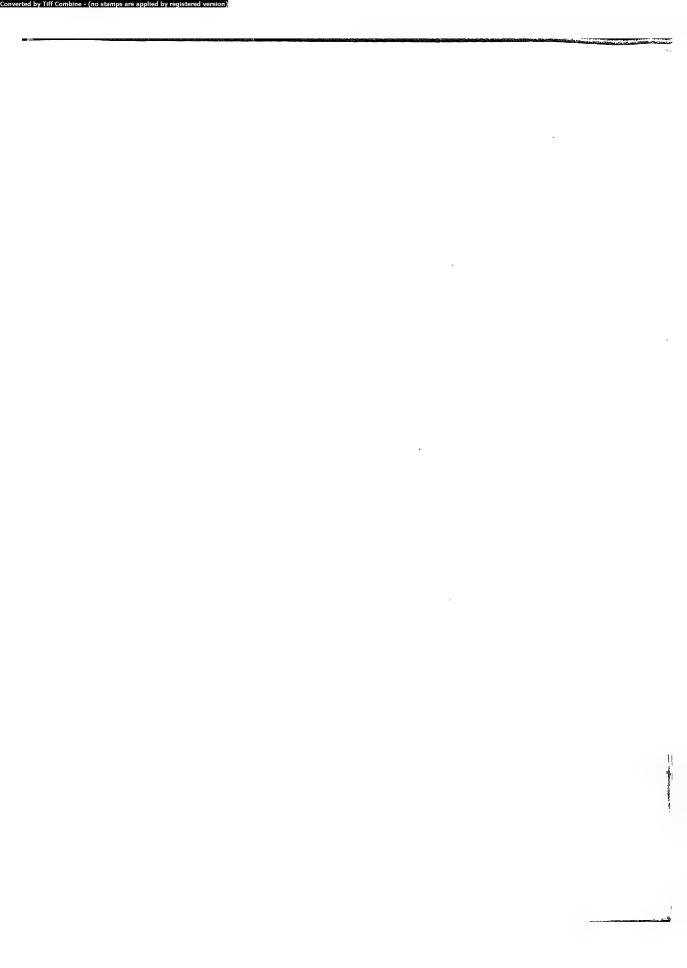

أنج زء المشاني



في ادارة قصة مخترعة هناك لا شك بعض الحواص التي لابد من مراعاتها في سبيل الوضوح وتحقيق التأثير . ان للرجل ضاحب المخيلة ، مهما كان قليل التجربة في فهم القص ، غريزته التي ترشده في اختيار الكلمات وتطوير الفعل . الحبة الواحدة من الموهبة تبرر أخطاء كثيرة . ولكن هذا ليس عملاً من أعمال المخيلة . وأنا لا أملك الموهبة ، وعذري لقيامي بهذه المهمة لا يتكمرُنُ في فنتها ، بل في لا فنتها . ربما أني مدرك انواحي عجزي وقوتي في صدق عزيمتي ، فان أحاول (إن استطعت) أن أخترع أي شيء سأدفع بشكوكي بعيداً بحيث لن أخرع فصلاً انتقالياً .

اذن نترك هنا مذكرات السيد رازوموف في ذلك الموضع الذي يرد فيه سؤال المستشار ميكولين : « ولكن إلى أين ؟ » بعزم هو عزم المشكلة غير القابلة للحل ، وليس علي سوى أن أقول إني تعرفت بهاتين السيدتين قبل ذلك الحين بأشهر ستة وأعني بر « هاتين السيدتين » طبعاً أم وأخت هالدين نعيس الحظ .

بأية حجج أقْنُنَعَ أمّه حتى تبيع ملكيتهم الصغيرة وتسافر إلى الخارج لفترة غير محددة ، لا أعرف بالضبط ، لديّ فكرة مفادها أن السيدة هالدين ، بناء على رغبة ابنها ، كانت ستشعل النار في منزلها وتهاجر إلى القمر دون أية امارة من امارات الدهشة أو الخوف ، وأن الآنسة هالدين — ناتالي أو ناتالكا بلغة الملاطفة — كانت ستمنح موافقتها على الخطة .

لقد توضّح لي تفانيهما المشوب بالاعتزاز في حب ذلك الشاب خلال وقت قصير جداً . وقد قامتا بناء على توجيهاته بالاتجاه إلى سويسرا فوراً – إلى زيوريخ – حيث بقيتا مدة عام تقريباً ، ومن زيوريخ – التي لم ترق لهما – أتتا إلى جنيف . هذا وقد كتب إلي صديق لي في « لوزان » ، وهو محاضر في التاريخ يعمل في الجامعة (ومتزوج من سيدة روسية على قرابة بعيدة مع السيدة هالدين ) مقترحاً علي زيارة هاتين السيدتين ، وكان ذلك اقتراحاً عملياً ولطيفاً . لقد وغبت الآنسة هالدين في أن تتبع دورة في المطالعة لأفضل المؤلة فين الانكليز مع أستاذ قدير .

استمباتني السيدة هالدين استمبالاً لطيفاً جداً . وقد قضت فرنسيتها الرديئة ، التي كانت هي واعية لرداءتها وبابتسام دائم ، على رسمية الزيارة الأولى . كانت امرأة طويلة ترتدي ثوباً حريرياً أسود اللون ، ذات جبين واسع وملامح منتظمة وشفتين رقيقتين ، مما يشهد على جمال غابر . كانت تجلس باستمامة في كرسي مريح وقالت بصوت ضعيف غابر . كانت تجلس باستمامة في كرسي مريح وقالت بصوت ضعيف رقيق بالأحرى إن « ناتالكا » متعطشة للمعرفة . كانت يداها النحيلتان قابعتين في حضنها ، ويوحي سكون وجهها بشيء من الرهبنة . قالت :

- في روسيا ، المعرفة كلها مفسدة بالزيف . ليس الكيمياء وما مشابهها ، بل التعليم عموماً .

ثم شرحت لي أن الحكومة كانت تفسد التعليم ليتلاءم مع أهدافها . لقد أحس ولداها كلاهما بذلك . فناتالكا نالت شهادة الدبلوم من المدرسة العليا للبنات كما كان ابنها طالباً في جامعة سانت بطرسبورغ . وهو ذكي لامع الذكاء . ذو طبيعة نبيلة غيرية جداً ، كما كان موضع ثقة زملائه . كانت تأمل في أن ينضم إليهما في بداية العام المقبل وعندها سيذهبون إلى ايطالبا معاً . كانت على ثقة أنه في أي بلد آخر غير بلدهم فان مستقبلاً

عظيماً كان ينتظر شخصاً له القدرات الاستثنائية والشخصية السامية التي لابنها . . . ولكن في روسيا . . .

التفتت الشابة الجالسة قرب النافذة وقالت :

يكفي يا أمي ، حتى معنا فان الأمور تتغير بمرور السنين .

كان صوتها عميقاً ، بل أجش حتى ، ومع ذلك فهو ملاطف في خشونته . وكانت لها بشرة داكنة وشفتان حمراوان وجسم ممتلىء . كانت توحي بالحيوية المتدفقة . تنهدت السيدة العجوز .

— كلاكما شابان . . . أنتما الاثنان . سهل عليكما الأمل . ولكني لست بفاقدة للأمل أنا نفسي . وبالفعل كيف أستطيع أن أكون كذلك ولي ابن مثل هذا ؟

خاطبت الآنسة هالدين فسألتها عن المؤلّفين الذين ترغب في مطالعة أعمالهم . وقد وجهت إلي عيناها الرماديتين المظلّلتين بأهداب سوداء ، فأصبحت مدركاً — بغض للنظر عن سنّي — كم كانت شخصيتها جذابة جسدياً بالنسبة إلى رجل قادر على أن يقيّم في امرأة شيئاً آخر غير هبة الأنوثة مجردة . كانت نظرتها مباشرة وصادقة كنظرة شاب لم تفسده بعد دروس العالم الحكيمة . وكانت جريثة ، ولكن دون عدوانية . الثقة الساذجة انها عميقة التفكير تعريف أفضل لها . كان قد سبق لها ومارست التأمل ( في روسيا يبدأ الشباب بالتأميّل في سن مبكرة ) ، ولكنها لم تعرف الحداع أبداً لأنها لم ترزح حتى الآن كما يبدو تحت حكم العاطفة . كانت — والتطلع إليها كان يكفي — قادرة جداً على أن تستثار بفكرة أو بشخص بكل بساطة . على الأقل ، هذا كان حكمي

عليها دون تحيّز ؛ فشخصي لم يكن هو الشخص المطلوب . . . أما بالنسبة إلى أفكاري ! . . .

أصبحنا صديقين ممتازين خلال المطالعة . كان ذلك أمراً ممتعاً جداً . ودون الحوف من أن أثير ابتساماتكم فسوف أعترف بأني أصبحت شديد التعلق بتلك الفتاة . وما أن مضت أربعة شهور حتى قلت لها أنها تستطيع أن تتابع قراءة الانكليزية لوحدها . لقد حان موحد رحيل المعلم . وقد بدا على تلميذتي الدهشة المترعة بالانزعاج .

ولكن السيدة هالدين بسكون ملامحها ولطافة التعبير في عينيها ، قالت من كنبتها بلغتها الفرنسية غير الموثوق بها : « ولكن الصديق سيعود » . وهكذا تقرر الأمر . أصبحت أعود : ليس مرات أربع في الأسبوع كما من قبل ، بل أقل من ذلك . في الخريف قمنا ببعض النزهات القصيرة مع بعض الروس الآخرين . لقد منحتني صداقتي مع هاتين السيدتين مكانة في الجالية الروسية ماكان ممكناً الوصول إليها لولاهما .

في اليوم الذي رأيت فيه في الصحف خبر اغتيال « السيد دو ب. . . » — وكان يوم أحد — قابلت السيدتين في الشارع ورافقتهما بعض مسافة الطريق . كانت السيدة هالدين ترتدي معطفاً رمادياً فضفاضاً وثقيلاً ، كما أتذكر ، وذلك من فوق ثوب حريري أسود ، وقد التقت عيناها الجميلتان بعيني بتعبير هادىء جداً .

# قالت:

— كنا في الصلاة المتأخرة ، وكانت ناتالكا معي . أما رفيقاتها ، الطالبات هنا ، فهن لا يذهبن طبعاً إلى الصلاة . . . بالنسبة إلينا نحن الروس فان الكنيسة تتطابق مع القمع م لذا يبدو ضرورياً تقريباً أن يتخلى

المرء — اذا أراد أن يكون حراً في هذه الحياة — عن كل أمل في وجود آخر مستقبلي . ولكني لا أستطيع التخلي عن الصلاة من أجل ابني :

ثم أضافت بنوع من الكآبة المتحجرة وبالفرنسية : « قد يكون ك بحكم العادة فحسب . »

كانت الآنسة هالدين تحمل كتاب الصلوات . لم تنظر إلى أمها . قالت :

أنت وفيكتور عميقا الايمان كلاكما .

نقلت إليهما ذلك الخبر الوارد من بلدهما الذي قرأته وأنا في المقهى . ولمدة دقيقة كاملة رحنا نسير معاً بسرعة وبصمت . ثم همهمت السيدة هالدين :

-- سيكون هناك المزيد من الاضطراب ، ومن الملاحقة ، بسبب ما حدث . وربما سيغلقون الجامعة . لا سلام ولا راحة في روسيا للانسان الاَّ في القبر .

ـــ أجل. الطريق صعبة.

هذا ما قالته الابنة وهي تنظر نحو الأمام إلى سلسلة جبال « جورا » المغطاة بالثلج ، كجدار أبيض يغلق نهاية الشارع .

\_ ولكن الوثام ليس بعيداً إلى ذلك الحد .

قالت لى السيدة هالدين:

ــ هذا ما يظنه ولداي .

لم أخف شعوري بأن تلك الأوقات لم تكن مناسبة للحديث عن الوئام. وقد أدهشتني ناتالي هالدين بأن قالت ، وكأنها قد فكرت كثيراً في

الموضوع ، ان الغربيين لا يفهمون الوضع . كانت هادئة جداً ومتفوقة على نحو مترع بالشباب .

- أنت نظن أنه صراع طبقي ، أو صراع مصالح ، كما هي حال الخلافات الاجتماعية لديكم في أوربا . ولكن الأمر لدينا ليس هكذا اطلاقاً . انه شيء مختلف تماماً .

قلت مساتماً:

\_ من الممكن تماماً أني لا أفهم .

تلك النزعة الطبيعية إلى رفع كل مشكلة من مستوى ما هو مفهوم بواسطة نوع من التعبير الغامض السري ، مسألة روسية جداً . كنت أعرفها بما فيه الكفاية بحيث اكتشف احتقارها لكل الأشكال العملية للمحرية السياسية المعروفة من قبل العالم الغربي . أعتقد أن على المرء أن يكون روسياً ليفهم البساطة الروسية ، وهي بساطة رهيبة أكالة تقوم فيها جمل غامضة بتغطية سخرية ساذجة ويائسة . وأعتقد أحياناً أن السر السيكولوجي للاختلاف العميق لذلك الشعب يكمن هنا ، في حقيقة أنهم يكرهون الحياة ، حياة الأرض التي يستحيل علاجها ، بينما نتمسك بها نحن الغربيين بمبالغة مماثلة لقيمتها العاطفية . ولكن هذا استطراد بالفعل .

ساعدت هاتين السيدتين على ركوب الحافلة فسألتاني أن أزور هما في فترة بعد الظهر . على الأقل طلبت مني ذلك السيدة هالدين وهي تصعد إلى الحافلة ، وابتسمت ناتالكا للغربي الغبي بتسامح من المنصة الحلفية للحافلة الآخذة بالتحرك . كان نور صدر النهار الشتائي الواضح قد خفت حدته في عينيها الرماديتين .

تُحيي مذكرات السيد رازوموف المى \_ وكأنها كتاب القدر المفتوح \_ ذكرى ذلك اليوم كشيء عديم الرحمة إلى حد مذهل في تجرّره من كل التنبؤات بشرَّ مقبل . كان فيكتور ها!لمين لازال بين الأحياء ، ولكنهم الأحياء الذين لا اتصال لهم مع الحياة إلا عن طريق توقع الموت . كان قد سبق له وراح يشير إلى آخر نزوعاته الأرضية ، ساعات ذلك الصمت العنيد ، الذي تم تمديده بالنسبة إليه إلى الأبد . في عصر ذلك اليوم استضافت السيدتان عدداً كبيراً من مواطنيهما . . . عدداً أكبر الما اعتادتا استضافته في المرة الواحدة . وكانت غرفة الاستقبال في الطابق الأرضي من ذلك المنزل الكبير في «شارع الفلاسفة » شديدة الازدحام .

بقيت حتى غادر الجميع ، وحين نهضت وقفت الآنسة هالدين أيضاً . أخذت يدها وأحست بالرغبة في أن أعود إلى موضوع حديثنا الصباحي في الشارع :

\_ أسلم بأننا نحن الغربيين لا نفهم خاصية شعبك . . .

بدا وكأنها كانت قد جهزت نفسها لي بالتنبؤ مسبقاً على نحو غامض بما سأقوله . صدّتني بلطف . . .

\_ دوافعهم . . . أعني . . .

فتَّشت عن التعبير المناسب ثم وجدته ، ولكنها قالته بالفرنسية :

\_ نزعاتهم النفسية .

لم يرتفع صوتها أعلى من همسة .

قلت:

ــ حسناً ، ولكننا لا نزال ننظر إلى صراع . تقولين إنه ليس صراع

طبقات وليس صراع مصالح . افترضي أني أقر بذلك . هل يمكن للآفكار المتعارضة أن تتفق على نحو أسهل . . . هل يمكن أن تعزز بالدم والعنف لتصبح ذلك الوفاق الذي تصرحين بأنه قريب جدآ ؟

نظرت إلي متفحصة بعينيها الرماديتين الصافيتين ، دون أن تجيب على سؤالي المعقول . . . سؤالي الواضح ، سؤالي غير القابل للاجابة .

أضفت بشيء كالانزعاج:

ــ أمر لا يمكن تصوّره .

### قالت:

- كل شيء لا يمكن تصوره . العالم كله لا يمكن تصوره أمام المنطق الصارم الأفكار . ومع ذلك فالعالم موجود بالنسبة إلى حواسنا ، ونحن موجودون فيه . لابد أن هناك ضرورة متفوقة على تصوراتنا . وإنه لأمر شديد البؤس والزيف أن ينتمي المرء إلى الأغلبية . نحن الروس سنمجد شكلاً أفضل من أشكال الحرية القومية من مجرد الصراع المصطنع للأحزاب . . . وهو صراع خاطىء لأنه صراع ، وهو جدير بالاز دراء لأنه مصطنع . الأمر متروك لنا نحن الروس لاكتشاف أسلوب أفضل .

كانت السيدة هالدين تنظر إلى الخارج عبر النافذة . التفتت إلي بجمال وجهها الذي يكاد يخلو من الحياة ، وبالنظرة الصريحة الممتلئة بالحياة لعينيها الداكنتين الواسعتين .

### قالت:

هذا ما يعتقده ولداي.

قلت مخاطباً الآنسة هالدين:

- أعتقد أنك ستصابين بصدمة اذا قلت لك اني لم أفهم . . . لن أقول كلمة واحدة . . . لقد فهمت كل الكلمات . . . ولكن ما هو الاتفاق المتحرر من الجسد هذا الذي تتشوفين إليه . الحياة شيء متعلق بالشكل . إن لها شكلها التشكيلي ومظهراً فكرياً محدداً . لابد لأكثر المفاهيم المثالية عن الحب والتجمل بالصبر أن تكتسي لحماً كما كانت قبل أن أصبح ممكناً فهمهما .

ودّعت السيدة هالدين التي لم تتحرك شفتاها الجميلتان أبداً . ابتسمت بعينيها فحسب . رافقتني ناتالي هالدين حتى الباب وبكل ود .

- تعتقد أمي أني الصدى الخانع لأخي فيكتور . والأمر ليس كذلك . انه يفهمني أكثر مممماً أفهمه . حين سينضم إلينا وتتعرّف عليه سترى أية روح رائعة هو .

# توقفت ثم أضافت :

- ــ ليس هو بالرجل القوي بالمعنى التقليدي كما تعرف ، ولكن شخصيته تخلو من أي خلل .
  - \_ أعتقد أنه لن يكون صعباً على" أن أصادق أخاك فيكتور .

# قالت بخبث نوعاً ما :

ـــ لا تتوقع أن تفهمه تماماً . انه ليس غريباً في أعماقه ، اطلاقاً ، اطلاقاً ،

وغادرت الغرفة بهذا التحذير غير الضروري مع انحناءة أخرى عند البوابة للسيدة هالدين في كنبتها عند النافذة . كان ظل الحكم الفردي الاستبدادي الذي لم أكن أدركه قد سبق له وسقط على « شارع الفلاسفة »،

في المدينة الحرة ، المستقلة والديموقراطية : جنيف ، حيث يوجد حيّ يسمى « روسيا الصغيرة » . وكلما التقى شخصان روسيان معا ، فان ظل الحكم الفردي الاستبدادي موجود معهما ، يشوب افكار هما ، آراءهما ، وأكثر مشاعر هما حميمية ، حياتهما الحاصة وتصريحاتهما العلنية . . . ساكنا سر صمتهما .

ان ما صعقني لاحقاً خلال أسبوع أو نحوه كان صمت هاتين السيدتين . اعتدت أن أقابلهما تسيران في الحديقة العامة قرب الحامعة . كانتا تحيياني بودهما المعتاد ، ولكني لم أستطع سوى أن ألاحظ صمتهما . في ذلك الحين أصبح معروفاً للمجميع أن قاتل السيد « دوب . . . » قد أنقي القبض عليه وحوكم وأعدم . لقد أعطيت وكالات الأنباء الكثير من المعلومات الرسمية . ولكن اسمه بقي مغفلاً للعالم كله . لقد قررت السلطات الرسمية أن تبقي اسمه سراً . ولا أستطيع أن أبصور السبب بالفعل .

وفي احد الأيام رأيت الآنسة هالدين تسير وحيدة في الشارع الرئيسي للحصن تحت الأشجار العارية .

# قالت:

أمي ليست في حالة جيدة .

وبما أن السيدة هالدين ، كما بدا ، لم تصب بالمرض في حياتها ، فان هذا التوّعك كان أمراً يدعو إلى القلق . ولم يكن هناك شيء محدد أيضاً .

أعتقد أنها قلقة لأننا لم نستلم خبراً من أخي منذ فترة طويلة نسبياً.

قلت بمرح:

\_ لا خبر . . . نبأ جيد .

ثم بدأنا نسير ببطء جنباً إلى جنب.

قالت بصوت خفيض جداً بحيث لم أستطع الا بالكاد سماع كلماتها :

ــ ليس في روسيا .

نظرت إليها باهتمام أشد .

\_ أنت أيضاً قلقة ؟

أقرّت بعد لحظة من التردّد أنها كانت تشعر بالقلق .

\_ لقد مرّت بالفعل فترة طويلة منذ أن سمعنا . . .

وقبل أن أستطيع تقديم الاقتراحات المبتذلة المعتادة أسرّت إلي قائلة :

- أوه ولكن المسأنة أسوأ من ذلك بكثير . كتبت إلى أسرة أعرفها في بطرسبورغ قالوا انهم لم يروه منذ أكثر من شهر . انهم يظنون أنه قد سبق له وانضم إلينا هنا . كانوا منزعجين قليلا حتى لانه غادر بطرسبورغ دون أن يزورهم . لقد ذهب زوج السيدة إلى مكان سكنه ولكن فيكتور كان قد غادر المسكن ولا يعرف أحد عنوانه .

أتذكر أنها التقطت أنفاسها على نحو مثير للشفقة بالأحرى ، فأخوها لم يعد يُرى في المحاضرات منذ فترة طويلة أيضاً . كان يمرّ بين الحين والآخر على بوابة الحامعة ليسأل البواب عن الرسائل . وقد قيل للصديق ان الطالب هالدين لم يأت ليسأل عن آخر رسالتين له ، وان كانت الشرطة قد جاءت لتسأل إن كانت قد وصلت الطالب هالدين أية رسائل إلى الحامعة وأخذت هاتين الرسالتين .

قالت:

آخر وسالتين بعثتهما إليه .

وقفنا وجهاً لوجه . تراقصت بضع رقيقات من الثلج تحت الأخصان العارية . كانت السماء داكنة .

سألتها:

\_ ما تظنين أنه حدث ؟

تحركت كتفاها قليلا :

في روسيا لا يمكن للمرء أن يحزر أبدآ .

رأيت آنداك ظل الحكم الفردي الاستبدادي مخيماً فوق الحيوات الروسية في خنوعها وفي تمرّدها . رأيته يلمس وجهها الوسيم الصريح المحتضن في قبتها المصنوعة من الفرو ويعتسم عينيها الصافيتين اللتين كانتا تشعان بلون رمادي لامع تحت نور العصر الغائم العاصف .

قالت:

- فلنمش . الطقس اليوم بارد على الوقوف .

ارتجفت قليلاً وضربت الأرض بقدميها الصغيرتين. تحركنا بسرعة إلى نهاية الشارع ثم عدنا إلى البوابة الضخمة للحديقة .

تجرأت فسألتها:

\_ هل أبلغت أمك ؟

لا ، ليس بعد . لقد خرجت لأتمشى وأتخلص من تأثير هذه الرسالة .

سمعت خشخشة ورق في مكان ما . جاء الصوت من غطاء يديها المصنوع من الفرو . كانت الرسالة معها هناك .

سألتها:

\_ ما الذي تخشينه ؟

بالنسبة إلينا نحن أوربيي الغرب فان أفكار المؤامرات والمكائد السياسية كلها تبا و طفولية ، وكاختراعات فبجّة للمسرح أو الرواية . لم أرغب في أن أكون أكثر تحدياً أفي سؤالي .

بالنسبة إلى " . . . إلى أمي خصيصاً ، فان ما أخشاه هو اللايقين . الأشخاص يختفون فعلا " . أجل ، انهم يختفون . أنرك لك أن تتخيل الموضوع . . . قسوة الاسابيع الحرساء . . . الشهور . . . السنوات ! لقد تخلى صديقنا هذا عن استعلاماته حين سمع أن الشرطة قد أخذت الرسالتين . وأعتقد أنه خشي من التورط شخصياً . الديه زوجة وأطفال . . . ولماذا يتوجب عليه ذلك على أية حال ؟ . . . وعلاوة على ذلك ، فانه لا علاقات له مع ذوي النفوذ والسلطة ، وهو ليس غنياً أيضاً . ما الذي كان يستطيع أن يفعله ؟ . . . أجل ، أنا خائفة من الصمت . . . على أمي المسكينة . لن تستطيع تحمل ذلك . أما بالنسبة لأخي فأنا أخشى . . . عليه من أي شيء .

وقد قالت هذه العباره الأخيرة بصوت يكاد لا يكون مسموعاً .

كنا الآن قريبين من البوابة المواجهة للمسرح . رفعت صوتها قائلة :

ــ ولكن الأشخاص الضائعين يظهرون ثانية حتى في روسيا . أسرف ما هو اخر أمل لي ؟ ربما يكون الشيء التالي الذي سيحدث هو أن نراه وهو يدخل إلى بيتنا . رفعت قبعتي وخرجت هي من الحديقة ، رشيةة وقوية ، بعد حركة خفيفة من الرأس باتجاهي ، ويداها في غطاء الفرو تجعاكان رسالة بطرسبورغ القاسية .

لدى عودتي إلى البيت فتحت الصحيفة التي استلمتها من لندن ، وحين نظرت إلى زاويةالمراسلات من روسيا ، ليس البر"يات بل المراسلات.... فان أول شيء رأنه عيناي كان اسم هالدين . لم يعد موت « الس<sub>م</sub>ا. دو ب. . . » حدثًا مثيرًا الآن ، ولكن مراسل الصحيفة المغامر كان فخورًا بمقدرته على الحصول على معلومات غير رسمية عن تلك الواقعة الخاصة بالتاريخ المعاصر . لقد أمسك باسم هالدين واستطاع معرفة حكاية الاعتقال في منتصف الليل في الشارع . ولكن الإثارة الصحفية كان قد سبق لها وتخطّت هذه القضية ، فلم يُكرس لها أكبّر من عشرين سطرًا من عمود كامل. ولكن ذلك كان كافياً ليحرمني من النوم الليل بطوله . قد تصوّرت أنه سيكون هناك نوعمن الحيانة في أن أدع الآنسة ها لدين تتعرف دون سابق انذار على هذا الاكتشاف الصحفي الذي سيعاد نشره لا شك غداً من قبل الصحف السويسرية والفرنسية . عانيت الكثير حتى الصباح ، وقد بقيت متيقّظاً من القلق العصبي وانتابتني كوابيس اليقظة مع احساس بتشوّش مردّه إلى شيء مسرحي ومصطنع على نحو مرضيّ . ان تنافر مثل هذا التعقيد في حياة هاتين السيدتين كان مُدرَكاً من قبلي خلال الليل كله على شكل ألم مطلق . لقد بدا ، بسبب من بساطته المرهفة . أنه يتوجّب اخفاؤه عنهما حتى الأبد . ولدى وصولي في ساعة مبكّرة إلى حه غير معقول إلى باب شقتهما ، أحسست أني على وشك ارتكاب عمل من أعمال التخريب . . . . قادتني الخادم متوسطة العمر إلى غرفة الاستقبال حيث كان هناك منفضة غبار على كرسي ومكنسة مسندة إلى طاولة في الوسط. كانت دقائق الغبار تتراقص في نور الشمس. وقد ندمت لأني لم أكتب رسانة بدلاً عن القدوم بنفسي ، وقد كنت ممتناً لأن الجو كان صافياً ذاك اليوم. خرجت الآنسة هالدين ، في ثوب أسود بسيط ، بحفة من غرفة أمها ، وابتسامة غامضة على شفتيها .

أخرجت الصحيفة من جيبي . لم أكن أصور أن عدداً من صحيفة «ستاندرد» سيكون له تأثير رأس ميدوزا (١) . لقد تحبير وجهها خلال لحظة . . . وعيناها . . . وأعضاؤها . ولكن الأمر الأشد هولا هو أنها رغم تحجيرها بقيت حية . كان يمكن للمرء أن يشعر بقلبها الحافق . وآمل أن تغفر لي بسبب التأخير الناجم عن مواربتي الحرقاء . ولكنه لم يطل كثيراً ؛ ما كان ممكناً أن تبقى ساكنة إلى هذا الحد من الرأس إلى القدم لأكثر من ثانية أو ثانيتين ، ثم سمعتها تتنفس . كأنما شلت الصدمة مقاومتها المعنوية ، وأثرت على صلابة عضلاتها ، وبدت الحطوط الكفافية لوجهها كأنها قد انهارت . لقد تبدلت على نحو غيف . بدت عجوزاً . . . مهدمة . ولكن لبرهة واحدة . قالت بتصريم :

- سأذهب إبلغ أمي فوراً .
  - اعترضت تائلاً:
- هل سيكون ذلك مأموناً وهي في مثل تلام الحالة ؟
- \_ ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من الحالة التي كانت عليها هذا

<sup>(</sup>١) في الأساطير اليونانية كان يحيل كل من ينظر إليه إلى تمثال من الحبور . (المترجم)

الشهر الأخير ؟ ننهم هذا بطريقة أخرى . القتل لم يحدث عند باب بيته . تتخيّل أني أدافع عنه أمامك ؟

ذهبت إلى باب غرفة النرم ثم عادت لتسألني في همهمة خفيفة ألا أخرج حتى تعود . ولمدة عشرين دقيقة لا متناهية لم يصلني أي صوت . وأخيراً خرجت الآنسة هالدين وسارت عبر الغرفة بخطواتها الخفيفة السريعة . وحين وصلت إلى الكنبة سقطت فيها بثقل وكأنها منهكة تماماً .

قالت لي ان السيدة هالدين لم تذرف دمعة واحدة . كانت جالسة في سريرها وكان سكونها وصمتها يدعوان إلى القلق . وأخيراً تمددت برقة وطلبت من ابنتها الابتعاد .

أضافت الآنسة هالدين :

ــ ستطلبني على النمور . لقد تركت لها جرساً قرب السرير .

أعترف بأن تعاطفي الحةيقي بالذات لم تكن له وجهة نظر . ان القرّاء الغربين الذين كتبت لهم هذه الحكاية سيفهمون ما أعنيه . كان ذلك هو انعدام التجربة ان كان يمكنني قول ذلك . الموت لص عديم الشفقة . ان ألم الحسارة التي لا يمكن تعويضها مألوفة لدينا جميعاً . لا حياة هناك وحيدة إلى حد أنها مضمونة ضد مثل هذه التجربة . ولكن كان للحزن الذي جلبته لهائين السيدتين تداعيات مخيفة . كانت له تداعيات تتعلق بالقنابل والمشانق . . . . تلوين روسي مثير جعل اون بشرة تعاطفي أمراً غير أكيد .

كنت ممتنّاً الآنسة هالدين لأنها لم تحرجني بعرض خارجي للشعور العميق . نقد أعجبت بها لتلك السيطرة الرائعة على نفسها ، حتى وأزا

خائف عليها من متل سيطرتها تلك . كان ذلك سكون توتتر عظيم . ماذا لو انهار فجأة ؟ حتى باب غرفة السيدة هالدين ، والأم العجوز وحيدة فيها ، كان له بالأحرى مظهر رهيب .

غمغمت نانتالي هالدين بحزن:

أعتقد ألك تتساءل عن ماهية مشاعري ؟

كان هذا صحيحاً من الناحية الجوهرية . وكان ذلك التساؤل نفسه هو الذي يزعزع تعاطفي ، تعاطف الشخص الغربي جداً . لم أستطع نطق أي شيء عدا بضع جمل عادية ، تلك الجمل التي لا طائل منها والتي هي مقياس عجز ذا أمام امتحان أحدنا للآخر . غمغمت بشيء ما بمعنى أنه بالنسبة إلى الشباب فان الحياة لا زالت تحمل آمالها وتعويضاتها . وتحمل واجبابها أيضاً . . . ولكني كنت متأكداً من أنه لا حاجة إلى تذكيرها بذلك .

كانت تحمل منديلاً بين يديها و تعصره بعصبية .

قالت:

-- ليس وارداً أن أنسى أمي . لقد اعتدنا أن نكون ثلاثة . والآن خن اثنتان . . . امرأتان . ليست هي مسنة جداً . تمد تعيش طويلاً بعد . ما الذي يمكننا أن نتشوّفه من المستقبل الآن ؟ أي أمل وأي سلوان ؟

قلت بتسميم:

علين أن تتمتعي بوجهة نظر أوسع .

وكنت أفكتر حينها أنه مع مثل هذه المخلوقة الراثعة فانه يتوجّب الضرب على هذا الوتر بالذات . نظرت إليّ بثبات للحظة ثم تدفّق الدمع

لذي كانت تكبحه دون أي عائق الآن . قفز ن من مكانها ووقفت عند النافذة وظهر ها إلى .

تسللت مبتعداً دون أن أحاول حتى الاقتراب منها . وفي اليوم التالي قيل لي عند الباب ان السيدة هالدين قد تحسنت حالتها . ثم قالت لي الحادم متوسقة العمر ان روساً كثيرين قد زاروا المنزل اليوم ، ولكن الآنسة هالدين لم تستقبل أحداً منهم . وبعد أسبوعين ، حين كنت أقوم بزياري اليومية ، طلب مي الدخول فوجدت السيدة هالدين جالسة في مكانها المعتاد قرب النافذة .

في البداية قد يتخيل المرء أنه لم يتغير أي شيء . رأيت عبر الغرفة الصورة الجانبية المعتادة لوجهها . ولكنها أكثر حدة الآن في خطوطها وقد انتشر عليها شحوب شامل كذاك الذي يتوقع المرء مشاهدته على انسان مريض . ولكن ليس هناك من مرض يمكن أن يكون سبباً في تغيير في عينيها السوداوين ، اللتين ما عادتا تبتسمان بسخرية لطيفة . رفتهما وهي تعطيبي يدها . وقد لاحظت عدد صحيفة « ستاندرد » ، الذي عمره ثلاثة أسابيع . مطوياً على الصفحة الوارد فيها خبر المراسل من روسيا . وقد وضع على منضدة صغيرة قرب الكنبة . كان صوت السيدة هالدين ضعيفاً وحيادياً إلى حد مدهل . كانت أول كلمات خاطبتي بها عبارة عن سؤال :

\_ هل كان هناك المزيد في صحفكم ؟

أطلقت يدها الطويلة النحيلة وهززت رأسي علامة النفي · ثم جلست .

ــ الصحافة الانكليزية رائعة . لا يمكن ابقاء أي شيء سراً عنها ،

وعلى العالم كلّه أن يصغي . أخبار اا الروسية ليست سهلة على الفهم . ليست سهلة دائماً . . . ولكن الأمهات الانكليزيات لا يبحثن عن أخبار كتلك . . .

وضعت يدها على الصحيفة ثم أبعدتها مرة أخرى . قلت :

- ونحن أيضاً مررنا بأوقات عصيبة في تاريخنا .
  - \_ منذ زمن بعيد . بعيد جداً .
    - \_ أجل .

قالت الآنسة هالدين التي كانت قد اقتربت منا:

ــ هناك أمم عقدت صفةة رابحة مع القور . لسنا في حاجة إلى أن نحسدها .

سأات بلطف:

للم الاحتقار ؟ ربما لا تكون صفقتنا ثمينة جداً . ولكن الشروط التي ينالها الناس وتنالها الأمم من القدر يضفي عليها الثمن القدسية .

أشاحت السيدة هالدين برأسها بعيداً ونظرت إلى الحارج عبر النافذه لفترة من الوقت، بتلك التحديقة الجديدة الكئيبة المنطقشة لعينيها الغائرتين واتي صنعت منها امرأة أخرى تماماً.

خاطبتني فجأة :

\_ ذلك الانكليزي ، ذلك المراسل ، هل تعتقد أنه من الممكن أن يكون قد عرف ابني ؟

وعلى هذا السؤال الغريب ما استطعت أن أقول ان ذلك كان أمراً ممكناً بالطبع . وقد لاحظت هي دهشي .

#### غمغمت:

لو كان لنا أن نعوف أي نوع من الرجال هو الأمكنت الكتابة
 إليه .

شرحت الآنسة هالدين الواقفة بيننا واحدى يديها تستريح على ظهر الكرسي الجالس أنا عليه :

تعتقد أمي أن أخي المسكين لم يحاول على الأرجح انقاذ نفسه .

نظرت إلى الآنسة هالدين في رعب متعاطف ، ولكنها كانت تنظر بهدوء إلى أمها . قالت هذه الأخيرة :

- لا نعرف عنوان أي من أصدقائه ، بل نحن لا نعرف بالفعل أي شيء عن رفاقه في بطرسبورغ . كان لديه عدد كبير من الأصدقاء ولكنه لم يتحدث عنهم كثيراً . يمكن للمرء أن يحزر أنهم كانوا ينظرون إليه على أنه مثلهم الأعلى . ولكنه كان شديد التواضع . والمرء قد يعتقد أنه مع وجود كل هؤلاء الرفاق المخلصين . . .

أشاحت برأسها بعيداً ونظرت إلى « شارع الفلاسفة ». ، وهو شارع قاحل ومغبر على نحو فريد ، ما كان ممكناً أن ترى فيه في تلك اللحظة سوى كلبين وفتاة صغيرة في مئزر تحجل على ساق واحدة ، وعامل يقود دراجته من بعيد .

همست كأنما لنفسها ولكن كأنها كانت تنوي أن تجعلني أسمعها : - حتى بين تلامذة المسيح كان هناك يهوذا .

تجمّع الزوّار الروس في زمر صغيرة وهم يتحدّثون فيما بينهم في هذه الأثناء ، في همهمات خفيضة ونظرات عمجلي في اتجاهنا . وكان

ذلك يتعارض تماماً مع الهذر المرتفع المعتاد في مثل هذه الاجتماعات . لحقت بي الآنسة هاالمين إلى الحمجرة الصغيرة الملحقة .

قاات

ــ الناس سيأتون . لا نستطيع اغلاق أبوابنا في وجوههم .

وبينما كنت أرتدي معطفي بدأت تتحدث عن أمها . كانت السيدة ها لدين المسكينة تتوق إلى المزيد من الأخبار . كانت تريد الاستماع إلى المزيد عن ابنها البائس الحظ . لم تكن قادرة على التصميم على التخلي عنه بهدوء إلى المجهول الصامت . كانت ستثابر على ملاحقته إلى هناك عبر أيام الصمت الطويل وجها أوجه مع شارع الالاسفة الفارغ . لم تكن قادرة على أن تفهم السبب في أنه لم يهرب ، كما فعل ثوار ومتآمرون كثير ون آخرون في مثل هذه المواقف . لم يكن مفهوماً كيف أن وسائل التنظيمات الأورية السرية قد فشلت إلى هذا الحد الذي لا يمكن اغتفاره في الخفاظ على ابنها . ولكن في الواقع كان ما هو غير مفهوم والذي كان الحفاظ على ابنها . ولكن في الواقع كان ما هو غير مفهوم والذي كان ذلك القلب العزيز الشاب .

قدمت لي الآنسة هالدين قبعتي آنياً وبنظرة منهمكة . وقد فهمت منها أن المرأة المسكينة تستحوذ عايها فكرة بسيطة واحدة منادها أن ابنها قد مات لأنه لم يرغب في أن ينجو ولم يكن السبب هو يأسه من مستقبل وطنه . كان ذلك مستحيلاً . هل كان ممكناً أن أمه وأخته لم تكونا موضع سرّه ، وأنه بعد أن فعل ما كان مرغماً على فعله ، فان روحه أصبحت مدمرة بنعل شك لا يمكن احتماله وأن ذهنه قد تشتّت بنعل ارتياب مفاجي ع ؟

لقد صدمني هذا الابتكار المفاجيء إلى حد كبير .

ـ كانت حيواننا الثلاث هكذا!

وهنا شبكت الآنسة هالدين أصابع يديها الاثنتين معاً كنوع من الشرح ، ثم فصلتهما ببطء وهي تنظر مباشرة إلى وجهي . ثم أضافت الفتاة العجيبة :

هذا ما وجدته أمي المسكينة لتعذّب نفسها به وتعذّبني أنا به طوال السنوات القادمة .

وقد الكشفت لي في تلك اللحظة فتنتها العصية على التعريف وذلك من خلال دمج العاطفة بالرواقية (١) . وقد تخيلت كيف ستكون حياتها إلى جانب سكونية السيدة هالدين الرهيبة المسكونة بتلك الفترة الثابتة . ولكن اهتمامي تحوّل إلى صمت بسبب جهلي بأساليب شعورها . ان اختلاف الجنسية عائق رهيب أمام طبائعنا الغريبة المعقدة . ولكن ربما كانت الآنسة هالدين أبسط من أن تشك في حرجي . لم تنتظر مني أن أقول أي شيء ، ولكن كأنما كانت تقرأ أفكاري على وجهي اذ استأنفت الكلام بشبجاعة :

- في البداية أصيبت ماما بالخدر كما يقول فلا حونا ؛ ثم بدأت تفكّر وستبقى تفكّر وتفكّر ضمن ذلك التوتّر البائس . أنت ترى بنفسك كم هو قاس هذا . . .

لكم كنت صادةً حين وافقتها على رأيها بأنه سيكون أمرًا مؤسفاً إلى آخر حادً . رغد تنفّست بقلق .

<sup>(</sup>١) الرواقية : وهي المذهب الذي أنشأه زينون اليوناني عام ( ٣٠٠ ) ق . م . والذي قال بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرد من الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترح وأن يخضع من غير تذمر للضرورة القاهرة . ( المترجم ) .

ثم صاحت فجأة :

- ولكن كل هذه التفاصيل الغريبة في الصحيفة الانكليزية! ما هو مغزاها؟ أعتقد أنها صحيحة ، أليس كذلك ؟ ولكن أليس رهيباً أن يعتقل أخي المسكين وهو يتجوّل وحيداً ، كأنما في يأس ، في الشوارع ليلاً . . .

كنا نقف قريبين جداً واحدنا الآخر في الغرفة الصغيرة المعتمة حتى أني رأيتها تعض شفتها السفلى لتكبح نشيجاً دون دموع . وبعد وقفة قصيرة قالت :

ــ لقد قلت لأمي انه قد ربما تعرض للخيانة من صاءيق مزيف أو ربما من قبل أي مخاوق جبان . ربما يكون أسهل عليها تصاءيق ذلك .

سلمت معها بأنه سيكون أسهل ، وأنا أجمجب داخلياً من صراحة ورقة نظرة هذه الفتاة . كانت تتعامل مع الحياة كما صنعت لها من خلال الشروط السياسية لبلدها . كانت تواجه حقائق قاسية ، ليس تخيلات مريضة من صنعها بالذات . لم أستطع مغالبة شعور معين بالاحترام حين أضافت ببساطة :

\_ يقولون ان الزمن يخنف كل انراع المرارة . ولكني لا أعتقد أن له أية سلطة على الندم . أعتقد أنه من الأفضل أن تظن أمي أن شخصاً ما هو المذنب في موت فيكتور على أن تربطه بضعف في ابنها أو عيب فيها .

شرعت في القول :

\_ ولكنك ، أنت بالذات ، لا تفتر ضين أن . . .

ضغطت شفتيها وهزت رأسها . لم تكن تضمر أية أفكار شريرة ضد أحد ، هذا ما صرحت به . . . وربما لا شيء مما حدث كان غير ضروري . وبهذه الكلمات التي نطقت خفيفة وبلهجة توحي بالغموض ضمن نصف العتمة السائد في الغرفة الجانبية ، افترقنا بمصافحة بالأيدي معبرة ودافئة . كانت لقبضة يدها القوية الجميلة صراحة مغوية ، نوع من القوة الفاتنة . لا أعرف سبب شعورها الودتي جدا تجاهي . ربما ظنت أني أفهمها أكثر من قدرتي على ذلك . كانت أكثر أقوالها دقة تبدو لي دائماً وكأنها فيها اطالات ملغزة تتلاشى في مكان ما أبعد من متناولي . وقد أكرهت على الافتراض بأنها كانت تثمن اهتمامي وصمتي . ان وقد أكرهت على الافتراض بأنها كانت تثمن اهتمامي وصمتي . ان الاهتمام الذي كانت قادرة على رؤيته كان صادقاً : والما فانه ما كان من ملاحظة أنها ان كانت تثق في فقد كان ذلك ليس بأمل كسب النصيحة من ملاحظة أنها ان كانت تثق في فقد كان ذلك ليس بأمل كسب النصيحة وهو أمر واضح — فهي لم تطلبها أبداً .

# \_ ثانیت \_

لقد حدث أن انقطعت علاقاتنا اليومية في تلك الفترة لمدة أسبوعين تقريباً ، فقد اضطررت إلى أن أتغيّب عن جنيف لسبب لم يكن متوقعاً . ولدى عودتي توجهت بأسرع ما أستطعت إلى « شارع الفلاسفة » .

عبر الباب المنتوح لغرفة الاستقبال انزعجت اذ سمعت زائراً يلقى بصوت عميق مداهن خطبة متواصلة .

كانت كنبة السيدة هالدين قرب الناقدة فارغة . وعلى الأريكة كانت ناتالي هالدين ترفع عينيها الرماديتين الفاتنتين بنظرة عينية مرفقة عا لا يمكن أن يكون سوى شبح ابتسامة ترحيب . ولكنها لم تقحرك . وبيديها البيضاوين القويتين القابعتين مقلوبتين في حجر ثوب الحداد كانت تواجه رجلاً كان يدير إلي ظهراً قوياً مغطى بجوخ أسود ينسجم مع الصوت العميق . التفت برأسه بحدة من فوق كتفه ، ولكن للحظة واحدة فقط .

\_ آه ! صديقك الانكليزي . أعرف . أعرف . لا يهم " .

كان يضع نظارتين لهما زجاج مدخن ، وكانت قبعة حريرية عالية قابعة على الأرض قرب كرسية . نوّح بخفة بيد كبيرة ناعمة واستأنف حديث مسرّعاً إلقاءه قليلاً .

م أغير أبداً القناعة التي كنت أحملها وأنا أتجوّل في غابات ومستنقعات سيبيريا . لقد غذاتني بأسباب الحياة آنداك . . . ولا تزال .

ان القوى العظمى في أوربا محتم عليها أن تختفي . . . وسبب الهيارها سيكرن بسيطاً جداً . ستنهك أنفسها في صراع مع طبقتها البروليتارية . أما في روسيا فالأمر مختلف . في روسيا ليس لدينا طبقات تقصارع فيما بينها ، تملك احداها سلطة الغنى والأخرى قوة التعداد والكثرة . كل ما لدينا هو بيروقراطية غير نظيفة في مواجهة شعب عظيم وغير قابل الفساد شأنه شأن المحيط . لا ، ليس لدينا أي طبقات ولكن لدينا المرأة الروسية . المرأة الروسية المثيرة للاعجاب ! أنلقى رسائل رائعة جداً موقعة من نساء . وهي رفيعة جداً في لهجتها ، جريئة جداً وذات حرارة نبياة جداً ، معبرة عن رغبة في تقديم الحدمات . ان أكبر جزء من آمالنا يكمن في النساء . ألاحظ تعطشهن المعرفة ، شيء مثير للاعجاب . أنظر كين يستوعبنها وكيف يجعلنها شيئاً يخصهن . هذا معجز ولكن ما هي المعرفة ؟ . . . أفهم أنك لا تدرسين شيئاً خاصاً . . . الطلب مثلاً . لا ؟ هذا صحيح . لو أبيح الشرف وسئلت أن أقدم لك دورة المطالعة تلك . المدرفة بحد ذاتها مجرد نفاية .

كان له واحد من تلك الوجوه الروسية الماتمحية التي لا شكل لها ، مجرد مظهر من اللحم والشعر دون ملمح واحد ذي خصوصية. كانت عيناه مخفيتين خلف نظارتين داكنتين وبانقالي لم يكن هناك أي تعبير اطلاقاً . كنت أعرفه بالمشاهدة فحسب . كان لاجئاً روسياً شهيراً تعرف، جنيف كلها شخصه الضخم في المعطف الأسود . وفي وقت من الأقات كانت أوربا كلها على معرفة بقصة حياته التي كتبها بنفسه وترجمت إلى سبع لغات أو أكثر . في شبابه عاش حياة الدعة والفجور ، ثم

ماتت فتاة مجتمع كان على وشك الزواج بها فجأة فه جر عالم الطبقات الاجتماعية العليا وبدأ يتآمر بروح انتقامية ، وبعد ذلك اهتمت السلطة الفردية في بلده به والقتى المعاملة المعتادة في مثل هذه الحالات . القد سمجن في قلعة وضرب حتى كاد يفارق الحياة ثم حكم عليه بالعمل في المناجم مع المجرمين العاديين . ولكن النجاح العظيم الذي لاقاه كتابه كان يعود إلى أية حال إلى القيود .

لا أتذكر الآن تفاصيل وزن وطول التيود التي كانت مثبيّة إلى أعضائه بأمر «إداري »، ولكن الوزن وسماكة السلاسل كانا يؤكدان على نحو مفزع الحق المقدّس السلطة الاستبدادية . أمر مفزع وبلا طائل أيضاً . لأن هذا الرجل الضخم استطاع أن يحمل تلك الآلة الحكومية البسيطة إلى الغابات . ان صلصلة هذه القيود تسمع خلال هذه الفصول التي تصف هربه . . . وقد كان هذا موضوعاً أثار العجب في قارتين . لقد بدأ يخفي نفسه بنجاح بعيداً عن الحفراء في حفرة على ضفة نهر . كان النهار قد التهى ، وبجهد الامتناه استطاع أن يحرّر احدى ساقيه . وخلال ذلك هبط الليل . كان سيبدأ بتحرير ساقه الأخرى حين حل به كرب عظيم . لقد أسقط المبرد .

كل هذا دقيق انما رمزي ؛ وكان للمبرد حكايته التي تئير الشفقة . لقد أعطي له دون توقع في احدى الأمسيات من قبل فتاة هادئة شاحبة الوجه . كانت هذه المخلوقة المسكينة قد خرجت إلى المناجم لتنضم إلى أحد رفاقه من المحكومين ، وهو شاب رقيق يعمل ميكانيكيا وينتمي إلى الديموقراطيين الاجتماعيين ، وكانت له وجنتان عريضتان وعينان واسعتان محدقان . لقد شقت ط يقها عبر نصنف روسيا وسيبريا

كلها تقريباً على أمل مساعدته على الهروب . ولكنها وصلت متأخرة فقد كان حبيبها قد مات قبل ذلك بأسبوع واحد فقط .

عبر هذه الحادثة المغمورة ، كما يصفها ، في تاريخ الأفكار في روسيا ، فان المبرد وصل إلى يديه وألهمه بتصميم حماسي على استعادة حريته وحين انزلق من بين أصابعه ، اختفى المبرد كأنما ابتلعته الأرض . لم يستطيع بأية وسيلة أن يجده في الظلام . راح يتلمس بحثاً عنه بطريقة منظمة في التربة اللينة ، في الطين ، في الماء ؛ وكان الليل قد أوشك على الانقضاء ، الليل الثمين الذي كان يعتمد عليه للتوغل في الغابات ، فرصته الوحيدة للهروب . وللحظة واحدة أعراه الياس بالاستسلام ، ولكنه حين تذكر الوجه الحزين الهادىء الله البطلة ، أحس " بالحجل العميق من ضعنه . القد اختارته لتهبه هدية الحرية ، وعليه أن يبرهن على أنه يستحق هذه المنة التي جادت بها روحها الأنثوية التي لا تقهر . بدت تلك الثقة مقد سة . وأن يخونها كان أشبه بخيانة لقداسة التضحية بالنفس والحب الأنثوي .

في كتابة صفحات كاملة من التحليل الذاتي التي تبرز منها القناعة بتفوق المرأة الروحي كما قد يبرز جسم أبيض من خضم بحر داكن مضطرب . . . ومنذ ذلك الحين استغرقت قناعاته الجديدة مجللدات عدة . كان أول عربون وفاء قدمه الماء ذلك هو ذلك العمل العظيم : أي اعتناقه للمذهب الحديد ووجوده الاستثنائي في الغابات اللامتناهية لمقاطعة « أوخوتسك » ، والطرف الفالت من القيد ملفوف حول خصره : لقد مزق قطعة من قميص السجن وربط هذا الطرف على نحو ثابت : كما كانت خرق أخرى يربطها بين الجين والآخر فوق ساقه اليسرى

حتى يكتم صوت الصلصلة وليمنع الحلقات المتدلية من أن تعلق في الشجير ات . أصبح شديد القسوة . وقد نمت المايه عبقرية لا شك فيها في فنون الوجود البِّري المطارِّد . لقد تعلم أن يزحف إلى القرى دون أن ينكشف وجوده ودون أن يسبب أي ضجيج خلاجلجلة صغيرة أحياناً . كان يقتحم المباني الجانبية بفأس استطاع سرقتها من معسكر المحطابين . وفي الأصقاع الهجورة من الريف كان يعيش على التوت البري ويبحث عن العسل ، لقد تساقطت عنه ملابسه بالتدريج . كان جسمه العاري الملفوع والذي يحدق بغموض عبر الشبجيرات وغمامة من البعوض والذباب محوَّمة فوق رأسه الاشعث ، قد سبب في انتشار حكايات رعب عبر مناطق بأكملها . لقد أصبح مزاجه وحشياً مع مرور الأيام وكان سعيداً باكتشاف كل تلك الوحشية في نفسه . لم يعد لديه ما يضع ثقته فيه ، فقد كان الأمر أشبه بوجود كاثنين بشريين متحدين لا ينفصلان ، الانسان المتمدّن ، المتحمس المثاليات الانسانية المتقدمة ، المتعطش لانتصار الحب الروحي والحرية السياسية ؛ والمتوجش البدائي المختلس ، الخدّاع على نعو لا شفقة فيه من أجل الحفاظ على حريته من يوم إلى يوم ، كوحش طريد .

كان الوحش يتهجه غريزياً نحو الشرق باتجاه المحيط الهادىء ، والانسان المتمدن يراقب ما يجري برعب وباتكال قلق مخيف على الآخو . وخلال هذه الأسابيع كلها لم يستطع أن يصمم على الاحتكام إلى العاطفة الانسانية . في الوحش المبدائي الحدر قد يكون هذا الحجل طبيعياً ، ولكن الآخر أيضاً ، المخلوق المتحضر ، المفكر ، «السجين السياسي » الهارب ، قد طور شكلاً غريباً من التشاؤمية ، شكلاً من الجنون المؤقت ، الناشىء

ربما عن الارهاق الجسدي وازعاج سلسلة القيود له . هذه القيود ، كما كان يتخيّل ، جعلته بغيضاً في نظر بقية البشر . كانت حملاً كريهاً وموحياً . ما كان أي شخص قادراً على الشعور بالشفقة تجاه المرأى المثير للاشمئزاز لرجل هارب بقيد مكسور . اقد تأثرت مخيلته بقيوده على نحو واقعي دقيق . بدا له مستحيلاً أن يقاوم الناس إغراء ربط الطرف الفالت إلى رزّة في جدار والانطلاق إلى أقرب شرطي . لقد حاول عن طريق الاختباء في الحفر أو الأدغال أن يقرأ وجوه المستوطنين الأحرار غير المدركين لوجوده وهم في أراض مقطوعة الشجر أو سائرين على امتداد المرات على مبعدة قدم واحدة أو اثنتين من عينيه . وكان احساسه هو أنه لا يوجد شخص على الأرض يمكن ألا تغويه القيود .

وفي أحد الأيام حدث أن مر بامرأة وحيدة . كان ذلك على منحدر مفتوح من العشب القاسي خارج الغابة . كانت جالسة على ضفة جدول ضيق وتضع منديلا أحسر على رأسها ، وسلة صغيرة على الأرض قرب يدها . على مسافة صغيرة كانت هناك مجموعة من الأكواخ المصنوعة من جدوع الأشجار من طاحونة مائية تشرف على بركة مسورة تظللها أشجار البيتولا وتبدو لامعة كزجاج تحت نور الغسق . اقترب منها ببطء وفأسه مدسوس في حزامه الحديدي ، وهراوة ثمينة في يده . كان في شعره المتشابك ولحيقه المتلبدة أوراق شجر وقطع صغيرة من الأغصان ، وقد ربط خوقاً حول السلسلة النازلة من خصره . جلجلت قيوده قليلا مما جعل المرأة تلتفت برأسها . أصيبت بالحرف لمشاهدتها هذا الشبح المتوحش وإلى حد أنها لم تستطع أن قفز أو حتى أن تصرخ ، ولكنها المتوحش وإلى حد أنها لم يغم عليها . . . وقد غطت عينيها بيديها كانت شجاعة أيضاً إلى حد أنه لم يغم عليها . . . وقد غطت عينيها بيديها كانت شجاعة أيضاً إلى حد أنه لم يغم عليها . . . وقد غطت عينيها بيديها

متوقعة أن تقتل في مكانها على أقلّه ، وذلك لتشجنب مشاهدة النأس النازلة عليها.وحينوجدت الشجاعةأسيراً لة ظر مرة أخرى،رأت الرجل المتوحش الأشعث جالساً على الضفة على بعد ستة أقدام لمنها . كانت ذراعاه ، النخيلتان القويتان تعانقان ساقيه العاريتين واللحية الطويلة تغطى الركبتين اللتين كانت ذقنه تستريح عليهما . كانت كل هذه الأعضاء المتشابكة المطوية ، والكتفان العاريتان والرأس المتوحش ذو العينين الحمراوين المحدقتين ، تهتز وترتجف بعنف بينما المخلوق الوحشي يبذل جهداً ليتكلم . كانت قد مرت ستة أسابيع منذ أن سمع صوته لآخر مرة . بدا وكأنه فقد القدرة على النطق . لقد أصبح وحشاً أبكم يائساً ، حتى أعادته الصرخة غير المتوقعة والمفاجئة التي أطلقتها المرأة عن شفقة عميقة ، اذ اكتشفت بصيرة عطفها الأنثوي البؤس المركب لهذا الانسان تحت المظهر المرعب اوحش ، أعادته إلى صفوف الانسانية . وجهة النظر هذه مذكورة في كتابه وبخطابية مؤثرة . ويقول ان هذه المرأة ذرفت الدموع عليه ، دموعاً خائفة مخلصة ، بينما بكي هو أيضاً من الفرح ، وبأسلوب شخص آثم عاد إلى الايمان . ثم طلبت منه ان يختني بين الأدغال والانتظار بصبر (كان يتوقع وصول دورية الشرطة إلى المستوطنة ) ، وذهبت نحو البيوت واعدة اياه بالمودة ليلاً .

و كأنما بلعبة من لعبات القدر كانت هذه المرأة زوجة حداد القرية وهما متزوجان منذ وقت قريب. وقد أقنعت المرأة زوجها أن يخرج معها حاملاً بعض أدوات مهنته من مطرقة وازميل وسندان صغير . . . يقول الكتاب : « كسرت قيودي على ضفاف الجدول في نور نجوم ليلة هادئة من قبل شاب رياضي البنية سكُوت ، ركع عند قدمي بينما

كانت المرأه كروح محرّرة تقف على مقرية بيديين متشابكتين . • من الواضح أنهما زوجان رمزيان . وفي الوقت نفسه زوّدا انسانيته المستعادة ببعض الملابس الحتشمة ، وأعادا الروح إلى الرجل الجديد بالمعلومات التي مفادها أن شاطىء المحيط الهادئء لم يكن يبعد عن القرية أكثر من أميال قليلة جداً . كان من الممكن مشاهدته في الواقع من قِمة التل التالي .

أما بقية حكاية هروبه فلم يعالجها بتملك الطريقة الغامضة والتفسير الرمزي . وقد أنهاها بأنه وجد طريقه إلى غرب أورَبا عن طريق قناة السويس بالأسلوب العادي . وحين وصل إلى شواطى، أوربا الجنوبية جاس ليكتب سيرة حياته . . . وقد حققت نجاحاً أدبياً كبيراً في ذلك العام . وقا. تبع هذا الكتاب كتب أخرى ألفها بهدف واحد صريح هو السمو بالانسانية . وقد نادى في هذه الكتب بمذهب عبادة النساء . وقد كان هو يمارسه وفق طقوس التنماني في حب المزايا الفائقة لسيده تدعى « مُنام دو س . . . » ، وهي سيده ذات آراء متقدمة ، لم تعد بالشابة الآن ، وإن كانت مرة الزوجة الآسرة للهبلوماسي مات ونُسي منذ زمن بعيد . كانت نلة جيء ، بادعاءاتها الصارخة بأنتها واحدة من قادة الفكر المعاصر والرأي المعاصر (كما فواتميرومدام دو شقال ) إلى أراضي جنيف الجمهورية وكانت اذ تسير بعربتها عبر الشوارع في عربتها الكبيرة تعرض أمام لا اكتراث المواطنين الأصليين وتحديقات السواح جسدآ شاباً ذا خصر طويل وتيبُّس كهنوتي وعينين واسمتين لامعتين ، تتقلُّبان بقلق خلف حجاب قصير من القماش الأسود المخرّم لا ينزل أبعد من شفتيها الحمراوين اللامعتين ، ويكاد يكون قناعاً . وفي العادة فان « اللاجيء البطل » ( أضفي هذا اللقب في مراجعة للطبعة الانكليزية من



Bugillon of the Alexan Bull to may (GUAL

كتابه ) . . . كان يرافقها ، جالساً بلحيته الهائلة ونظارتيه السوداوين ، ليس إلى جانبها ، بل مقابلها ، وظهره إلى الحصانين . وهكذا ، كانا يجلسان وجهاً لوجه ، وحيدين في تلك العربة الكبيرة ، فتبدو نزهاتهما نوعاً من الاستعراض العلني . أو ربما كان ذلك دون قصد . غالباً ما تسير البساطة الروسية ببراءة على حافة السخرية لسبب نبيل ، ولكنه اذ ما حاولت أوربا رفيعة الثقافة أن تفهم هذه الأفعال فسيكون أمراً عقيماً . واذا ما أخذنا في الاعتبار جو الجدية المنتشر حتى إلى وجه الجوذي وطريقة سير الحصانين الرائعين ، فانه قد يكون لهذا الاستعراض الغريب أهمية طقوسية سرية ، واكنه كان يبدو للحقل الغربي ذى الطبع اللاهي المفسد حكة لي – أمراً قليل الاحتشام .

وعلى أية حال فانه ايس لائقاً بمعلم مغمور للغات أن ينتقه « اللاجىء البطل » ذا الشهرة العالمية . القد كنت مدركاً من الاشاعات أنه كان فضواياً عجاءاً يلاحق مواطنيه في النادق والمساكن الخاصة ويمنحهم حكما قيل لي \_ شرف اهتمامه وذلك في الحداثق العامة حين تتاح له الهرصة الملائمة . أقد كان لدي الطباع بأنه بعد زيارة أو اثنتين قام بهما للسياة هالدين وابنتها ، قبل شهور عدة ، فقد تخلق عن زيارتهما للسياة هالدين وابنتها ، قبل شهور عدة ، فقد تخلق عن زيارتهما لقد كان متوقعاً ، على الأرجح ، أنه سيعاود الزيارة في مثل هذه المناسبة الرهيبة ، كروسي وكثرري ، وذلك ليقول الشيء الصحيح ، أن يضرب على الوتر الحقيقي الذي فيه السلوان . ولكني انزعجت من رؤيته بالسالة هناك . وأعتقه أن تلك غيرة غير لائقة لا علاقة لرضعي المتميز عمل . لم أكن أطالب بأي شيء خاص لقاء صداقي الصامتة . وكوني بها . لم أكن أطالب بأي شيء خاص لقاء صداقي الصامتة . وكوني

قد عزلت بسبب الاختلاف في العمر والجنسية إلى عالم ذي وجود آخر ، فقد تصرفت على نحو ترك تأثيراً حتى على نفسي حاشبه بتأثير شبح أبكم عاجز أو شيء قلق لا مادي لا يستطيع سوى أن يحلق في المكان دون أن يتمتع بالقدرة على الحماية أو التوجيه بأكثر من همسة . وبما أن الآنسة هالدين بغريزتها الصادقة قد امتنعت عن تقديمي إلى الرجل الشهير ضخم الجثة ، فقد كان يمكني الانسحاب والعودة لاحقاً ، لولا أني رأيت ذلك التعبير العجيب في عينيها والذي فسترته على أنه دعوة إلى البقاء على أمل تقصير أمد الزيارة غير المرحب بها .

التقط قبعته من على الأرض ولكن ليضعها فوق ركبتيه .

- سنتقابل مرة أخرى ياناتاليا فيكتوروفنا . لقد زرتك اليوم لأعبر تلك المشاعر تجاه أمك المحترمة وتجاهك أنت والتي لا يمكنك الشك في نوعيتها . لم أكن في حاجة إلى أي شخص يدفعني إلى ذلك ، ولكن « إلينور » - « المدام دو س . . . » - قد أرسلتني شخصياً بطريقة ما . انها تمد إليك يد الزمالة الأنثوية . ليس هناك اطلاقاً ضمن مجال العراطف الانسانية أي فرح أو ترح لا يمكن لتلك المرأة أن تفهمه وتسمو به وتمنحه مهني روحياً من لدنها . ذلك الشاب الذي وصل مؤخراً من سانت بطرسبورغ ، والذي ذكرته لك ، قد سبق له ووقع تحت سحر فتنتها .

وهنا بهضت الآنسة هالدين فجأة . كنت سعيداً بذلك . لم يكن يتوقع أي شيء حاسم كهذا على ما يبدو ، وقد ألقى برأسه إلى الخلف أولاً مم رفع نظارتيه بفضول رقيق . وأخيراً ، استجمع نفسه ونهض بسرعة وهو يرفع قبعته عن ركبتيه بمهارة عظيمة .

- كيف حدث يا ناتاليا فيكتوروفنا أن بقيت منعزلة طوال هذه الفترة عما هو على أية حال - ودعي الألسنة الله ميمة تقول ما تريد مركز فريد للحرية الفكرية والجهد المبلول لتشكيل مفهوم سام عن مستقبانا ؟ فيما يخص أمات المحترمة أستعليع أن أفهم موقعها إلى حد ما ، ففي مثل سنها تكون الأفكار الجديدة . . . الوجوه الجديدة ربما . . . أما أنت ! هل كان ذلك ارتياباً أو لا اكتراث ؟عايك أن تتختصي من تحفيظك . لا يحق لنا نحن الروس أن نكون متحفظين واحدنا تجاه من تحفيظك . لا يحق لنا نحن الروس أن نكون متحفظين واحدنا تجاه الخنو الخصوصي ليس ترفنا . في هذه الأيام لا يتحارب الشيطان الحزن الخصوصي ليس ترفنا . في هذه الأيام لا يتحارب الشيطان بالصاوات والصوم . وما هو الصوم على أية حال سوى التجويع ؟ عليك بالصاوات والصوم . وما هو الصوم على أية حال سوى التجويع ؟ عليك القوة الروحية . أما بالنسبة إلى النوع الآخر ، فما الذي سيصد نا نحن الروس لو استعماناها ؟ الخطيئة مختلفة في أيامنا هذه ، وطريق الخلاص المرواح النقية مختلفة أيضاً . ما عاد ممكناً ايجادها في الأديرة بل في العالم ، في ال . . .

بدا الصوت العميق وكأنه يخرج من تحت الأرض ، بل أن المرء ليشعر أنه منغمس فيه حتى الشفتين . كانت مقاطعة الآنسة هالدين له تشبه محاولة الشخص الغارق البقاء فوق الماء . لقد فعات ذلك نافذة الصبر :

ـــ ولكن يا بيتر ايفانوفيتش ، لا أنوي اللجوء إلى الدير ، من سيبحث عن خلاصه هناك؟

قال بصوت داو:

- كنت اتحدث مجازيتاً.

- حسناً اذن ، وأنا أتحدث مجازياً أيضاً . ولكن الحزن حزن والألم ألم بالأساوب القديم نفسه . انهما يأخذان حقهما من الناس . وعلى المرء أن يواجههما بأفضل ما يستطيع . أعرف أن الضربة التي حبّت بنا دون توقع مجرد حادثة في مصير شعب . ويمكنك أن تكون واثقاً من أني ان أنسى ذلك . ولكن علي الآن أن أذكر بأمي . كيف تتوقع مني أن أتركها لوحدها . . . ؟

أقال محتجاً بصوته القوي :

\_ هذا تبسيط شديد للأمر .

لم تنتظر الآنسة هالدين موت اهتزازات صوته :

. . . . وأن أذهب نزيارة البيوت بين أناس غرباء لا أعرفهم . الفكرة لا تعجبني ولا أجرف ما يمكن أن تعنيه أنت أيضاً من هذا كله ؟

نهض فارتفع فوقها ، ضخماً ، مراعياً لرغبتها ، حيق الرأس كمحكوم ، وقد أوحت إلي رأسه الكبيرة الوردية برؤيا رأس وحشية فات خصل ملبدة تحدق من خلال أغصان شجيرات مباعدة ، ولمحات من أعضاء عارية مافوعة تنسل خاسة خلف أكوام من أوراق أشجار مبلدة وغمامة من الذباب والبعوض . كانت تالمك ضريبة غير طوعية لحيوية كتابته . لم يكن في مقدور أحد أن يشاك في أنه تجول في غابات سيبيريا عارياً ومطوقاً بساسة حديدية بدلا عن الحزام . كان معطف الحوخ الأسود يضفي على شخصه مظهر الاحتشام المتزمت . . . انه يذكرني بالمبشرين .

قال برزانة:

- هل تعرفین ما أرید یا ناتالیا فیکتوروفنا ؟ أریدك أن تكوني متعصّبة .
  - متعصية ؟
  - أجل ، الايمان وحده لا يكفي .

هبط صوته إلى درجة أخفض . رفع ذراعه الغايظة للحظة بينما بقيت الأخرى معلقة على فخذه وفي نهايتها قبعة الحرير الهشة .

- سأقول لك شيئاً أرجو منك أن تفكري فيه جيداً . اسمعي ، نحن في حاجة إلى قوة من شأنها أن تهز السماء والأرض . . . لا أقل من ذلك .

كانت لهجته عميقة تحت أرضية حين قال : « لا أقل من ذلك . » حتى لتجعل المرء يرتجف ، اذ بدت تقريباً كهمهمات الريح في أنابيب الأرغن .

- وهل ستجد تلك القوة في صالون « المدام دو س. . . » ؟ اعذرني يابيتر ايفانوفيةش ، ان كنت أسمح لنفسي أن أشك في ذلك . أليست « المدام دو س. . . » امرأة العالم الفخم ، ارستقراطية ؟

#### صاح :

- التحامل! أنت تدهشيني . وافترضي أنها كذلك! هي أيضاً امرأة من لحم ودم . هناك دائماً شيء ما يرهق الجانب الروحيّ فينا كايّنا . ولكن أن نحوّله إلى تقريع هو ما لم أتوقّعه منك . لا! لم أكن أتوقع ذلك . قد يعتقد المرء أنك كنت تستمعين إلى غيية حاقدة .
- لم أسمع أية اشاعات ، وأؤكد لاث ذلك . وكيف سأسمع مثل

ذلك في مقاطعتنا في روسيا ؟ ولكن العالم يتحدث عنها . ما الذي يمكن أن يكون مشتركاً بين ذلك النوع من النساء وفتاة ريفية مغمورة مثلي !

- انها تسجيل دائم لروح نبيلة لا مثيل لها . فتنتها . . . لا ، لن أنحد أنحد عن فتنتها . ولكن كل شخص يقترب منها يقع تحت سحرها ... التناقضات تختفي . . . وينسى المرء مشاكله . . . هذا ما لم أكن مخطئاً . . . ولكن المرء لا يخطىء في القضايا الروحية . . . أنت قاقة الروح يا ناتاليا فيكتوروفنا .

نظرت عينا الآنسة هالدين الصافيتان مباشرة إلى وجهه الضخم الرخو. وقد تلقيتُ انطباعاً بأنه وراء هانين النظارتين المعتمتين يمكنه أن يكون وقحاً بقدر ما يريد .

بلت الآنسة هالدين كالمتردّدة وهي تنظر إلى الأرض.

-- حسناً ! سأفكر بما قلت يا بيتر ايفانوفيتش . سأحاول أن أزورها حالما أستطيع أن أترك أمي ساعة أو ساعتين على نحو مضمون .

ورغم أن هذه الكلمات قيات ببرود إلا أفي دهشت من تنازلها . اختطف يدها اليمنى بحرارة ظننت معها أنه سيائمها أو يضمتها إلى صدره . ولكنه أمسك بها بين أناماه فحسب ، وذلك بيده الضخمة وهزها قايلا إلى الأعلى ثم الأسفل وهو يوجته آخر وابل من الكامات :

- حسن ، حسن . لم أكسب ثقتك الكاماة بعد يا ناتاليا فيكتورونا ، ولكن ذلك قادم ، كل شيء سيأتي في أوانه . ان أخت فيكتور هالدين لا يمكن أن تكون غير ذات شأن . . . هذا مستحيل تماماً. ولا يمكن لأية امرأة أن تبقى جالسة على الدرج . الزهور والدموع والاستحسان . . . كان لهذا الأمور أوانها سابقاً : كان ذلك مفهوماً « قروسطياً » . الحابة ، الحلبة نفسها هي مكان المرأة !

تخلَّي عن يدها متألقاً وكأنه يعطيها اياها كهدية ، وبقي ساكناً ، ورأسه محنية في خضوع وقور أمام أنوثتها .

- الحلبة . . . علياك أن تنزلي إلى الحلبة يا ناتاليا .

خطا خطوة واحدة نحو الحلف ، وانحنى بجسده الضخم ورحل بسرعة . انصفق الباب من خلفه ، ولكن سرعان ما سمعنا رنين صوته في الحجرة الصغيرة الماحقة بغرفة الاستقبال وهو يخاطب الحادم متوسطة العمر التي كانت تقوده إلى الحارج . ولا أعام ان كان قد حضها هي أيضاً على النزول إلى الحابة أم لا . لقد بدا الأمر كمحاضرة ، وقد قطعها فجأة صوت الباب الحارجي وهو ينصفق .

بقينا ننظر واحدنا إلى الآخر لفترة من الوقت .

ـ هل تعرف من هو ؟

هكذا سألتني هالدين بالانكايزية وهي تتقدّم نحوي .

أخذت يدها التي عرضتها علي".

— الكلّ معرفه . هو مناد ثوري بالمساواة بين المرأة والرجل ، وكاتب كبير اذا أحببت و . . . كيف أقولها . . . الضيف المألوف في المصالون الثوري السري لـ « المدام دو س . . . » .

مرّرت الآنسة هالدين يلمها فوق جبينها .

- أتعرف ؟ لقد كان معي منذ أكثر من ساعة قبل مجيئات . وقد كنت سعيدة أن أمي كانت تستريح . لقد قضت ليالي عدة دون نوم ، وأحياناً تستريح خلال النهار ساعات عدة . إنه انهاك كامل . . . ولكنني سعيدة بذلك . . . ولولا فترات الراحة هذه . . .

نظرت إلي وهزّت رأسها بتاك القدرة الاستثنائية على الفهم التي كان من عادتها أن تربكني .

- لا ، لن تُنجن ".

یا سیدتی الشانة العزیزة...

هكذا صرخت محتجاً وقد صدمت على نحو أشد ّ لأني كنت في قلبي أبعد ما أكون عن الظن " في أن السيدة هالدين متملكة تماماً لقواها العقاية.

استأنفت ناتالي هالدين ببساطتها الهادئة الصافية وانتي بدت لها على أنها تتميّز بالبطولة :

- أنت لا تعرف أي ذكاء رائع وجلي كانت تتمتّع به أمي . همهمتُ :

ــ أنا واثق...

- لقد عتّمت لها غرفتها وخرجت إلى هنا . كنت أريد منذ زمن بعيد أن أفكّر بهدوم .

توقيفت عن الكلام ، ثم أضافت دون أن يظهر عايها أية أمارة من أمارات الحزن .

- هذا صعب جداً .

ثم نظرت إلي بثبات غريب وكأنها تراقب ظهور أية اشارة تدل على المعارضة أو الدهشة .

ولكني لم أبد أية إشارة تدلّ على أيهما . وقد اضطررت إلى أن أقول على نحو لا يقاوم :

- أخشى أن زيارة ذلك السيد قد جعات الأمر أشد صعوبة .

وقفت الآنسة هالدين أمامي بذلك التعبير العجيب في عينيها :

لا أدعي أني أفهم بيتر ايفانوفيتش تماماً . لابد اللمرء من دليل
 حتى لو لم يستسلم لتوجيهاته نهائياً . أنا فتاة قاياة الحبرة ولكني لا أحب
 العبودية . هناك الكثير منها في روسيا . لماذا لا أصغي إليه ؟ ليس هناك

أي ضرر في أن يتم توجيه أفكار المرء . ولكن لا بأس ان اعتر فت لك بأني لم أكن صريحة تماماً مع بيتر ايفانوفيتش . لا أعرف تماماً ما الذي منعني في تلك اللحظة .

سارت مبتعدة فجأة نحو جزء بعيد من الغرفة ، ولكن حتى تفتح وتغلق درجاً في مكتب . عادت مع قطعة من الورق في يدها . كانت رسالة ، رقيقة وقد كتب عليها بخط متلاصق فبدت سودا. . كانت تلك رسالة ، وكان ذلك أمراً واضحاً .

#### قالت:

- لقد أردت أن أقرأ لك الكلمات ذاتها . هذه واحدة من رسائل أخي المسكين . لم تكن لديه شكوك أبداً . وكيف كان سيشك ؟ انهم عبارة عن حفنة صغيرة ، أولئك الظالمون البائسون مقابل الإرادة الموحدة لشعبنا .
  - هل كان أخوك مؤمنا بقدرة ارادة الشعب على تحقيق أي شيء ؟ صرحت الآنسة هالدين :
    - کان ذلك هو دينه .

نظرت إلى وجهها الهادىء وعينيها المفعمتين بالحيوية .

## استأنفت قائلة:

- طبعاً لابد" أن يتم ايقاظ والهام وتركيز هذه الارادة . هذه هي مهمة المحرّضين الحقيقيين . على المرء أن يضحي بحياته من أجالها . يجب از الة واجتثاث ذل العبودية والأكاذيب الاستبدادية . الاصلاح مستحيل . لا شيء هناك للاصلاح . ليست هناك مشروعية ولا مؤسسات . هناك

القوانين الاستيدادية فحسب . هناك مجرد حفنة من الموظفين القساة \_\_\_\_وربما العميان \_ ضد أمة بكاملها .

خشخشت الورقة قليلاً في يدها . نظرت إلى الصفحات المسوّدة الرقيقة التي بدا خط اليد فيها من النوع التآمري غير المفهوم بالنسبة إلى مجربة أوربا الغربية .

### قلت معترفاً:

- تبدو المسألة كما أوردتها بسيطة جداً . ولكني أخشى أنه لن يتاح لي أن أراها وقد حلّت . ولو عدت إلى روسيا فأنا أعرف أني لن أراك ثانية . ومع ذلك فاني أقول مرة أخرى : عودي ! لا تفتر ضي أني أفكر بالمحافظة عليك . لا ! أعرف أنك لن تعودي إلى هناك وتكون سلامتك الشخصية في مأمن ، ولكني أفضّل أن أفكّر فيك وأنت في حالة الحطر هناك على أن أراك معرّضة ، إلى هذا الحد ، إلى ما أنت معرّضة له هنا .

قالت الآنسة هالدين بعد لحظة تأمّل:

- سأقول لك ما هو رأيي . أغتقد أنك تكره الثورة ، أنت تتخيل أنها ليست مسألة شريفة تماماً . أنت تنتمي إلى شعب قايض القدر ولا يريد أن يكون فظا معه . ولكننا لم نقم بأية مقايضة . لم يُعرض علينا ذلك . . . الكثير من الحرية مقابل الكثير من العملة مستقرة القيمة . أنت تشمئز من فكرة الفهل الثوري على أنها شيء . . . كيف أقول . . . ليس لائماً .

طأطأت برأسي وقات :

أنت على حق تماماً . وأنا أقيسمك تقييماً عالياً جداً .

شرعت تقول بسرعة :

لا أعرف ذلك. لقد كانت صداقتا ولا تزال قيدة جداً.

لم أفعل أكثر من مجرد المراقبة .

احمرّ وجهها قليلاً تحت العينين .

هناك طريقة المراقبة يمكن أن تكون قيسمة جداً . لقد أحسست بأني أقل وحدة بسبب ذلك .

- حقاً ، حسن ، لقد أحسست أنا أيضاً بأني أقل وحدة . وهذا على أية حال سهل على التفسير . ولكن الأمر لن يسته و طويلاً . آخر شيء أريد أن أبلغك اياه ، هو هذا : في ثورة حقيقية - ليس مجرد تغيير بسيط في الأسرة الحاكمة أو مجرد اصلاح في المؤسسات - في ثورة حقيقية فان أفضل الشخصيات لا تخرج إلى المقدمة . الثورة العنيفة تقع بين أيدي المتعصبين ضيتقي الفكر والمنافقين الاستبداديين في البداية . وبعد ذلك يأتي دور كل الفاشلين من المثقفين المد عين . هؤلاء هم الزعماء والقادة . ستلاحظين أني أسقطت من الحساب الأوغاد المجردين . أما كثيرو الوساوس والعادلون ، النبياون ، الانسانيون وذوو الطباع كثيرو الوساوس والعادلون ، النبياون ، الانسانيون وذوو الطباع المتميزة بالاخلاص . فقد يبدأ الغيريون والأذكياء بحركة ما . . . ولكنها تفلت منهم . اتهم ليسوا قادة ثورة . هم ضحاياها : ضحايا الاشمئز از والتحرر من الوهم . . . وغالباً الندم . الآمال تتم خيانتها على نحو عجيب ، والمثاليات تتحول إلى مسوخ . . . هذا هو تعريف النجاح عجيب ، والمثاليات تتحول إلى مسوخ . . . هذا هو تعريف النجاحات . الثوري . في كل ثورة كانت هناك قاوب تحطسها مثل هذه النجاحات . ولكن يكفينا هذا . ما أعنيه هو أني لا أريدك أن تكوني ضحمة .

#### احتجت الآنسة هالدين قاثلة:

- لو أستطعت أن أصد ق كل ما قلته لما كنت سأفكر رخم ذاك بنفسي . سآخذ الحرية من أية يد كما يختطف الجائع كسرة من الخبز . على التقد م الحقيقي أن يبدأ لاحقاً . ولذا فانه يتوج ب ايجاد الأشخاص المناسبين . انهم بيننا الآن . يقابلهم المرء في خدول ذكرهم وعدم شهر بهم وهم يجهزون أنفسهم . . .

فتحت الرسالة التي كانت تحتفظ بها في يدها طوال هذه الفترة ، ثم نظرت إليها .

قالت مكررة:

- أجل ! يقابل المرء مثل هؤلاء الرجال !

ثم قرأت الكلمات التالية : « طاهر ، شامخ ووحداني . »

ثم طوت الرسالة وراحت تشرح لي ، بينما رحت أنظر إليها بتساؤل:

- هذه هي الكلمات التي وصف أخي بها شاباً تعرّف عايه في سانت بطرسبورغ . وأعتقد أنه صديق حميم له . لا شاك في ذلك . انه الوحيد الذي يذكر أخي اسمه في كل مراسلاته لي . الوحيد على الاطلاق و . . . هل يمكنك أن تصدق ذلك ؟ . . . هذا الرجل هنا . لقد وصل مؤخراً إلى جنيف .

### سألتها:

- مل رأيته ؟ لابد أنك رأيته بالطبع .
- لا ، لا ، لم أره ، لم أكن أعرف أنه هنا . ان بيتر ايفانوفيتش

هو الذي أخبرني . لقد سمعته أنت بنفسك وهو يذكر شخصاً حديث الوصول من بطرسبورغ . . . حسناً ، هذا هو الرجل « ذو الوجود الطاهر الشامخ والوحداني . » صديق أخي !

#### قلت :

- ــ أعتقد أنّه مشبوه سياسياً .
- لا أعرف . لابد وأن الأمر كذلك . من يدري ! ربما كانت هذه الصداقة مع أخي بالذات هي التي . . . ولكن لا ! هذا غير ممكن اطلاقاً . لا أعرف شيئاً بالفعل سوى أن بيتر ايفانوفيتش حكى لي عنه . لقد جلب رسالة توصية من « الأب زوسيم » . . . أنت تعرفه . . . ذلك القس الديمقراطي . لا شك أنك سمعت بالأب زوسيم ؟
- أجل . الأب زوسيم الشهير الذي أقام في جنيف مدة شهرين قريباً منذ حوالي العام . وحين غادر جنيف بدا وكأنه اختفى من العالم كله .
- . يبدو أنه عاد للعمل في روسيا مرة أخوى . في مكان ما من أو اسط روسها . ولكن أرجو ألا تذكر ذلك لأحد . . . لا تدع لسانك يزلق ، لأنه لو وصل الأمر إلى الصحافة لكان في ذلك خطر عليه .

# سألتها :

أنت تواقة بالطبع للقاء صديق أخياك ذاك ، أايس كذلك ؟

وضعت الآنسة هالدين الرسالة في جيبها . كانت عيناها تنظران إلى ما وراء كتفي نحو باب غرفة أمها .

#### دمهمت :

- ليس هنا . ليس للمرة الأولى على الأقل .

وبعد لحظة صمت قات وداعاً ولكن الآنسة هالدين لحقت بي إلى الغرفة الصغيرة الجانبية وأغاقت الباب خالهنا بحدر:

- أعتقد أنل تعرف أين أنوي الذهاب غداً ؟
  - لقد قررت زيارة « المدام دو س . . . » ،
- أجل . سأذهب إلى « قصر بوريل » . يتوجب علي ذلك .
  - سألتها بصوت خفيض :
  - ــ ما الذي تتوقعين سماعه هناك ؟

كنت أتساءل ان كانت تخدع نفسها بأمل مستحيل ، لم يكن الأمر كذلك على أية حال .

- فكرَّ فحسب . . . مثل هذا الصديق . الشخص الوحيد المذكور في رسائله . لا شاك أن لديه شيئاً ما يعطيه إلي ، وان كان ذلك ليس أكثر من مجرد كامات قايلة زهيدة . ربما كان ذلك شيئاً ما قاله أو فكر به في آخر أيامه تلك . هل تريدني أن أرفض ما خافه أخي المسكين . . . صديقه؟
  - لا طبعاً . أفهم فضواك الجدير بالثناء تماماً .

### همهمت لنفسها:

- « ذو وجود طاهر ، شامخ ووحداني . » ها هو ! ها هو !
   حسناً ، فلأسأله عن الميت العزيز .
- كيف تعرفين اذر، ان كنت سلقاباينه هناك ؟ هل يقيم في « القصر » كضي ت . . . . هل نعتقدين ذلك ؟

اعترفت قائلة:

- لا أعرف بالضبط . لقد جاب رسالة توصية من الأب زوسيم . . . الذي هو صديق لـ « المدام دو س . . . » على ما يبدو . لا يمكنها أن تكون امرأة تافهة اذن .

قات :

كانت هناك كل انواع الاشاعات حول الأب زوسيم نفسه .
 هزت كتفيها .

- الافتراء سلاح من أسلحة حكومتنا أيضاً . هذا أمر معروف تماماً . أجل ! انها لحقيقة ان الأب زوسيم كان يتمتع بحماية الحاكم العام لاحدى المقاطعات . لقد تحادثنا حول هذا الموضوع مع أخي منذ عامين على ما أذكر . ولكن عمله كان طيباً . والآن هو منفي ومحروم من حماية القانون . ما هو البرهان الأفضل الذي يمكن للمرء الحصول عليه ؟ ولكن لا يهمني ما كان عليه هذا القسيس أو ما هو عليه الآن . كل هذا لا يؤثر على صديق أخي . واذا لم أقابله هناك سأطلب عنوانه من هؤلاء الناس . ويجب على أمي أن تراه هي أيضاً ، ولكن فيما بعد . لا تعرف ما يمكن أن يحكيه لنا . وستحل عليها الرحمة لو قيل لها ما يلطف مصابها . أنت تعرف ما تخيله هي . ربما سيكتشف تفسير ما أو ... أو يخترع ربما . لن يكون في ذلك أي خطيئة .

قلت

بالتأكيد . لن تكون تلك خطيئة ، بل غلطة مع ذلك .

أريد منها أن تسترجع بعضاً من روحها القديمة فحسب . وبينما
 هي على هذه الحال لا أستطيع أن أفكر في أي شيء بهدوء .

ح هل تعنين أنك ستخترعين نوعاً من الحيلة الفاضلة من أجل أمك ؟

- لماذا تسميها حيلة ؟ مثل هذا الصديق يعرف لا ريب شيئاً عما حدث لأخي في تلك الأيام الأخيرة . يمكنه أن يحكي لنا . . . هناك شيء ما في الوقائع لن يجعلني أستريح . أنا على ثقة من أنه كان ينوي الانضمام إلينا هنا – أن كانت لديه بعض الخطط – عمل بطولي ما يريد انجازه ؛ ليس من أجل نفسه فحسب، بل لكلينا . كنت أثق في ذلك . لقد تشوفت إلى ذلك الحين ! أوه ! بكل ذلك الأمل ونفاد الصبر . . . بكل طاقي على التحميل . ولكنه يظهر كل ذاك الطيش والتهور . . . كأنما لم يكن يهتم . . .

بقيت صامتة بعض الوقت ، ثم استأنفت بعناد :

أريد أن أعرف . . .

حين فكرت بالموضوع ، لاحقاً ، وأنا أتمشى ببطء مبتعداً عن وشارع الفلاسفة و سألت نفسي ناقداً ما الذي كانت تريد معرفته بالضبط ؟ كسان الذي سمعته من حكايتها كافيساً لاعطائي مفتاحاً للحل . في مؤسسة تعليم البنات حيث أنهت الآنسة هالدين دراستها لم تكن تلقى الاستحسان ، اذ كان يُشك في أنها تحمل آراء مستقلة حول مسائل يقرها التعليم الرسمي . وفيما بعد ، حين عادت السيدتان إلى منزلهما الريفي ، اكتسبت الأم والبنت كلتاهما ، عن طريق افشاء منزلهما بالحوادث العامة علناً ، شهرة على انهما ليبراليتين . كانت عربة نقيب الشرطة ذات الجياد الثلاثة قد بدأ ترى كثيراً في قريتهم . « علي نقيب الشرطة ذات الجياد الثلاثة قد بدأ ترى كثيراً في قريتهم . « علي أن أراقب الفلاحين » . . . هكذا برد زياراته للمنزل . « سيدتان وحيدتان .

يجب الاعتناء بهما قليلا". » كان يفتش الجدران كأنه يريد اختراقها بعينيه ، ويحدق في الصور ، ويقلب الكتب في غرفة الاستقبال دون اكتراث ، وبعد تناول المرطبات المعتادة ، كان يرحل . ولكن قسيس القرية العجوز وصل في أحد الأمسيات في حالة شديدة من الكآبة والاثارة، ليعترف أنه هو ــ القسيس ــ قد أمر بمراقبتهما وأن يتأكد بطرق أخرى ( كأن يستعمل سلطته الروحية مع الحدم ) من كل ما يجري في المنزل ، وخاصة الزوار الذين تستقبلهم السيدتان ، ومن هم ، وفترة بقائهم ، وان كان أي منهم غرباء من المنطقة ، وهكذا دواليك . كان الرجل العجوز البسيط في حالة من العذاب بسبب الاذلال والخوف . « جثت أحذركما . كونا حريصتين في تصرفكما ، حباً بالله . أنا أحترق من خجلي، ولكن لا مهرب من الشبكة. سأضطر إلى أن أخبر هم بما أراه، لأني ان لمأفعل فان شما سي سيفعل انه مستعد أن يرتكب أسوأ الأمور ليكسب مرضاتهم . وهناك صهري ، زوج ابنتي « باراشا » الذي يعمل كاتباً في مكتب المقاطعة الحكومي ، اذ سرعان ما يطردونه ، أو ربما يبعدونه إلى مكان ما . » ثم ندب الرجل ضرورات هذه الأيام . . . « التي لا توافق الناس نوعاً ما . » ومسح عينيه . لم يكن يرغب في انفاق آخر أيامه برأس حليقة في قبو التوبة في دير من الأديرة . . . « وأخضع لكل قساوات النظام الكنسي ؛ فهم لن يرحموا رجلاً عجوزاً أبداً . » ثم أنَّ وكاد يصاب بالهيستيريا ، وقامت السيدتان ، اللتان أحسَّتا بالرثاء تجاهه بمواساته بقدر ما استطاعتا قبل أن تسمحا له بالعودة إلى كوخه . ولكن ، كان يتردّد عليهما في الواقع القليل من الزوار . كان الجيران – والبعض منهم أصدقاء قدامي ــ قد بدؤوا يبتعدون ؛ قلة منهم بحجل وآخرون باحتقار واضح كونهم أناساً كباراً لا يأتون سوى في الصيف – كما

ترحت لي الآنسة هالدين — أي ارستقراطيون رجعيون . كان المكان موحشاً بالنسبة إلى فتاة شابة ، كما كانت علاقتها مع أمها من أرق العلاقات وأصرحها ، ولكن السيدة هالدين عاشت تجارب جيلها ومعاناته وخداعه وارتداداته أيضاً . كانت تعبّر عن عاطفتها تجاه ولديها بكبحها لكل أمارات القلق . لقد تصرفت بتحفظ بطولي . وبالنسبة إلى ناتالي هالدين ، فان أخاها مع حياته في بطرسبورغ ، غير المبهمة اطلاقاً (لم يكن هناك أي شك في ما كان يحس به أو يفكر فيه ) انما المعاشة على نحو سري ، كانت الممشل المرئي الوحيد لحرية مصادرة . ان أهمية الحرية كلها ، وعودها غير المحدودة ، كانت تعيش في نقاشاتهم الطويلة أي كانت تتنفس بأسمى الآمال في ممارسة الفعل والايمان بالنجاح . الانكليزي . كانت الحقيقة الملموسة ، حقيقة موته قد بقيت ، ولكنها الانكليزي . كانت الحقيقة الملموسة ، حقيقة موته قد بقيت ، ولكنها بقيت غامضة في أسبابها الأعمق . لقد أحست أنها قد همجرت دونما تعليل . ولكنها لم ترتب به . ما كانت تريده هو أن تعرف ، بأي ثمن تعليل . ولكنها لم ترتب به . ما كانت تريده هو أن تعرف ، بأي ثمن

## \_ رابعــا \_

مرت أيام عدة قبل أن أقابل ناتالي مرة أخرى. كنت أعبر المكان أمام المسرح حين تبيينت قوامها الرشيق خلال عملية التفاتية بين أعمدة بو ابة المنتزه العام غير الجميل عند القلعة . لقد ابتعدت عني ولكني عرفت أننا سنتقابل لابد حين تعود لتسير على امتداد الشارع الرئيسي ، هذا الا اذا كانت ذاهبة إلى بيتها . في مثل تلك الحالة لا أعتقد أن علي أن أزورها بعد . كانت رغبي في ابعادها عن هؤلاء الناس قوية الآن كما لم تكن من قبل ، ولكن لم تكن لدي أية أوهام فيما يخص مدى ساطتي . لقد كنت مجرد شخص و غربي ، وكان واضحاً أن الآنسة هالدين لم فقد كان من الأفضل ، كما فكرت ، ألا أنغمس كثيراً في تلك فقد كان من الأفضل ، كما فكرت ، ألا أنغمس كثيراً في تلك المتعة . كلا م يكن علي أن أذهب إلى و شارع الفلاسفة ، ولكني عين كنت أشد قضولا و صدقاً مع نفسي من أن أحاول الهرب .

كان هناك شيء ما من قسوة الربيع في الجمّق. فالسماء الزرقاء ثقيلة ، ولكن الأوراق الصغيرة النابتة تتشبّث كغمامة طرية بالصف غير المثير من الأشجار ؛ وكانت الشمس الصافية تضع نقطتين صغير تين من الذهب في عيني الآنسة هالدين الرماديتين الصريحتين ، وهي تاتفت نحوي وتحييّني بحودة .

سألتها عن صحة أمها.

حركت كتفيها قايلاً وتتهيّدت بحزن تنهيدة صغيرة .

- ولكنني ، كما ترى ، خرجت لأتمشّى . . . لأتريتض كما تقولون أنتم الانكايز .

ابتسمت موافقاً فأضافت ملاحظة غير متوقّعة :

- ياله من يوم رائع .

كان صونها أجش قليلاً ، ولكنه فاتن بذكورته ووجود شيء من خاصية الطيور فيه . كما كانت له لهجة القناعة الفطرية . كنت سعيداً به . كانت أشبه بمن وعي شبابه . . . فقد كانت هناك روعة ربيعية قاية جداً في مساحات العشب والأشجار المستطياة المسيّجة ، والمؤطرة على نحو مرثي بالسقوف المنحدرة المنتظمة لهذه المدينة ، الجميلة دون تناسق ، والمضياف دون تعاطف . في الهواء نفسه الذي كانت تسير فيه لم يكن هناك سوى قليل من الدفء ؛ والسماء ، سماء أرض دون آفاق ، كانت ممسوحة ومغسولة تماماً بأمطار نيسان ، وتمتد زرقاء باردة قاسية ، دون سمو ، وقد ضاقت فجأة بالجدار القبيح المعتم لجبل الجورا ، حيث كانت لا تزال متخافة هنا وهناك بعض آثار وبقع بائسة من الثاج لابد وأن روعة الفصل كلها كانت كامنة في نفسها هي . . . وكنت سعيداً أن دخل هذا الشعور إلى حياتها ، ولو لفترة قصيرة .

- يسرّني أن أسمعاك تقولين هذه الكامات .

حدجتني بنظرة سريعة . سريعة وليس مختلسة . ولو كان هناك شيء واحد كانت هي غير قادرة عليه اطلاتاً ، لكان الخلسة . كانت صراحتها واضحة في ايقاع مشيتها بالذات . كنت أنا من ينظر إليها سراً . . . لو

كان لى أن أقول ذلك . كنت أعرف أين كانت ، ولكني لم أكن أعرف ما رأته وسمعته في عش المؤامرات الأرستقراطية ذاك . وأنا أستعمل كامة أرستقراطية لعدم توفر مصطاح أفضل . كان « قصر بوريل » ، المحاط بالأشجار والأجمات النابتة في أراضيه المهملة ، ذا شهرة في أيامنا على أنه مسكن تالك المرأة الخطيرة المنفية « مدام دو شتال » (١) ، وذلك في الفترة النابوليونية . كان الاستيداد النابوليوني ، الوريث المنتعل للحذاء العسكري لـ « الثورة » ، وهو الوحيد الذي كان يعتبر تاك المرأة المثقَّفة عدواً يستحق المراقبة ، استبداداً لا يشبه اطلاقاً الحكم الفردي المطاق في أثواب باطنية ، الناشيء عن عبودية غزو تترى . وكانت « المدام دو س . . . » أبعد ما تكون عن التشابه مع مؤلفة « كورين » . كانت تتجَّح بأنها مُللاحَقَة . ولا أعرف ان كانت تُعتبر ضمن دوانه معينة على أنها خطيرة . أما فيما يخصّ مراقبتها فأنا أتصوّر أن « قصْر بوريل » لا يمكن أن يخضع سوى لمراقبة بعيدة جداً . كان مسك:اً مثالياً لتدبير المؤامرات العايما ، وذلك بسبب تملة زواره ، سواء أكانت جدية أو تافهة . ولكن هذا كاتّه لم يثر اهتمامي . كنت أريد معرفة تأثير سكانه غريبي الأطوار وجوّه الحاص على فتاة كالآنسة هالدين، شديدة الصدق والصراحة ، انما قليلة التجربة إلى حدّ خطر ! كان جهالها النبيل غير الواعى بالغراثز الأحطّ لدى البشرية يتركها عزلاء أمام نزواتها . وكان هناك أيضاً صديق أخيها ذاك ، الواصل الجديد من روسيا . . . كنت أتساءل ان كانت قد استطاعت مقابلته.

<sup>(</sup>۱) أ:يبة فرنسية ( ۱۷۲۱ – ۱۸۱۷ ) ابنة الوزير الفرنسي الشهير « جاك نيكر »، وقد أضطرتها معارضتها لنابوليون إلى اللجوء إلى جنيف ثم روسيا وانكلترا . كتبت روايتين ناجحتين هما : « دلفين » و « كورين » . ( المترجم )

سرنا بعض الوقت ببطء وصمت .

هاجمتها فجأة :

ــ أنت تعرفين أنه اذا كنت تنوين ألا تعكي لي شيئاً ، فعايك أن تقولي ذلك بوضوح ، ثم سيكون ذلك نهائياً بالطبع . ولكني أن ألعب لعبة المداورة . بل أطاب منك صراحة كل التفاصيل .

ابتسمت ابتسامة باهتة رداً على لهجتي التهديدية :

\_ أنت فضولي كالأطفال.

أجبت بجدية:

ــ لا أنا مجرد رجل عجوز قاتى .

حد قت بي كأنما لتتأكد من درجة قالقي أو عدد سنين عمري . لم يكن وجهي معبدراً أبداً ، على ما أعتقد ، أما بالنسبة إلى سنين عمري ، فلست عجوزاً إلى حد العجز . ليست لي لحية طوياة كالراهب الطيب في أغنية رومانسية ؛ خطوابي ليست متر نتجة ، ومظهري ليس مظهر الحكيم البطيء المهيب . ليست لدي المزايا الصورية الفاتنة . أنا عجوز ، وياللأسي ، ولكن على نحو عادي ونشيط . وقد بدا لي وكأنما كان في نظرة الآنسة هالدين الطوياة بعض الرثاء لي . أسرعت في خطاها قليلاً .

\_ أنت تطلب التفاصيل كالها . دعني أفكّر . علي أن أتذكرها . كانت جديدة تماماً علي ّ. . . على فتاة قروية مثلي .

بعد لحظة صمت بدأت تقول ان « قصر بوريل » كان • هدلاً • ن الداخل كما هو من الحارج . لم يكن شيئاً مثيراً للعجب . كان أحد أصحاب المصارف من مدينة هامبورغ قد استقال • ن عمله ، على ما أعتقد وبناه . ليؤنس الأيام الباقية من عمره بمنظر البحيرة ، التي كان جمالها اللمقيق والمنتظم والغي جذّاباً المعخيلة غير الرومانسية لرجل أصمال . ولكنه سرعان ما مات . وقد رحلت زوجته أيضاً (ولكن إلى ايطاليا) . وبقي هذا المنزل ، منزل الراحة الثرية ، والمفترض أنه غير قابل البيع ، فارغاً لسنوات عدة . كانت الطريق إليه مغطاة بالحصى ، وتدور حول قطعة أرض كبيرة غير ممهدة مغطاة بالحشائش ، مع الكثير من الوقت لمراقبة تداعي واجهته المزخرفة بالحص . قالت الآنسة هالله ين ان الانطباع الذي يعطيه القصر كان لا يدعو إلى السرور . وكاسما اقترب منه المرء أضحى أكثر كآبة .

لقد لاحظت بقعاً خضراء من الطحالب على درج الشرفة . كان الباب الأمامي مفتوحاً على آخره. ما كان هناك هناك أحد في المكان . وجدت نفسها في بهو واسع شامخ وفارغ تماماً ، مع عدد كبير من الأبواب . كانت هذه الأبواب مغلقة كرها . واجهها درج عريض حجري عار ، وكان التأثير الكري القصر يوحي بمنزل غير مأهول . وقفت ساكنة مرنبكة من العزلة ، ولكنها أصبحت واعية بعد فترة بصوت يتحدث باستمرار في مكان ما .

### اقترحت قائلاً:

- ربما كنت مراقبة طوال الوقت . لابد وأنه كانت هناك عيون . رد ت قائلة :

- لا أعرف كيف كان يمكن لذلك أن يحدث . لم أر ولو طائراً واحداً حتى في أراضي القصر . لا أتذكر أني سمعت تغريدة واحدة في الأشجار . بدا المكان كأنه مهجور تماماً باستثناء ذلك الصوت .

لم تستطع تمييز اللغة . هل كانت يا ترى روسية أم فرنسية أم ألمانية؟ لم يبد أن هناك من كان يجيب على الصوت . بدا كأن الصوت شيء خالفية السكان الراحاون ليخاطب الجدران العارية . استمر مهداراً مع توقيف بين الحين والآخر . كان وحيداً وحزيناً . بدا الوقت طويلاً جداً للآنسة هالدين . وقد منعها اشمئزاز قاهر من فتح أحد الأبواب في البهو . كان الأمر يدعو إلى اليأس . لا أحد سيأتي ، والصوت لن يتوقيف . اعترفت لي بأنها اضطرت إلى مقاومة دافع يدعوها إلى أن تخرج دون أن يراها أحد مثاما وصلت .

صرخت آسفاً:

\_ حقاً ؟ هل كان لديك هذا الدافع ؟ أمر مؤسف أذاك لم تطيعيه .

هزّت رأسها . . .

- أية ذكرى غريبة كانت ستخلّفها تالمك الأرض المهجورةالمحيطة بالقصر ، ذلك البهو الفارغ ، ذلك الصوت المجهول المهذار و . . . لا أحد ، لا شيء ، ولا روح واحدة .

كان من شأن هذه الذكرى أن تكون فريدة سليمة . ولكنها لم تكن تلك الفتاة التي تهرب من انطباع مرعب بالعزلة والغموض .

\_ لا ، لم أهرب . بقيت حيث أنا . . . وقد رأيت روحاً . ويالها من روح غريبة .

بينما كانت تحدق إلى الدرج العريض ، وقد استنتجت أن الصوت قادم من مكان ما في الأعلى ، لفت انتباهها حنيف ثوب . نظرت إلى

الأسفل ورأت امرأة تعبر البهو ، بعد أن خرجت كما يبدو من أحد الأبواب . كانت ملتفتة بوجهها لذا لم يبد عليها في البداية أنها كانت عالمة بوجود الآنسة هالدين .

وعندما التفتت برأسها مرة أخرى ورأت شخصاً غريباً ، بدا عليها الاجفال الشديد . ومن رشاقة جسمها ظنتها الآنسة هالدين فتاة شابة ، ولكن رغم أن وجهها كان مدوّراً على نحو طفولي تقريباً ، الا آنه كان شاحباً ومتغضّناً ، مع حلقات داكنة تحت العينين . أما شعرها فكان بنياً مغبراً وقصيراً وله فرق صبياني جانبي مع خصلة جانبية فوق الجبين الجاف المجعلة . بعد أن رمشت بعينيها لبرهة وهي صامتة ، أقعت فجأة على الأرض .

### سألتها مندهشآ:

ـ ما الذي تعنينه بالاقعاء على الأرض ؟ هذا غريب .

شرحت الآنسة هالدين السبب . حين شوهدت هذه المرأة للمرة الأولى كانت تحمل قطة كبيرة ظهرت آنداك خلف تنورتها وأخفت رأسها في الوعاء بشره . نهضت ثم اقتربت من الآنسة هالدين وسألتها بفظاظة عصبية :

# ما الذي تريدينه ؟ من أنت ؟

ذكرت الآنسة هالدين اسمها واسم بيتر ايفانوفيتش . أومأت السيدة الكهلة المتشبهة بالفتيات برأسها وعلى وجهها تعبير مؤقت متعاطف . كان قميصها الأسود الحريري قديماً بل مهترئاً في بعض الأماكن . كما كانت التنورة السوداء المصنوعة من نسيج صوفي متين قصيرة وبالية .

استمرت ترمش عن قرب ، بينما بدت أهدابها وحاجباها بالية أيضاً . تحدّثت إليها الآنسة هالدين بلطف كأنها تخاطب شخصاً بائساً حساساً ، فشرحت لها أن زيارتها لا يمكن أن تكون حدثاً غير متوقّع أبداً بالنسبة إلى « المدام دو س . . . » .

ــ آه ! اذن بيتر ايفانوفيتش هو الذي دعاك . كيف كان لي أن أعرف ؟ ان الوصيفة لا تُستشار عادة ، كما يمكنك أن تتصوري .

ضحكت المرأه رثة الثياب قليلاً. كانت أسنانها ، البيضاء المتناسقة على نحو رائع ، تبدو في غير مكانها ، كعقد من اللؤلؤ في عنق امرأة متشردة رثة الملابس.

- بيتر ايفانوفيتش هو أكبر عبقرية في هذا القرن ربما ، ولكنه أكثر الرجال الأحياء لامراعاة لمشاعر الآخرين . لذا ان كان لديك موعد معه فعليك ألا تدهشي اذا سمعت أنه ليس هنا .

شرحت الآنسة هالدين أنه ليس لديها موعد مع بيتر ايه انوفيتش . لقد أصبحت مهتمة على الفور بهذه المرأة الحريبة .

لاء العباقرة . لو المناف العباقرة . . . أوه ! هؤلاء العباقرة . لو أنك تدرين فحسب! أجل! وكتبهم أيضاً . . . أوني بالطبع الكتب التي يعجب بها العالم ، الكتب الملهمة . ولكنك لم تكوني خلف الكواليس. انتظري حتى تجلسي معه إلى طاولة مدة نصف يوم والقلم في يدك . يستطيع أن يذرع غرفته جينة وذهاباً ساءات وساءات . كنت أصاب بالتيبسر والحلال إلى حد أني كنت أخشى أن أفقد توازني فأسقط من على الكرسي فوراً .

أبقت يديها مطويتين أمامها ، وكانت عيناها المثبتتان على وجه الآنسة هالدين لا تعبّران عن أية حيرية . ولكن الآنسة هالدين التي استنتجت

أن هذه السيدة التي تدعو نفسها بـ « الوصيفة » كانت فخورة بأنها عملت كسكرتيرة لبيتر ايفانوفيتش تلفظت بملاحظة ودية .

#### صرحت السيدة:

لا يمكنك أن تتخيلي تجربة أكثر ارهاقاً . هناك صحفي أنكلو – أمريكي يجري لقاء مع « المدام دو س . . . » الآن ، والا الاصطحبتك فوراً إلى الطابق العلوي. .

هذا ما قالته بلهجة مختلفة وهي تنظر نحو الدرج . ثم استأنفت :

-- أعمل كمشرفة غلى التشريفات .

لقد بدا أن « المدام دو س . . . » لم تكن تستطيع احتمال وجود الخدم السويسريين فيما حولها. وبالفعل فان الحدم ما كانوا يبقون فترة طويلة في « قصر بوريل » . كانت هناك صعوبات باستمرار . لقد سبق للآنسة هالدين ولاحظت أن البهو كان أشبه بحظيرة من الرخام والنقوش الحصية مغطاة بالغبار وبيوت العناكب في الزوايا وآثار خفيفة من الطين على الأرض المبلطة ببلاطات مربعة ذات لونين أبيض وأسود .

استأنفت « الوصيفة » وهي تبقي يديها ممدوتين بهدوء أمامها :

وأعتني أيضاً بهذا الحيوان .

ثم رمت القطة بنظرتها المرهقة .

لا أكترث أبداً . للحيوانات حقوقها . ولكني لا أرى رغم ذلك لماذا لا تعاني هي أيضاً كما يعاني البشر . ما رأيك ؟ ولكنها لا تعاني كثيراً جداً بالطبع . هذا مستحيل . ولكن في حالتها فان الأمر أكثر اثارة

لأنها لا تستطيع القيام بثورة . اعتدت أن أكون جمهورية النزعة . أنت أيضاً جمهورية النزعة على ما أعتقد ؟

اعترفت الآنسة هالدين لي أنها لم تعرف ما تقول . ولكنها أومأت برأسها وسألت بدورها :

وأنت لم تعودي جمهورية النزعة الآن؟

بعد تدويني املاءات بيتر ايفانوفيتش لمدة عامين فانه من الصعب علي آن أكون أي شيء . أو لا عليك أن تجلسي دون حراك اطلاقاً . أخف حركة تقومين بها تجعل أفكار بيتر ايفانوفيتش تطير من رأسه . لا يمكنك حتى أن تتنفيسي . أما بالنسبة إلى السعال . . . فلا سمح الله . لقد غير بيتر ايفانوفيتش مكان الطاولة فوضعها عند الجدار لأني كنت لا أستطيع سوى أن أرّفع عيني للتطلع من النافذة وذلك خلال انتظاري له حتى يستأنف املاءه . لم يكن ذلك أمراً مسموحاً به . قال لي اني أحد ق على نحو غبي جداً . لم يكن مسموحاً لي أن أنظر إليه من فوق كتفي . كان بيتر ايفانوفيتش يضرب الأرض بقدمه فوراً ويزمجر: « انظري إلى الورقة . » ويبدو أن تعابيري ووجهي يسبتبان في تشتت أفكاره . حسناً ، أعرف أين لست جميلة وأن تعابيري ليست واعدة أيضاً . يقول ان جو التوقع غير الذكي الذي أثيره من حولي يضايقد . تلك كانت كلماته .

صدمت الآنسة هالدين ، ولكنها اعترفت لي بأنها لم تدهش كثيراً . صاحت :

هل من المعقول أن يعامل بيتر ايفانوفيتش أية امرأة بكل هذه الفظاظة ؟

آومآت الوصيفة براسها مرات عديدة بحدر ، م ا كدت للاسه هالدين أنها لم تكن تعاني من ذلك اطلاقاً . كان الجانب المرهق من المسألة هو وضع سر التأليف مكشوفاً أمامها : مشاهدة المؤلّف العظيم للآناجيل الثورية وهو يتلمّس الكلمات ليعبّر عما يريد وكأنه في ظلام دامس .

ــ أنا راغبة تماماً في أن أكون الأداة العمياء للأهداف السامية . أن يمنح المرء حياته للقضية ، هذا لا شيء . ولكن أن تدمّر أوهامه . . . فهذا أكثر مما يستطيع المرء احتماله . وأنا لا أبالغ . لقد بدا أن ذلك يجمُّد معتقداتي في ّ . . . وعلاوة على ذلك فاننا حين كنا نعمل في الشتاء ، كان بيتر ايفانوفيتش الذي يذرع الغرفة جيئة وذهاباً ، لا يحتاج إلى حرارة اصطناعية ليبقى دافئاً . وحتى حين ننتقل إلىجنوب فرنسا تمر أيام باردة جداً هناك ، خاصة حين يكون عليك أن تجلسي ساكنة مدة ست ساعات دون توقف . ان جدران تلك الفيلات على الريفييرا رقيقة جداً . لم يكن يبدو على بيتر ايفانوفيتش أنه مدرك لأي شيء . ومن المؤكد أني كنت أخفي ارتعاشاتي خشية أن أقطع عليه الوحي . لقد اعتدت أن أضغط على أسناني حتى أشعر بأن فكي قد التصقا تماماً . وفي تلك اللحظات التي كان فيها بيتر ايفانوفيتش يقطع املاءه ، وكانت هذه الفترات طويلة جداً أحياناً ، فقد تصل إلى ما لا يقل عن عشرين دقيقة ، وبينما كان يذرع المكان وراثي جيئة وذهاباً ، وهو يهمهم لنفسه ، كنت أحس أني أموت موتاً بطيئاً كما أؤكد لك . وربما لو أني كنت أدع أسنأني تصطك لكان بيتر ايفانوفيتش سيلاحظ بؤسي ، ولكني لا أعتقد أن ذاك كان سيترك أي تأثير عملي" على أية حال . انه بخيل جدا في مثل هذه المسائل .

نظرت الوصيفة إلى أعلى الدرج. كانت القطة الكبيرة قد انهت لعق

الحليب وراحت تحك خدها ذا الشوارب على نحو متعرّج على تنورتها . وقد انحنت لتلتقطها من على الأرض .

استأنفت وهي تمسك بالقطة بدراعين مطويتين :

ــ البخل صفة أكثر منه أي شيء آخر كما تعرفين . وبالنسبة إلينا فالبخلاء هم الذين يستطيعون توفير المال للأشياء القيّمة . . . وليس أُولئكُ الذين يُـدُّعـَوْن بذوي الطباع الك. يمة . ولكن أرجو ألا تحسبيني أمزأة تحب الانغماس في الترف . كان أبي كاتباً في وزارة المالية دون أي مركز اطلاقاً. إذا يمكنك أن تحزري من هذا أن بيتنا لم يكن فخماً ، رغم أننا لم نكن نعاني من البرد أيضاً . لقد هربت من بيت والديّ بعد أن بدأت أَفكر بنفسي مباشرة . ليس سهلاً جداً مثل هاما الته كير . يجب أن يوضع المرء في الطريق المؤدّي إلى ذلك وأن يوقظ على الحقيقة . وأنا أدين بانقاذي إلى بائحة تفاح عجوز كانت تضع الكشك الذي تبيع عليه تحت مدخل المنزل الذي كنا نسكن فيه . كان لها وجه لطيف مجعلَّد وصوت أشد ما يكون وداً . وفي أحد الأيام ، بدأنا نتكلم ــ عرضاً ــ عن طفلة ، عن فتاة صغيرة ـــ رثة الثياب رأيناها تتسوّل في الشوارع عند الغسق . ومن موضوع إلى آخر بدأت عيناي تتفتحان بالتدريج على الأمور المرعبة التي على الناس الأبرياء أن يعانو منها في هذا العالم ، وذلك لمجرد الإبقاء على وجود الحكومات . وبعد أن فهمت في احدى المرات جريمة الطبقات العليا، لم أعد قادرة على الاستمرار في العيش مع والديّ. لم يكن يسمع في بيتنا كلمة لطيفة واحدة من نهاية سنة إلى نهاية سنة أخرى . لم يكن هناك سوى الحديث عن المؤامرات الشريرة التي تجري في المكتب ، عن الترفيع الوظيفي والراتب، وكسب مودة الزؤساء . كانت مجرد فكرة الزواج

من شخص شبيه بأيي تجعلني أرتجف . لا أعني أنه كان هناك من يود " الزواج منى . لم يكن هناك أية بارقة أمل في هذا الخصوص . ولكن أليس هناك إثم كاف في العيش على راتب حكومي بينما تعاني نصف ر سيا من الجوع ؟ رزارة المالية ! ياله من أمر مرعب عجيب ! ما الذي يريده الناس الجوعي الجاهلون من وزارة المالية ؟ قبلت والديّ كلا على خديه وهربت لأعيش في الأقبية ، مع البروليتاريا . حاوات أن أكون ذات نفع لأولئك الذين فقدوا الأمل . أعتقد أنك تفهمين ما أعنيه ، هه ؟ أعني أولئك الذين لا مكان لديهم يلمجؤون إليه ولا أمل يتطلعون إليه في هذه الحياة. أتدركين كم هذا مخيف . . . ؟ لا شيء يتطلعون إليه ! أحياناً أعتقد أنه لا يوجد مثل هؤلاء الناس ومثل هذا البؤس إلا ۖ في روسيا . حسناً ، لقد انغمست في ذلك العمل ، ولكن أتعرفين ؟ لا يمكن للمرء أن يفعل الكثير هناك . لا ، بالفعل . . . على الأقل طالما كان هناك وزارات مالية مرعبة كهذه تعترض الطريق . أعتقد أني كنت سأجّن هناك وأنا أحاول محاربة تلك الجرثومة ، لولا ذلك الرجل . كانت صديقتي ومعلمتي القديمة هي التي اكتشفته من أجلى ، وبالصدفة تمامآ . جاءت تبحث عنى في وقت متأخر في احدى الليالي بأسلوبها الهادىء. تبعتها إلى حيث أرادت ، كان ذلك الجزء من حياتي ملكاً لها بالكامل ، وكنت لولا روحها قدمُت على نحو بائس . كان ذلك الرجل عاملاً شاباً ، عامل مطبعة ، وقد تورّط في مشكلة تتعلق بمسألة تعاطى الخمور كما تتذكرين . لقد وضع ا'كثيرون في السجن بسبب ذلك . وزارة المالية مرة أخرى ! ما الذي كان سيحدث لو أن الفقراء توقفوا عن تحويل انفسهم إلى وحوش بسبب الاسراف في الشراب ؟ وأعتقد ، وأقسم على ذلك ، أن المالية وكل ماله علاقه بذلك اختراع شيطاني . ولكن الاعتقاد بوجود مصدر للشر خارق للطبيعة ليس ضرورياً : الناس لوحدهم قادرون تماماً على ارتكاب كل شر . المانية بالفعل !

كان الحقد والاحتقار بهسهسان خلال نطقها لكلمة « المالية » ، ولكنها في اللحظة نفسها كانت تربت برفق على القطة المستريحة بين ذراعيها . بل رفعتهما قليلاً ثم حكت خدها ، وهي تميل برأسها ، على فرو القطة الذي استقبلت هذه الملاطفة بتجرد كامل يميز هذا النوع من الحيوانات . ثم نظرت إلى الآنسة هالدين واعتذرت لعدم اصطحابها إلى الطابق العلوي لتقابل « المدام دو س . . . » . ما كان يمكن للمقابلة الصحفية أن تقاطع . سرعان ما سيرى الصحفي وهو ينزل الدرج . كان أفضل شيء ممكن هو البقاء في البهو . وعلاوة على ذلك كانت هذه الغرف كلها في مغروشة .

### استأنفت:

بالتأكيد لا يوجد هنا كرسي أقدمه لك . ولكن ان كنت تفضلين أفكارك على ثرثرتي فسوف أجلس على آخر درجة هنا وأبقى صامتة . سارعت الآنسة هالدين إلى التأكيد بأنها ــ على العكس تماماً ــ مهتمة جداً بحكاية عامل المطبعة . فقد كان ثورياً بالطبع .

قالت « الوصيفة » بتنهيدة خفيفة :

\_ شهيداً ، رجلاً بسيطاً .

ثم حدقت إلى الباب الأمامي المفتوح حالمة . ثم التفتت بعينيها البنيتين الغائمتين إلى الآنسة هالدين .

لقد عشت معه أربعة شهور . وكان ذلك كابوساً .

وبينما كانت الآنسة هالدين تنظر بتساؤل بدأت تصف لها وجه الرجل الهزيل ، أعضاءه النحيلة ومدى فقره . كانت الغرفة التي قادتها إليها بائعة التفاح عبارة عن علبة صغيرة ، حجرة بائسة تحت سقف منزل قدر . كان الجحص المتساقط عن الجدران يغطي الأرض ، وحين فتح الباب أرجح نسيج رهيب من خيوط العنكبوت السوداء مع تيار الهواء كان قد أطلق سراحه قبل أيام قليلة . . . رمي من السجن إلى الشوارع . وهنا بدا على الآنسة هالدين أنها ترى للمرة الأولى اسماً ووجهاً لجسد أولئك الناس المعذ بين الذين كان مصير هم القاسي موضوع الكثير من الحوارات بينها وبين أخيها في حديقة منزلهم الريفي .

لقد قبض عليه مع عشرات وعشرات من الناس الآخوين في مسألة تعاطي الحمور تلك . ولسوء الحظ ، وبسبب القبض على الكثيرين من المشبوهين ، فقد ظنت الشرطة أن باستطاعتها أن تنتزع من بعضهم معلومات أخرى تتعلق بالدعاوة الثورية .

### استأنفت قائلة:

للداخل. وبعد أن انتهوا منه كان قد حُكم عليه بالهلاك . لم يكن قادراً على أن يفعل أي شيء مفيد لنفسه . رأيته متمدداً على هيكل سرير خشبي دون فراش ، ورأسه فوق كومة من الحرق القذرة أعاره اياها من باب الاحسان شخص يعمل في لم الحرق البالية حدث أن كان يعيش في قبو المنزل . كان ممدداً هناك دون غطاء ، ملتهباً من الحمى ، ولم يكن هناك حتى ابريق ماء في الغرفة يطفىء به ظمأه . لم يكن هناك أي شيء . . . . هيكل السرير فقط والأرضية العارية .

## سألت الآنسة هالدين بسخط:

- ألم يكن هناك في تلك المدينة الكبيرة كلها بين الليبر اليين والثوريين شخص واحد يمد يد العون إلى أخ ؟

ـ نعم ، ولكنك لا تعرفين أكثر الأمور ترويعاً في بؤس ذلك الرجل . اسمعي . يبدو أنهم قد أساؤوا معاملته إلى حد أن صلابته انهارت تماماً ، وأنه قد باح ببعض المعلومات . يا للمسكين ! اللحم ضعيف كما تعرفين . لم يخبرني بما حدث . كانت هناك روح مسحوقة في ذلك الجسد الممثّل به . لم أجد ما أقوله لأداوي له جراحه . وحين أطلقوا سراحه ، زحف إلى ذلك الجحر وتحميّل الندم دون تذميّر . ما عاد يقترب من أي شخص يعرفه . كنت سأطلب له المساعدة ، ولكن أين كنت سأجد أي شخص لديه أي شيء يصفح عنه أو قدرة على المساعدة ؟ كان الناس الذين يعيشون من حولنا جاثعين وسكيرين جميعهم . كانوا ضحابا وزارة المالية . لا تسأليني كيف كنا نعيش . لا أستطيع أن أقول لك . كان ذلك أشبه بمعجزة البؤس . لم يكن لديّ ما أبيعه ، وأؤكّد لك أن ملابسي كانت في حالة يستحيل معها خروجي في النهار . كانت في حالة غير محتشمة . كان على أن أنتظر حتى يحل الظلام قبل أن أستطيع الخروج إلى الشوارع لأتسوّل كسرة خبز ، أو أي شيء أستطيع الحصول عليه لإبقائه وإبقاء نفسي على قيد الحياة . وغالباً ما كنت لا أحصل على شيء ، فأزحف عائدة وأتمدد على الأرض قرب السرير . أجل ، أستطيع أن أنام بعمق على الألواح الخشبية العارية ، هذا لا شيء ، وأنا أذكر ذلك لك حتى لا تظني أني من النوع المغرم بالملذات . كان ذلك أقل تعذيباً من مهمة الحلوس لساعات إلى منضدة في مكتب بارد

لنسخ كتب بيتر ايفانوفيتش وهو يمليها علي". ولكنك سترين بنفسك ما هو ذاك ، لذا لن أقول المزيد .

قالت الآنسة هالدين:

ليس أكيداً أني سأنسخ أبداً إملاء بيتر ايفانوفيتش .
 صرخت الأخرى بلهجة معبّرة عن الشك :

- لا اليس أكيداً ؟ أنت تعنين أن تقولي إنك لم تقرري بعد ؟ وحين أكدت لها الآنسة هالدين أنه لم يكن بينها وبين بيتر ايفانوفيتش مثل هذه المسألة ، زمّت المرأة حاملة القطة شفتيها بشدّة ولمدة دقيقة كاملة .

- أوه ستجدين نفسك وقد جلست إلى الطاولة قبل أن تعرفي أنك قد قررت ذلك . لا ترتكبي هذا الحطأ ، فالاستماع إلى بيتر إيفانوفيتش وهو يملي أمر يجعل المرء يتحرّر من سحر هذا الرجل ، ولكن هناك في الوقت نفسه افتنان ما في الموضوع . انه لرجل عبقري . وجهك لن يثير حنقه بالتأكيد . بل أنك قد تثيرين لديه المزيد من الالهام وتجعلين الأمر أسهل عليه في تقديم رسالته . وحين أنظر إليك ، أشعر بالثقة في أنك من ذلك النوع من النساء الذي ليس من المحتمل أن يكبح له إلهامه .

أحسّت الآنسة هالدين أنه لا فائدة من الاحتجاج ضد كل هذه الادعاءات ، ولكنها قالت بعد فترة صمت قصيرة :

- ولكن ذلك الرجل - ذلك العامل - هل مات و هو تحت رعايتك ؟ لم تجب الوصيفة بل راحت تصغي لفترة قصيرة إلى صوتين متناوبين ببعض الحيوية كان ممكناً سماعهما الآن من أعلى الدرج. وحين خفتت أصوات النقاش متحوّلة إلى همهمة غير مسموعة ، التفتت إلى الآنسة هالدين :

- نعم ، لقد مات ، ولكن ليس بين ذراعيّ . . . بالمعنى الحرقيّ للكلمة . وفي الواقع فقد كنت نائمة حين لفظ آخر أنفاسه . لذا لا أستطيع حَى الآن أن أقول إني رأيت أيّ شخص وهو يموت . وقبل بضعة أيام من النهاية ، وَجَدَانا بعض الشبان في حالة شديدة من البؤس . كانوا من الثوريين ، كما يمكنك أن تحزري . كان عليه أن يكون قد وثق بأصدقائه السياسيين حين خرج من السجن . لقد كان محبوباً ومحترماً من قبل ، وما كان هناك شخص يقدر على أن يحلم بتقريعه على سوء تصرُّفه أمام الشرطة . الكلّ يعرف ممارسات الشرطة وكيف أن لأقوى رجل لحظات ضعف أمام الألم. عجباً ، حتى الجوع وحده يكفي ليعطى الانسان أفكاراً غريبة حول كيفية الخلاص . لقد وصل طبيب ، كان وضعنا قد تحسّن كثيراً فيما يخصّ الراحة الجسدية ، ولكنه ما كان يرضي بالسلوان . . . ذلك الرجل البائس . أوْ كند لك يا آنسة هالدين أنه كان محبوباً جداً ، ولكن لم تكن لديّ القدرة على البكاء ، فقد كنت شبه ميتة أنا نفسي . ولكن كانت هناك قلوب كريمة سارعت إلى الاعتناء بي . لقد جلبوا لي ثوباً ستروا به عربي . أقول لك اني لم أكن محتشمة المظهر ... وبعد فترة وضعني الثوريون مع عائلة يهودية مسافرة إلى خارج البلاد ، وذلك كمربّية للأولاد . طبعاً كان بامكاني تعليم الأطفال ، فقد أنهيت الصف السادس من المدرسة الثانوية ؛ ولكن الهدف الحقيقي كان أن أحمل بعض الأوراق الهامة عبر الحدود . لقد التُسنَّت على مجموعة من الأوراق حملتها إلى القرب من قلبي . ما كان رجال الدرك في المحطة ليرتابوا بمربية عائلة يهودية منهمكة بالاهتمام بثلاثة أطفال . ولا أعتقد أن أولئك العبر انيين كانوا يعرفون ما كنت أحمله ، فقد تم تقديمي إليهم بطريقة غير مباشرة من قبل أشخاص لا ينتمون إلى الحركة الثورية ، وقد وجَّهت طبعاً إلى أن أقبل براتب ضئيل جداً . وحين و مملنا إلى ألمانيا هجرت تلك العائلة وسلمت الأوراق إلى ثوريّ في شتوتغارت ، وبعد ذلك تم استخدامي في وظائف مختلفة . ولكنك لا ترغبين في سماع ذلك كله . لم أشعر أبداً أني مفيدة جداً ، ولكني أعيش على أمل أن أرى كل الوزراء مقتولين ، وزراء المالية والجميع . لقد كان الاستماع إلى ما فعله أخوك أعظم متعة في حياتي .

وجّهت عينيها المدورتين نحو نور الشمس في الخارج ، بينما القطة مرتاحة بين ذراعيها الممدودتين في جمال ارستقراطي وتأمّل كتأمّل أبي الهول.

### عادت لتقول:

- أجل! لقد فرحتُ . بالنسبة لي هناك هالة بطولية تحيط باسم هالدين نفسه . لا شك أن أولئك كانوا يرتجفون من الحوف في وزاراتهم .. كل أولئك الرجال ذوى القاوب الشيطانية . ها أنذا واقفة أتحدث إليك ، وحين أفكر بكل تك الأفعال الوحشية والاضطهادات والأعمال الظالمة التي تجري في هذه اللحظة بالذات ، يصاب رأسي بالدوخة . لقد تمعتنت فيما سيبدو غير قابل للتصديق لو كانت عينا المرء غير جديرتين بالثقة ، لقد نظرت إلى الأشياء التي جعاتني أكره نفسي بسبب عجزي . لقد كرهت يدتي التين لا قوة فيهما ، وصوتي الذي لا يمكن سماعه ، وعقلي بالذات الذي لا يريد أن يصبح قاقاً . آه ! لقد رأيت الكثير . وأنت ؟ تأثرت الآنسة هالدين . هزت رأسها بحفة ثم همهمت :

لا ، أنا لم أر شخصياً أي شيء. لقد عشنا دائماً في الريف .
 وكانت تلك رغبة أخى .

استأنفت الآخرى :

- هذا لقاء غريب بينك وبيني . هل تؤمين بالصدنة يا آمة هالدين ؟ كيف كان لي أن أتوقع مشاهدتك ، أنت أخته ، بعيني هاتين ؟ هل تعرفين أنه حين وصات الأخبار فان الثوريين هنا دهشوا بقدر ما أحسوا بالسرور ، كل واحد منهم ؟ ما كان هناك من يبلو أنه يعرف أي شيء عن أخيك ، لم يكن بيتر ايفانوفيتش نفسه قد تنبأ بأن مثل هذه الضربة سيتم توجيهها أفترض أن أخاك كان ببساطة ملهما وأعتقد أناشخصيا أن مثل هذه الأفعال يجب أن تتم بالالهام . انه لا متياز كبير أن يكون لدى المرء الالهام والفرصة . هل كان يشبهك على الاطلاق ؟ ألا تشعرين بالفرحة يا آنسة هالدين ؟

قالت الآنسة هالدين وهي تكبح رغبة في البكاء حالت بها فجأة :

- عليات ألا تتوقعي مني هذا الكثير .

وقله نجحت في كبح دموعها ثم أضافت بهدوء :

- است بطأة ا
- ـــ أتعتقدين أنك ما كنت تستطيعين أن تقومي بمثل ذلك العمل ، أنت شخصياً ربما ؟
- لا أعرف ، ليس على أن أسأل نفسي مثل هذا السؤال الا بعد أن
   أكون قد عشت فترة أطول قايلاً ، ورأيت أكثر . . .

حركت الأخرى رأسها في حركة تدل على الفهم . كانت القطة تهرّ

برضا ذاتي عالي الصوت في البهو الفارغ . لم تكن هناك أصوات قادمة من الطابق العاوي . ثم حطمت الآنسة هالدين الصمت :

- ما الذي يقوله الناس بالضبط عن أخي ؟ قات أنهم كانوا مندهشين . أجل ، أفترض أنهم كانوا كفلك . أو لم يبدو غريباً لهم أن يفشل أخي في انقاذ نفسه بعد أن أنجز الجزء الأصعب . . . أي الهرب من المكان ؟ المتآمرون يفهمون مثل هذه الأمور جيداً . هناك أسباب تجعاني متابهقة لمعرفة كيف أنه لم يستطع النجاة .

تقدمت ( الوصيفة » نحو باب البهو المفتوح نظرت بسرعة عبر كتفها نحو الآنسة هالدين التي بقيت داخل البهو .

کررت بشرود :

م يستطع النجاة . أو لم يضح بحياته ؟ أو لم يكن ببساطة مُلاً لهمَا ؟ ألم يكن ذلك نكر اناً للذات ؟ ألست واثقة ؟

قالت الآنسة هالدين:

- ان ما أنا واثقة منه هو أنه لم يكن فعلاً من أفعال اليأس . أو لم تسمعي برأي ما ذُكر هـ ا فيما يخص وقوعه البائس في قبضة الشرطة ؟ فكرت الوصيفة للحظة عند الباب .

ــ هل سمعت ؟ طبعاً ، انهم يناقشون كل شيء هنا . أو لم يتحدث العالم بأسره عن أخيك ؟ بالنسبة إلى فان مجرد ذكر ما فعاه يجعاني في حالة من النشوة الحسود . لماذا يكون على امرىء واثق من خاوده أن يفكر في حياته اطلاقاً ؟

ادارت ظهرها إلى الآنسة هالدين . وفي الطابق العاوي من خاف باب ضخم ، قلر ، أبيض وذهبي ، كان مرثياً خاف درابزون منبسط

درج الطابق الأول ، بدأ صوت عميق ينطق بتكاسل وبالهجة رسمية ، وكأنه يقرأ مذكرة دباوماسية أو شيئاً من هذا القبيل ، كان يتوقف مراراً ثم صمت تماماً .

قالت الآسة هالدين:

- لا أعتقد أني أستطيع أن أبقى أكثر من ذلك . قد أعود في يوم آخر .

انتظرت حتى تفسح لها الوصيفة العلريق لتخرج ، ولكن المرأة بدت ضائعة وهي تتأمّل نور الشمس والظلّ اللذين كانا يتقاسمان فيما بينهما صمت الأرض المهجورة المحيطة بالمنزل . لقد أخفت منظر طريق المركبات عن الآسة هالدين . وفجأة قالت :

- لن يكون ذلك ضرورياً . ها هو بيتر ايفانوفيتش قادم شخصياً . ولكنه ليس لوحده . نادراً ما يكون وحيداً .

لدى سماعها أن بيتر ايفا وقيتش كان قادماً ، لم تسرّ الآسة هالدين كثيراً وكما كان متوقعاً ، فقد فقدت الرغبة نوعاً ما في مشاهدة الأسير البطولي أو و المدام دو س . . . » . وكان سبب ذلك الانكماش الذي اعتراها في الدقيقة الأخيرة هو إحساسها بأن هذين الشخصين ما كانا يعاملان هذه المرأة التي تحمل القطة الآن معامة اطيفة .

قالت الآنسة هالدين أخيراً وهي تلمس بخفُّ كتف الوصيفة :

- هل اك أن تتفضلي وتسمحي لي بالخروج ؟

ولكن الأخرى لم تتحرك بل راحت تضغط القطة على صدرها .

قالت دون أن تاتفت إلى الخاف :

ــ أعرف من معه .

وهنا أحست الآنسة هالدين ، دون أي تعليل ، بدافع قوي لمغادرة المنزل .

صقد تكون « المدام دو س. . . » مشغولة لبعض الرقت أيضاً ، ولكن ما أريد أن أقوله لبيتر ايفانوفيتش عبارة عن سؤال بسيط فحسب يمكنني أن أسأله اياه حين أقابله في الطريق وأنا نازلة . أعتقد أن علي حقاً أن أغادر . أنا هنا منذ بعض الوقت وأتلهف الآن للعودة إلى أمي . هل لك أن تدعيني أمر من فضاك ؟

وأخيراً التفتت « الوصيفة » برأسها وقالت ببصيرة غير متوقعة :

م لم أفترض أبدآ ألك تريدين مقابة « المدام دو س . . . » فعلا ، ولا للحظة واحدة حتى .

كان في صوتها شيء سرّي وغامض . مرت عبر الباب وتبعتها الآنسة هالدين ، وذلك إلى الشرفة ، ثم نزلتا جنباً إلى جنب على اللوجات الحجرية التي نمت عليها الطحالب . لم تريا أحداً عند جهة الطريق الممكن رؤيتها من مقدمة المنزل .

شرحت السيدة ذات القطة:

- إنهما مخفية نخلف الأشجار التي هناك ، ولكنك مترينهما مباشرة ، لا أعرف من هو ذلك الشاب الذي أولع به بيتر ايفانوفيتش إلى هذا الحد . لابد أنه واحد منا ، وإلا لما كان سيسمح له بالمجيء إلى هنا حين يحضر الآخرون . تعرفين ما أعنيه بالآخرين . ولكن علي أن أقول إنه ليس ذا ميول سرية . لا أعرف ان كنت قد ميزته حتى الآن . من الطبيعي أذي لا أبقى طويلاً في غرفة الاستقبال . هناك دائماً عمل أقوم به ،

رغم أن البناء هنا ليس واسعاً كتلك الفيلا على الريفييرا . واكن هنا فرص كثيرة لي لأكون مفيدة .

إلى اليسار ، ظهر بيتر ايفانوفيتش ورفيقه ، وهما يمرّان بطرف الاصطبل الذي نمت عليه نباتات اللبلاب . كان يسيران ببطء شديد ويتحدثان ببعض الحيوية . توقف الحظة وأوماً بيتر ايفانوفيتش ، بينما راح الشاب يصغي دون حراك وفراعاه مدلا تان ورأسه مطاطئة قيلاً . كان يرتدي بذلة بنية داكنة وقبعة سوداء ، بقيت العينان المدورتان للو صيفة مثبتين على الشخصين اللدين استأنفا سير هما البطيء نحو المنزل ،

قالت:

- شاب شديد الأدب . سترين تاك الانحناءة التي سيقوم بها ، والن تكون استثنائية جداً على أية حال . فهو ينحني بالطريقة نفسها حين يقاباني وحيدة في البهو .

تحركت بضع خطوات نحو الأمام والآنسة هالدين إلى جائبها ، وجرت الأمور كما توقعت . رفع الشاب قبعته وانحى وتراجع قايلاً بينما تقدم بيتر ايفانوفيتش بسرعة أكبر وذراعاه السوداوان الغايظتان ممدودتان بود" ، ثم أمساك بكلتا يدي الآنسة هالدين وصافحهما وحدق فيها من خلال نظارتيه السوداوين .

صاح مرتين مطرياً:

حسن ! حسن ! اذن فقد كانت الوصيفة تعتنى باك ..

ثم عبس قايلاً وهو ينظر إلى « الوصيفة » التي كانت لا تزال تحمل القطة .

أستنتج أن الينور - أعني « المدام دو س . . . » - مشغولة الآن .

أعرف أنها كانت تتوقع شخصاً ما اليوم . اذن فقد وصل الصحفي ، أليس كذلك ؟ هل هي مشغولة ؟

وجراباً على ذلك كله التفتت ( الوصيفة » برأسها .

- من سوء الحظ الشديد . . . الشديد جداً . يؤسفي كثيراً أناك كنت . . .

ثم أخفض صوته فجأة .

- ولكنك لن تغادري يا ناتاليا فيكتوروفنا ؟ لقد ماات من الانتظار ، أليس كذلك ؟

احتجت الآنسة هالدين قائلة:

لا ، اطلاقاً . ولكني هنا منذ مدة وأنا أتلهف على العودة إلى أمي .

- لقد بدا الوقت طويلاً ، أليس كذلك ؟ وأعتقد أن صديقتنا الفاضاة هنا (وهنا لوى بيتر ايفانوفيتش رأسه جانبياً نحو كتفه الأيمن ثم أعاده مرة أخرى إلى ما كان عايه ) . . . صديقتنا الفاضاة هنا لا تتمتع بفن تقصير لحظات الانتظار . لا ، لا تتمتع بهذا الفن وهذا واضع . وفي هذا الحصوص فان النية الطيبة لا تفيد شيئاً .

أسقطت « الوصيفة » ذراعيها فرجدت القطة نفسها فجأة على الأرض . ظلت ثابتة تماماً بعد الهبوط ، واحدى قائمتيها الحافيتين ممتدة نحو الحلف . أحست الآنسة هالدين بالسخط نيابة عن الوصيفة .

صدة في يا بيتر إيفانوفيتش أن اللحظات التي مرّت علي في هذا المنزل لم تكن ممتعة فحسب بل وفيها الكثير من التثقيف أيضاً ، انها لحظات للذكرى . لست نادمة على الانتظار ، ولكني أرى أن الغرض من زيارتي

إلى هذا المكان يمكن الوصول إليه دون أن أضيتع من وقت « المدام دو س. . . » .

وهنا قاطعت الآسة هالدين . ان الحكاية المذكورة أعلاه مبنية على سردها بالذات والذي لم أقم باضفاء الكثير من الدرامية عايه كما هو مفترض . فقد قامت الآنسة هالدين ، وبشعور وحيوية استثناثيين ، بتتمليُّد متقن الهجة تلميذة باثعة التفاح كارهة الوزراء اللدود والخادم المطيعة الفقراء. كانت انسانية الآسة هالدين الصادقة والرقيقة قد أصيبت بصدمة هائلة بسبب المصير غير العادل لهذه المرأة التي تعرفت عايبها حديثاً ، تلك الوصيفة ، السكرتيرة ، التي لا أعرف من تكون فعلاً . ومن ناحيتي فقد سررت لاكتشافي في ذلك عائقاً أمام الصداقة الحميمة مع « المدام دو س. . . . » . كنت أشمئز كثيراً من « ايغيريا » (١) بيتر ايفا وفيتش ذات الوجه المطلي، المدهون بغير ذوق ، الميت، وذات العينين الزجاجيتين . لا أعرف ما كان موقفها تجاه ما هو غير مرثي ، ولكني أعرف أنها كانت فيما يخص شؤون هذا العالم بخياة ، شرهة ومجردة من المبادىء الأخلاقية . وقد كنت على معرفة بأنها قد هـُز مت في صراع قذر ويائس حول أمور مالية مع عائلة زوجها المتوفي ، ذاك الدباوماسي . وقد كانت بعض الشخصيات الكبيرة بالفعل ( الذين أصرت في غضبها المجون على توريعلها على نحو فضائحي في مسائلها ) قد جابت على أنفسها كره المدام . وأعتقد أنه من السهل على أن أصدق أنها كانت على قيد شعرة من محاولة خطف ، لأسباب تتعلق بمصاحة الدولة ، ووضعها في « مصح » سري ، أو بصراحة

<sup>(</sup>۱) ايغيريا : في الديانة الرومانية الهة الماء . وكانت تستحضر كالهة للولادة . ولأنها كانت مستشارة للملك « نوما » ، فقد أصبح أسمها يطلق على كل النساء المثقفات اللواتي يقدمن النصح للكتاب والفنانين .

في نوع من المستشفيات الحاصة بالمجانين . ويبدو على أية حال أن بعض الشخصيات الرفيعة المركز قد عارضت ذلك لأسباب . . .

ولكن لا فائدة من الخوض في التفاصيل .

وقد يعبر البعض عن استغرابهم حيال معرفة رجل هو عبارة عن معلم للغات لكل هذه التفاصيل وبهذا الوضوح. للروائي أن يقول ما يشاء عن شخصياته ، ولو أنه يعرف فحسب كيف يقوله باخلاص فقد لا يسأله أحد عما ابتدعته مخيته والذي يظهر فيه بوضوح ايمانه عن طريق عبارة ، صورة شعرية ، أو لهجة انفعائية . الفن عظيم ! ولكن ليس لدي فن ، وبما أني لم أخترع « المدام دو س . . . » ، فأنا أشعر أني مضطر إلى أن أشرح كيف توصات لمعرفة هذا الكثير عنها .

كان من أنبأني هي الزوجة الروسية لصديق لي سبق أن ذكرته ، الا وهو بروفسور جامعة لوزان . وقد عامت منها بالذات آخر وقائع حكاية و المدام دو س . . . » ، والتي أنوي ازعاج قرائي بها . لقد قالت لي ، وهي تتكلم بثقة كبيرة بالنفس ، كمن هو واثق من مصادره ، عن سبب هروب « المدام دو س . . . » من روسيا قبل بضعة أعوام . ولم يكن الموضوع سوى ما يلي تقريباً : لقد أصبحت مشبوهة في أعين الشرطة فيما يتعاق باغتيال الامبراطور ألكسندر (١) . كان أساس هذه التهمة عبارات أطلقت جزافاً في مكان عام،أو حديث سمع مصادفة في التهمة عبارات أطلقت جزافاً في مكان عام،أو حديث سمع مصادفة في للهجي دور المخبر ، وعلى أية حال فان هذا الأمر الذي سيميع مصادفة بدا

<sup>(</sup>١) يعني ألكسندر الثاني قيصر روسيا الذي اغتيل عام ( ١٨٨١ ) . ( المترجم )

وكأنه يوحي بأنها كانت على معرفة سابقة بحادثة الاغتيال ، وأعتقد أنها كانت حكيمة حيث أنها لم تنتظر التحقيق في مثل هذه التهمة . قد يتذكر بعض قرائي كتيب آمن تأليفها نشرته في باريس ، وهو عبارة عن كتيب يسوده سوء المزاج ، انفعالي وغير مترابط الأفكار إلى حد بعيد ، والذي أقرت فيه تقريباً بمعرفتها السابقة بحادثة الاغتيال ، وعزت ذلك إلى مسائل خارقة للطبيعة وطرحت بصراحة وبتاميحات مترعة بالحقد ، أن مسؤولية الحادث تقع ليس على الارهابيين ، بل على مجموعة من المتآمرين في القصر . وحين ألمحت إلى صديقتي ، زوجة البروفسور ، أن حياة و المدام دو سن ، بن » بدباوماسيتها غير الرسمية ، ومؤامراتها ، وعاواها القضائية ، وحظواتها ، وعازيها ، وعمايات الترحيل فيها ، وجوها الفضائية ، وعلاقاتها بالطوائف الدينية الغامضة ، وشعوذتها ، وجوها الفضائي ، وعلاقاتها بالطوائف الدينية الغامضة ، وشعوذتها ، كثر ملاءمة للقرن الثامن عشر من شروط زماننا الحاضر ، فقد صادقت على كلامي بابتسامة ، ولكنها قالت بعد لحظة باهجة تأماية :

-- الشعوذة ؟ . . . أجل ، نوعاً ما ، ومع ذلك فان الأزمنة تتغير . هناك الآن قوى لم تكن موجودة في القرن الثامن عشر . وان أدهش ان كانت هي أكثر خطورة مما يستطيع أن يصدق رجل انكيزي . وعلاوة على ذلك ، فان البعض ينظرون إليها على أنها خطرة حقاً . . . لدينا . (.)

وعبارة « للدينا » هنا تعني روسيا عموماً ، والشرطة السياسية الروسية خصوصاً . كان الغرض من استطرادي هذا عن حكاية الآسة هالدين ( المروية بكلماتي ) الحاصة بزيارتها لـ « قصر بوريل » ، هو أن أذكر عبارة صديقي زوجة البروفسور . وقد أردت ايرادها حتى أجعل ما

<sup>(</sup>٠) وردت بالفرنسية . ( المترجم )

سأقوله عن وجود السيد رازوموف في جنيف ، أمراً أشد قاباية التصديق بقليل ، ، ، فهذه حكاية روسية معدة للآذان الغربية التي لم تتا المف حكما الملحت سابقاً حلم لهجات السخرية والقسوة ، وانعدام الأخلاق ، وحتى المحنة الأخلاقية التي سبق لها وطلميست في طرفنا نحن من أوربا ، وأصرح بهذا كعلري لترك الآنسة هالدين واقفة كواحدة من مجموعة مؤلفة من امرأتين ورجاين اجتمعوا تحت شرفة «قصر بوريل» .

المعرفة التي سبق أن ذكرتُها كانت في ذهني ، كما قات ، وذلك حين قاطعتُ الآنسة هالدين . لقد قاطعتُها بصرخة تدلّ على الرضا العميق.

اذن ، فأنت لم تري « المدام دو س . . . ، ، اذن ؟

هزّت الآنسة هالدين وأسها . و كان هذا مرضياً جداً في . لم تكن قد رأت « المدام دو س . . . » ! كان ذلك أمراً ممتازاً ، ممتازاً ! لقد رحبّبت بفكرة أنها لن تتعبّر ف أبداً على « المدام دو س . . . » الآن . لم أستطع أن أشرح سبب الفكرة إلا بمعرفتي أن الآسة هالدين كانت ثقف وجها لوجه مع الصديق أخيها الرائع . كنت أفضاه على « المدام دو س . . . » كرفيق و دليل لتلك الفتاة الشابة التي كانت نهاية أخيها البائسة قد تركتها وحيدة أمام لاخبرتها . ولكن ، وعلى أية حال ، تلك الحياة انتهت وقد كانت عزيزة ، وربما كانت افكارها سامية ، ومعاناتها الأخلاقية عميقة ، وفعلها الأخير تضحية حقيقية . لا يمكننا نحن ، الدشق الرصيرين الذين ياطف عنهم امتلاكهم لحرية مهزومة ، أن ندين ، دون حق في الاستثناف ، شراسة الرغبة المحبطة .

لست خجولاً من دفء اهتمامي بالآنسة هالدين . كانت تلك ، كما على أن أعترف ، عاطفة غيرية ، حيث أنها دون مقابل . لقد

ظهر لي المرحوم فيكتور هالدين - في ضوء العاطفة - ليس كمتآ، من فاسد ، بل كمتحمس نقي ، لم أكن راغباً بالفعل في الحكم عايه ، ولكن الحقيقة المجردة ، حقيقة أنه لم ينجح ، وهي الحقيقة التي سببت كل هذه المشاكل لأمه ولأخته كاتيهما ، جعاتني في صفته . في هذه الأثناء ، وخشية أن أرى للفتاة تستسلم أمام تأثير الأفكار الثورية المتعاقة بالساواة بين المرأة والرجل في «قصر بوريل » ، فقد كنت أشد رغبة في أن أضع ثقي في ذاك الصديق للمرحوم فيكتور هالدين . لم يكن هذا سوى اسم ، كما يمكنك أن تقول ، بالضبط ! اسم ! وعلاوة على ذلك ، الاسم الوحيد الذي ذكر في المراسلات بين الأخ والأخت ، الاسم ولقد وصل هذا الشاب ، وها هما يلتقيان ، ولحسن الحظ دون التدخل ولقد وصل هذا اللقاء ؟ ما الذي سينتج عن هذا اللقاء ؟ ما الذي ستقوله في الآن ؟ هذا ما كنت أسأل نفسي عنه .

كان من الطبيعي تماماً أن تتوجه أفكاري نحو ذلك الشاب ، حامل الاسم الوحيد الذي ذ كر في كل ذلك الكلام الحالم عن مستقبل تحققه الشورة ، وقد انخذت أفكاري شكل توجيه السؤال إلى نفسي عن السبب في أن هذا الشاب لم يقم بزيارة هاتين السيدنين . لقد وصل إلى جنيف قبل بضعة أيام من سماع الآنسة هالدين بذلك لأول مرة عن طريق بيتر ايفا وفيتش . وقد حزنت لوجود هذا الشخص خلال لقائهما . كنت أفضل لو حدث ذلك في مكان ما بعيداً عن نظره المغطى بالنظارات ، ولكني افترضت أنه بعد أن رأى هذين الشابين معاً قام بتقديم واحدهما إلى الآخر .

وقد حطمت الصمت بأن بدأت أوجه سؤالاً حول هذه الناحية :

ــ أعتقد أن بيتر ايفانوفيتش . . .

عبرت الآنسة هالدين عن سخطها . فما أن سمع جوابها حتى هاجم « الوصيفة » بكنلام مخجل .

تساءلت مستغرباً :

\_ هاجمها ؟ لماذا ؟ لأي سبب ؟

- كان ذاك أمراً غريباً جداً ، كان محجلاً .

هذا ما قالته الآسة هالدين بعينين غاضبتين ثم استأنفت :

ــ لقد قرّعها(\*) . . . هكذا، أمام الغرباء . لماذا ؟ لا يمكنك أن تحرر . بسبب بضع بيضات . . . أوه ا

ــ أنا مندهش ، تقولين بضع بيضات ؟

لسبب يخص لا المدام دو سد . . . . . إذ تخضع هذه السيدة لحمية خاصة ، أو شيء من هذا القبيل . ويبدو أنها شكت في اليوم السابق لبيتر ايفانوفيتش من أن البيضات لم تكن مطبوخة بالشكل المناسب.وقد ذكر ايفانوفيتش فجأة هذا الموضوع فهاجم المرأة المسكينة . كان ذلك أمراً مثيراً للدهشة إلى أكبر حد.ولقد وقفت هناك وأنا متجمدة من الدهشة.

## سألتها:

ـ هل تعنين أن ذلك المنادي العظيم بمساواة المرأة مع الرجل قد سمح لنفسه أن يهين امرأة ؟

- أوه ، ليس ذاك ! بل كان شيئاً لا يمكنك أن تتصوره . كان ذلك دوراً تمثياياً بغيضاً . تصوّر أنه رفع قبعته في البداية ولطّنف من صوته

<sup>(\*)</sup> وردت بالفرنسية .

وجعله ذا لهجة استنكارية: «آه! أنت لست لطيفة معنا. ولن تتنازلي فنتذكري . . . » . مثل هذه العبارات وبدلك اللهجة . وقد انزعجت المخلوقة المسكينة إلى آخر حد وجرت الدموع من عينيها . لم تكن تعرف أين توجه نظرها . ولا أتعجب إن كانت قد فضات الشتيمة ربما أو حتى الضرب .

لم أطرح رأيي في أنه من الممكن تماماً أنه كان يمارس ضدها كلا النوعين من الاهابات حين لا يكون هناك أشخاص آخرون حاضرون . سارت الآنسة هالدين إلى جانبي ، ورأسها مرفوع في صمت ساخط وغاضب .

#### قلت بتفاهة :

- لارجال العظماء شذوذاتهم المدهشة ، تماماً كالرجال غير العظماء . ولكن لا يمكن الاستمرار في مثل هذه الأمور إلى الأبد . وكيف استطاع ذلك المدافع العظيم عن حقوق المرأة أن يختم هذه الحادثة المتميزة ؟

وقد حكت لي الآنسة هالدين ، دون أن تنفت برأسها إلي أن الحامة جاءت مع ظهور الصحفي الذي كان يجري المقاباة مع المدام و دو سر...ه.

لقد وصل بسرعة ، دون أن يلحظه أحد ، فرفع قبعته قليلاً ، ثم توقف ليقول بالفرنسية : « لقد طلبت مني البارونة أن أطلب من السيدة التي قد أراها في طريقي أن تدخل فوراً. »

وبعد أن سلّم رسالته ، أسرع مبتعداً على امتداد الطريق . هرعت الوصيفة باتجاه المنزل ، ولحق بها بيتر ايفانوفيتش على وجه السرعة ،

والانزعاج باد عليه . وخلال لحظة وجدت الآنسة هالدين نفسها وحيدة مع الشاب الذي كان دون شك ذلك الوافد الجديد من روسيا . وقد تساءلت ان لم يكن صديق أخيها قد سبق له وميتزها .

وأنا في وضع يمكّنني من القول انه استطاع ذلك دون شكّ ، وهذه حقيقة . ومن الواضح لي أنَّ بيتر ابفانوفيتش ، لسبب ما أو لآخر ، قد تجنّب التلميح إلى وجود هاتين السيدتين في جنيف . ولكن رازوموف استطاع أن يميّزها . يا للفتاة الواثقة ! كلّ كلمة نطقها هالدين كانت تعيش في ذاكرة رازوموف . كانت الكلمات أشبه بأشباح تسكنه ، وما كان ممكناً طرد ها بالرقى والتعاويذ . وكان أكثر ها حيويّة هو ما ذكره عن أخته . لقد تو اجدت الفتاة بالنسبة إليه منذ ذلك الحين . ولكنه لم يميّزها على الفور . فحين كان يقترب هو وبيثر ايفانوفيتش ، لاحظ وجودها ، بل أن عيونهما قد التقت . وقد استجاب ، كما لا يمكن لأحد سوى أن يستجيب ، للفتنة ككل ولقوتها ورشاقتها وصر احتها الهادئة . . . ثم أشاح بنظره بعيداً . قال لنفسه إن هذا كله لم يكن له ؟ جمال النساء وصداقة الرجال لم يكونا من الأمور التي تخصّه . وقد قبل ذلك الشعور بحزم هادف ، وحاول أن يستأنف السير . ولكن يدها الممدودة هي التي جعلته يميّزها . وقد سجّل ذلك في صفحات اعترافاته ، حيث يقول ان ذلك خنقه جسدياً برد فعل انفعالي هو مزيج من الحقد والحوف ، وكأنما كان مظهرها نموذجاً للخيانة التامة .

واجهها . كان الارتفاع الشديد للشرفة يخفيهما عن نظر أي شخص يتسكّع عند مدخل المنزل ، وحتى من نوافذ الطابق العلوي . عبر الشجيرات التي كانت تنمو بشكل عشوائي والأشجار النامية على الأرض

المنحدرة المحيطة بالقصر ، راح يرى البحيرة الباردة الهادئة . لقد أتيحت لهما لحظة من الانفراد التام عند هذا المنعطف . وقد تساءلت بيني وبين نفسى كيف استغلاً يا ترى تلك الفرصة الطيبة .

سألتها:

هل توفر لكما من الوقت ما يكفى لأكثر من كلمات قليلة ؟

لقد غادرتُها الآن تماماً تلك الحيوية التي روت لي بها حكاية زيارتها إلى « قصر بوريل » . وقد راحت تنظر مباشرة نحو الأمام وهي تسير إلى جانبي ، ولكني لاحظت احمراراً خفيفاً على خدّها . لم تجبني .

بعد قليل لاحظت أنه لم يكن ممكناً لهما أن يأملا في أن يبقيا منسيين فترة طويلة ، ما لم يكن الشخصان الآخران قد وجدا « المدام دو س . . . » دائحة من التعب ، ربما ، أو في حالة من السمو الكثيب بعد تلك المقابلة الصحفية الطويلة . وفي كلتا الحالتين كان عليهما أن يعتنيا بها بشدة . وكنت قادراً على أن أصف لنفسي بيتر ايفانو فيتش وهو يندفع خارجاً من المنزل مرة أخرى ، حاسر الرأس ، ربما ، ثم يتجه ليعبر الشرفة بأسلوب مشيته المتأرجح ، والجزء الأسفل من معطفه « الفراك » يعوم بعيداً عن ساقيه الممتلئتين بالبنطال الرمادي . وأعترف أني نظرت إلى هذين الشابين كطريدتين لـ « اللاجيء البطل » . وقد كانت في ذهني فكرة مفادها أنه لن يسمح لهما أن ينجوا بجلدهما . لم أذكر شيئاً من هذا القبيل أمام الآنسة هالدين ، ولكني اذ أحسست أنها كانت غير متجاوبة . ضغطت عليها قليلا " .

حسناً . . . ولكنك تستطيعين أن تحكي لي عن انطباعك على الأقل .

التفتت برأسها لتنظر إلي ، ثم أشاحت بها مرة أخرى .

كررت ببطء وبلهجة تكاد تكون حالمة :

- انطباع ؟

ثم قالت بلهجة أسرع:

\_ يبدو و كأنه شخص عاني من أفكاره أكثر ممّاعاني من سوء الحظ.

مل قلت من أفكاره ؟

ــ وهذا أمرطبيعي تماماً في شخص روسيّ ، خاصة ان كان شاباً . الكثيرون منهم غير لائقين للفعل ، ومع ذلك فهم غير قادرين على الشعور بالراحة .

وهل تعتقدین أنه من ذلك النوع من الناس ؟

ـ لا ، لا أحكم عليه . كيف يمكنني ذلك هكذا فجأة ؟ لقد سألتني عن انطباعي . . . وقد شرحت لك انطباعي . لا أعرف العالم بعد ولا أناسه . لقد عشت حياة تتسم بالعزلة . . . لازلت صغيرة السن إلى حد لا أستطيع معه أن أثق بآرائي .

قلت ناصحاً:

- ثقي بغريزتك . أغلب النساء يفعلن ذلك . ولا ترتكبي أخطاء أسوأ من أخطاء الرجال . وفي هذه الحالة بالذات لديك رسالة أخيك لتهديك .

أخذت نفساً عميقاً كتنهيدة خفيفة :

ــ وجود طاهر وشامخ ووحداني .

هذا ما ردّدته مقتبسة من الرسالة ، ولكني ميزت بوضوح الهمهمة التوّاقة المشوبة بالكآبة :

همست الها:

- \_ مدیح سام .
- \_ كأسمى ما يكون.
- سام إلى حد أنه ، كجائزة السعادة ، أكثر ملاءمة لنهاية حياة . ولكن ماكان ممكناً لشخصية عادية أو غير جديرة ان توحي بكل هذا الاطراء المبالغ فيه . و . . .

قاطعتني بحماسة :

ـــ آه ! ولو أنك كنت تعرف فحسب ذلك القلب الذي جاء منه هذا الحكم !

توقفت عند تلك الملاحظة ، وقد تأمّلت لفترة في صفة الكلمات التي أدركت تماماً أنها ستحيل كفة ميزان شعور الفتاة لصالح ذلك الشاب . لم يكن لها رنين النطق العادي . لقد كانت غامضة على ذهني الغربي وعواطفي الغربية ، ولكني لم أستطع أن أنسى ، وأنا أقف إلى جانب الآنسة هالدين ، أني كنت كمسافر في بلد غريب . وقد توضح لي أيضاً أن الآنسة هالدين لم تكن راغبة في دخول تفاصيل الجزء المادي الوحيد عن زيارتها إلى «قصر بوريل » . ولكني لم أشعر بالاساءة . ولم أشعر نوعاً ما أني أفتقر إلى الثقة . كانت هناك صعوبة أخرى . . . صعوبة لم أستطع أن أستاء منها . وقد قلت لها دون أي احساس بالامتعاض :

- حسناً جداً. ولكن على أساس هذا الرأي السامي، الذي لن أجادل فيه ، فأنت ، كأي واحدة أخرى في مثل هذه الظروف ، عليك أن تصنعي لنفسك تصوراً خاصاً بذلك الصديق الفريد ، صورة ذهنية له ، و . . . أرجو أن تقولي لي . . . هل أصبت بخيبة أمل ؟

ـ ما الذي تعنيه ؟ مظهره الشخصي ؟

ـ لا أعنى بالضبط حسن منظره ، أو ما شابه .

انعطفنا عند نهاية الشارع وسرنا بضع خطوات دون ان ينظر واحدنا إلى الآخر .

قالت الآنسة هالدين أخيراً:

ــ مظهره ليس بالعادي .

لا ، كان على أن أظن أنه ليس بالعادي . . . وذلك من القليل الذي قلته عن انطباعك الأول . وعلى أية حال ، فعلى المرء أن يتر اجع عن تلك الكلمة . انطباع ! ان ما أعنيه هو أن هناك شيئاً لا يمكن وصفه يمكن أن يتسم شخصاً « ليس عادياً » .

أدركت أنها لم تكن تصغي . لم يكن هناك مجال للخطأ في فهم تعبيرها ؛ ومن جديد أحسست أني كنت خارج الأمر . . . ليس بسبب سنتي ، الذي يمكنه أن يستجلب بعض الاستدلالات على أية حال . . ولكني أحسست أني خارج الأمر كله ، على سطح آخر لا يمكنني منه سوى أن أراقبها من بعيد . وهكذا حين توقفت عن الكلام راقبتها وهي تسير إلى جانبي .

صاحت فجأة:

لا ، ما كان ممكناً أن أشعر بخيبة الأمل تجاه رجل لديه مثل تلك
 المشاعر القوية .

مهمت:

– ها هه ا مشاعر قویة .

هكذا همهمت مفكراً في نفسي بنقد قاس : « هكذا ! دفعة واحدة ! في لحظة واحدة ! » .

سألت الآنسة هالدين ببراءة:

\_ ما الذي قاته ؟

ــ آه ، لا شيء . أرجو عفوك . مشاعر قوية . لست مندهشاً .

صاحت بندم:

ـ ولا تعرف إلى أي حد من الفظاظة تصرفت معه !

أفترض أن كان علي أن أبدو مندهشاً ، فقد قالت لي وهي لا زالت تنظر إلي ولونها قد ازداد احمراراً ، بأنها تخجل بأن تعترف بأنها لم تكن متماسكة إلى حد كاف . لم تستطع السيطرة على كلماتها وتصرفاتها كما كان الموقف يتطلب منها . لقد فقدت الثالث الذي كان من شأن أن يكون سمة اللقاء بين أخت فيكتور هالدين والصديق الوحيد لفيكتور هالدين . كان ينظر إليها بحدة مرولكنه لم يقل شيئاً ، وكانت هي — كما اعترفت متأثرة إلى حد مؤلم بحاجته إلى الفهم . وكل ما استطاعت أن تقوله كان : « أنت السيد رازوموف . » وقد قطب جبينه قليلاً . وبعد توقف قصير مراقب ، انحني علامة الموافقة وراح ينتظر .

وحين فكرت أنها تقف أمام الرجل الذي أخوها يحمل له كل ذلك الاعتبار ، الرجل الذي كان يعرف قدره ، وحادثه ، وفهمه ، وفهمه ، وأصغى إلى اسراره ، وربما شجّعه . . . ارتجفت شفتاها ، واخضلت عيناها بالدموع . مدت يدها وتقدّمت خطوة نحوه بتهور وهي تقول باذلة جهدها لتكبح انفعالاتها : « ألا تستطيع أن تحزر من أكون ؟ » لم بأخذ يدها الممودة . بل تراجع خطوة إلى الوراء حتى ، وتصوّرت بأخذ يدها الممدودة . بل تراجع خطوة إلى الوراء حتى ، وتصوّرت الآنسة هالدين أنه كان قد تأثر على نحو غير سار . وقد عذرته الآنسة هالدين ، فوجهت امتعاضها إلى ذاتها . لقد تصرفت دون جدارة ،

كفتاة فرنسية عاطفية . ومثل هذا التصرف كان من شأنه أن يزعج رجلاً ذا شخصية صارمة متحفظة .

لا شك أنه كان صارماً بالفعل ، أو ربما شديد الحجل مع النساء ، حتى لا يباوب بأسلوب أكثر انسانية مع محاولات فتاة كالآنسة هالدين للتقرّب منه . . . هكذا فكرت في نفسي . تلك الشخصيات ذات الوجود الشامخ والوحداني ( تذكرت الكلمات فجأة ) تجعل الشاب خجولاً والعجوز متوحشاً . . . على الأغلب .

شجعت الآنسة هالدين على الاستمرار:

9 Time \_

كانت لا تزال شديدة الامتعاض من نفسها .

قالت بلهجة من الاحباط لم أعهدها فيها:

- سرت بتصرفي من السيىء إلى الأسوأ . لقد ارتكبت كل ما هو طائش باستثناء الانخراط فعلاً في البكاء وأنا ممتنة أني لم أفعل ذلك . ولكني لم أكن قادرة على النطق لفترة طويلة تماماً .

وقفت أمامه عاجزة عن النطق ، تبتاع بكاءها ، وحين استطاعت أخيراً أن تنطق بشيء ما ، فقد كان ذلك مجرد اسم أخيها . . . « فيكتور . . . فيكتور هالدين ! » هذا ما شهقت به ، ومن جديد خانها صوتها .

علَّقت قائلة و هي تشرح لي :

- لقد أحبطه ذلك بالطبع . لقد غُلب على أمره تماماً . لقد قلت لك رأيي في أنه شخص ذو مشاعر عميقة . . . من المستحيل الشك في ذلك . كان عليك أن ترى وجهه . لقد ترنح بالفعل . وقد استند إلى

جدار الشرفة . لا شاك أن صداقتهما كانت مثالاً لأخوة الروح ! لقد شعرت بالامتنان تجاهه لأجل ذلك الانفعال ، الذي جعلني أشعر بخبيل أقل تجاه عدم قدرتي على كبح نفسي . لقد استطعت استعادة القدرة على النطق على الفور تقريباً . وقد دام ذلك كله بضع ثوان معدودة . قلت : «أنا أخته . ربما سمعت يى . »

#### قاطعتها :

ـ وهل كان قد سمع بك ؟

- لا أعرف . كيف كان ذلك ممكناً ؟ ومع ذلك . . . ولكن ما يهم ذلك ؟ لقد وقفت هناك أمامه ، قريبة إلى حد يستطيع معه أن يلمسني دون أن أبدو كمد عية . وكل ما أعرفه هو أنه مد يديه كلتيهما نحوي ، أو قد أقول قذفهما نحوي بأعظم جاهزية ودفء وأني أمسكت بهما وضغطتهما، وأنا أشعر أني قد وجدت ثانية جزءاً ممما فكرت أنه قد ضاع مني إلى الأبد ، مع خسارتي لأخي . . . بعضاً من ذلك الأمل ، الالهام ، والدعم الذي كنت أناله من ذلك العزيز الميت . . .

فهمت تماماً ما الذي كانت تعنيه . تابعنا السير ببطء . تجنبت النظر اليها . وبدا وكأني كنت أرد على أفكاري حين همهمت :

- لا شك أنها كانت صداقة عظيمة . . . كما تقولين . و قبد و صل ذلك الشاب إلى الترحيب باسمك ، كما يمكن أن يقال ، بكلتا يديه . وبعد ذلك كنتما ستفهمان بالطبع واحدكما الآخر . أجل ، ستفهمان واحدكما الآخر بسرعة .

وقد مرّت لحظة قبل أن أسمع صوتها :

- يبدو أن السيد رازوموف رجل قليل الكلام . رجل متحفظ . . . حتى حين يتأثر بشدة .

قلت دون أن أكون قادراً على نسبان – أو حتى أن أغفر – الصراحة غير المتحفظة ذات الصوت الجهير لبيتر ايفانوفيتش ، الراعي الأكبر للأحزاب الثورية ، قلت اني أعتبر تلك صفة شخصية ايجابية . كانت متر نبية في ذهني بالصدق .

### أضافت:

- وإلى جانب ذلك ، لم يكن لدينا متسع من الوقت .
  - \_ طبعاً ما كان ذلك محناً.

كان ارتباني وحتى خشيتي من الداعية إلى تحرر المرأة و « ايغيريا » تلك ، أمرين يتعذر استئصالهما إلى حد أني لم أستطع منع نفسي من سؤالها بقلق حقيقي وان كنت فعلت ذلك مبتسماً :

- ولكنك نجوت بجلدك سالمة.
- فهمت ما عنيت ، وابتسمت أيضاً بسبب قلقي عليها .
- آوه ، أجل ، لقد نجوت بجلدي ، اذا شئت أن تسمى المسألة هكذا . لقد ابتعدت بسرعة . لم تكن هناك حاجة إلى العدو . فأنا لست خائدة ولا مفتونة بعد ، كتلك المرأة التي استقبلتني على ذلك النحو الغريب .
  - والسيد. . . السيدرازوموف . . .
- لقد بقي هناك بالطبع . وأعتقد أنه دخل المنزل بعد أن تركته . تتذكر أنه جاء إلى هنا مع توصية جيدة إلى بيتر ايفانوفيتش . . . ربما كان يحمل رسائل هامة له .

- \_ آه ، أجل ! من ذلك القسيس الذي . . .
- ــ الأب زوسيم . . . أجل . أو من آخرين ، ربما .
- ... لقد تركته اذن . ولكن هل رأيته منذ ذلك الحين ، هذا ان كان لي أن أسألك ؟

لم تجبئي الآنسة هالدين لفترة من الوقت على هذا السؤال شديد المياشرة ، ثم قالت بهدوء :

- ــ كنت أتوقع أن أراه هنا اليوم .
- حقاً ؟ هل تتقابلان اذن في الحديقة ؟ طالما أن الحال هكذا ،
   فإن على أن أتركك على الفور .
- لا ، لا تتركني . ونحن لا نتقابل في هذه الحديقة . لم أر السيد رازوموف منذ تلك المرة الأولى . ولا مرة واحدة . ولكني كنت أتوقع منه . . .

توقفت . تساءلت بيني وبين نفسي من السبب في أن هذا الثوري الشاب لا يبدي سوى القليل من النشاط .

- قبل أن نفترق قلت للسيد رازوموف أني أتمشى في العادة هنا لمدة ساعة كل يوم في مثل هذا الوقت . لم أستطع أن أشرح له آنداك السبب في أني لم أدعه إلى منزلنا على الفور . يجب أن تتم تهيئة أمي لمثل هذه الزيارة . ومن ثم ، كما ترى ، لا أعرف أنا نفسي ما الذي لدى السيد رازوموف ليقوله لنا . يجب أن يعلم هو أيضاً بحالة أمي المسكينة . لقد التمعت كل هذه الأفكار في ذهني على الفور . لذلك قلت له بسرعة ان هناك سبباً بدعوني إلى عدم دعوته إلى منزلنا ، وأن من عادتي أن أتمشى

هنا . . . هذا مكان عام ، ولكن ليس هناك الكثير من الناس في مثل هذه الساعة . ظننت أن هذا حل معقول جداً . كما أنه قريب جداً من شقتنا . لا أحب أن أكون بعيدة جداً عن أمي . كما أن خادمنا تعرف مكاني في حال دعت الحاجة إلى وجودي فجأة .

#### قلت مصادقاً:

أجل. انه مناسب جداً من وجهة النظر هذه.

وفي الواقع ، أظن ً أيضاً أن ﴿ الحصن ﴾ مكان مناسب جداً ، حيث أن الفتاة لم تكن نظن أنه قد آن الأوان بعد لتقديم هذا الشاب إلى أمها . اذن ، كان هذا هو المكان ، كما رحت أفكِّر وأنا أنظر فيما حولي إلى تلك البقعة من الأرض شديدة الابتذال ، المكان المناسب لأن تبدأ فيه علاقتهما وتستمر عبر تبادل الكثير من السخط والانفعالات الحادة ، شديدة اللذع ربما ، بحيث لا يمكن لذهن غير روسي أن ينهمها . القد رأيت هذين الاثنين ، الناجيين من بين ثمانين مليونا من البشر المطحونين بين شمَّم، الرحي ، يسيران تحت هذه الأشجار ، ورأساهما الشابان قريبان واحدهما من الآخر ، مكان ممتاز للتنزه مشيآ على الأقدام والمحادثة. لقد خطر لي حتى ، حين العطفنا مرة أخرى مبتعدين عن البوابات الحديدية الكبيرة ، انهما حين يتعبان سيجدان الكثير من الأماكن للراحة . فقد كانت هناك عدد من المناضد والكراسي منتشر بين مبني المطعم ومنصة الفرقة الموسيقية ، وكذلك مجموعة كاملة من المقاعد المصنوعة من الألواح الحشبية المطلية بالدهان تحت الأشجار . في منتصف ذلك المكان رأيت زوجين سويسريين وحيدين مضموني المصير من المهد إلى اللحد بواسطة الآنية المتكاملة لمؤسسات ديموقراطية في جمهيررية يمكن أن يمسك بها المرء في كف يده . كان الرجل الغريب الأطوار الشاحب اللون • يشرب الجعة من كأس لامعة ، والرأه الريفية الهادئة المظهر تستند نحو الخلف في الكرمي المصنوع بطريقة بدائية ، وتحدق فيما حولها بكسل .

ليس متوقعاً أن نجد على هذه الأرض سوى القليل من النطق ، ايس في مسألة الفاطفة أيضاً . لقد دهشت إذ اكتشفت أني قد انزعجت من ذلك الشاب المجهول . لقد مر أسبوع منك التقيا . هل هو ذو فؤاد قامر ، أم شاب خجرل أم شديد الغباء ؟ لم أم تطع فهم ذلك .

سألت الآنسة هالدين بعد أن قطعنا بعض المسافة في الشارع الكبير:

هل تعتقدين أن السيد رازوموف فهم مقصدك ؟

تساءلت:

- فهم ما كنت اعنيه ؟ لقد تأثر إلى حد كبير . هذا ما أعرفه بالتأكيد ! لقد رأيت ذلك رغم استثارتي . ولكني تكلّمت بوضوح . وقد سمعني ، وبدا وكأنه يتشبث بكلماتي . . .

أسرعت في مشيتها دون وعي . كما أصبح نطقها أسرع أيضاً .

وسمع ذلك فقد سمح لهذه الأيام كلها أن ممر .

- كيف لنا أن نعرف ما العمل المنوط به هنا ؟ ليس هو بالمتبطل المسافر لأجل متعته الخاصة . قد لا يكون وقته ملكاً له . . . ولا حتى أفكار ه بعد ربما . . .

أبطأت من سيرها فمجأة وأضافت في صوت خفيض :

ــ وربما حياته أيضاً .

ثم توقفت عن السير . وقالت :

ـــ ربما اضطر إلى مغادرة جنيف في ذلك اليوم نفسه الذي الثقاني فيه .

صبحت غير مصد ّق :

دون أن يبلغك !

له أترك له الفرصة . لقد غادرته فجأة . لقد تصرفت انفعالياً حتى النهاية . أنا آسفة لأني فعلت ذلك.وحتى لو منحته الفرصة لكان عدم وثوقه بي مبرراً.ان فتاة انفعالية باكية ليست بالشخص الذي يستطيع المرء أن يفضي إليه بأسراره . ولكن حتى لو غادر جنيف لمدة من الزمن ، فأنا على ثقة من أننا سنلتقى مرة أخرى .

- آه ! أنت على ثقة . . . ولكن على أي أساس ؟
- لأني قلت له اني في حاجة ماسة إلى شخص ما ، مواطن من بلدي ،
   إلى مؤمن بما أؤمن به ، أستطيع أن أبوح له بمسألة معينة .
- حسناً! لن أسألك عن جوابه على هذا . أعترف أن هذا أساس جي<sup>ر</sup> لايمانك في أن السيد رازوموف سيظهر حتماً خلال فترة قصيرة ولكنه لم يظهر اليوم ، أليس كذلك ؟

قالت بهدوء :

لا ، ليس اليوم .

ثم وقفنا لفترة في صمت ، كشخصين لم يعد لديهما ما يقولانه واحدهما للآخر، وهما يتركان أفكارهما تتراكض بجنون في جهتين متباعدتين قبل أن يفترق جسداهما ويروح كل في طريقه . نظرت الآنسة هالدين إلى ساعة يدها وقامت بحركة فظة . لقد سبق لها وتجاوزت الوقت المحدد كما يبدو .

## همهمت وهي نهز رأسها :

لا أحب أن أبتعد عن أمي . ليمس الأمر أنها مريضة جداً الآن ،
 ولكني أشعر بالقلق الشديد حين لا أكون معها .

لم تكن السيدة هالدين قد ألمحت إلى ابنها مطلة أخلال الاسبوع الذي مضى أو نحوه . كانت تجلس ، كعادتها ، في الكنبة قرب النافذة ، وهي تنظر إلى الخارج بصدت نحو ذلك الامتداد البائس لشارع الفلاسةة . وحين كانت تتكلم ، كانت تتلفظ ببضع عبارات ميتة لا حياة فيها عن أمور تافهة غير هامة .

بالنسبة إلى أي شخص يعرف ما الذي تفكر فيه تلك الروح المسكينة ، فان ذلك النوع من الكلام أكثر ايلاماً من صمتها . ولكن صمتها أمر رهيب أيضاً لا أستطيع سوى بالكاد أن أحتمله ، ولا أجرؤ على كسره .

تنهدت الآنسة هالدين وهي تثبت زراً في قفازها كان قد أفلت . كنت أعرف تماماً الأوقات العصيبة التي تعانيها . كان من شأن هذا الاجهاد وأسبابه وطبيعته أن يخرب صحة فتاة غربية . أما الطبيعة الروسية فتتميز بقدرة قريدة على مقاومة مظالم الحياة . لقد أجبر تني على أن أشعر نحوها بالعجب والاعجاب وذلك لرشاقتها واستقامة جسدها ، وارتدائها لجاكيت قصير

مفتوح فوق ثوبها الأسود الذي جعلها تبدو أكثر رهافة وجعل وجهها النضر انما الشاحب اكثر شحوباً.

- لا أستطيع أن أبقى ولا لحظة واحدة أخرى . عليك أن تأتي لزيارتنا قريباً لترى أمي . أنت تعرف أنها تدعسوك به « الصديق » ( بالفرنسية ) . وهذا اسم راثع وهي تعني ما تقوله حين تتلفظ به . والآن « وداعاً » ( بالفرنسية ) ، على أن أركض .

ألقت نظرة غامضة إلى الممشى العريض . . . وقد راوغت اليد التي مدتها إلى فبضي بحركة غير متوقعة نحو الأعلى لتستقر على كتفي . كانت شفتاها الحمراوان قد افترقتا قليلاً ، ليس لتبتسما على أية حال ، ولكن للتعبير عن سرور منذهل . حدقت إلى البوابات ثم قالت بسرعة مع شهقة :

### ها هو ! لقد عرفت ذلك . ها هو قد أتى !

فهمت أنها كانت تعني دون شائ السيد رازو وف . كان هذاك شاب يسير على امتداد الشارع دونما اسراع . كانت ملابسه ذات لون بني كثيب ، وكان يحمل عصا . وحين سقطت عيناي عايه لأول مرة كان رأسه معاة أعلى صدره كأنما هو في حالة تفكير عميق . وبينما كنت انظر إليه رفع رأسه بحدة ثم توقف فوراً . أنا واثق من ذلك ، ولكن ذلك التوقف لم يكن ممكناً ملاحظته ، فقد كان مجرد تمهل مضطرب في مشيته تغالب هو عليه على الفور . ثم استأنف تقد مه وهو ينظر إلينا مشيته تغالب هو عليه على الفور . ثم استأنف تقد مه وهو ينظر إلينا خطوتين للقائه .

أشحت برأسي بعيداً عن ذلك اللقاء ، ولم أنظر إليهما ثانية حتى سمعت صوت الآنسة هالدين وهو يافظ اسمه بأساوب التقديم . وقد تم ابلاغ السيد رازوموف بالهجة دافئة خفيفة ، أنه إلى جانب كوني معلماً راثعاً فأنا أيضاً سند عظيم « في محنتنا وبلاثنا » .

كما وُصِفِيْتُ أيضاً على أني الكايزي . كانت الآنسة هالدين تتكام بسرعة ، أسرع من أي وقت مضى ، وكان من شأن هذا أن يجهل هدوء عينيها – بالتباين – أكثر تعبيراً .

أضافت وهي تنظر طوال الوقت إلى السيد رازوموف :

- لقد منحته ثقي .

كان ذلك الشاب قد راح يحدق فعلاً إلى الآنسة هالدين ، ولكنه لم يكن ينظر – بكل تأكيد – إلى عينيها اللتين كانتا جاهزتين جداً له : وبعد ذلك كان ينظر نحو الخاف ونحو الأمام إلينا كاينا ، بينما كانت البداية الباهتة لابتسامة مقحمة ، ياحقها شبه تقطيبة ، يتلاشيان الواحد في اثر الآخر . لقد ميزتهما ، رغم أن ما كان ممكناً لشخص آخر أقل تصميماً على اكتشافه بالحدس ، أن يميزهما . لا أعرف ما ميزته نانالي هالدين ، ولكن انتباهي التقط حتى ظلال تاك الحركات . كانت محاولة الابتدام قدتمالتخلي عنها، وكذلك تم كبح مشروع التقطيبة كما تم تلطيف الملامح بحيث لم يتبق منهما أي أمارة ، ولكني تخية ته يصبح في داخله الملامح بحيث لم يتبق منهما أي أمارة ، ولكني تخية ته يصبح في داخله الملامح بحيث لم يتبق منهما أي أمارة ، ولكني تخية ته يصبح في داخله الملامح بحيث الم المنا الرجل الكهل . . . هذا الأجنى ! »

لقد تخييّلت ذلك لأنيّه بدا أجنبياً تماماً بالنسبة إلى ". وقد كان انطباعي عموماً في صالحه. كان يتمتع بهيئة تدل على الذكاء والثقافة وحتى ببعض التميّز بالمقارنة مع المتوسط الذي يتمتع به طلاب وسكان « روسيا

الصغيرة ، الآخرين . كانت ملايحه أكثر تحديداً من ملامح الوجوه الروسية عموماً . كان لديه خط واضح للفائ ، ووجنة محلوقة جيداً وشاحبة ، وكان أنفه عبارة عن ضلع وليس مجرد بروز . وكان يو الدي قبعته بحيث تنزل حتى عينيه ، وشعره الداكن قد هبط متجعداً حتى مؤخر عقه . وضمن الملابس البنية غير الملائمة كانت أعضاؤه تبدو قوية ، وكان هنا الحفاء خفيف يجعل كتفيه عريضتين بما فيه الكفاية . لم أشعر بخيبة الأهل عموماً : مجلس . . . قوي . . . خجول . . .

وقبل أن تتوقف الآنسة هالدين عن الكلام أحسست بيده تقبض على يدي ، وكانت قبضته شديدة تدل على عضلات قوية ، ولكنها أيضاً حارة وجافة إلى حد غير متوقع . ولم ترافق مصافحته القضيرة الحافة أية كرمة أو حتى همهمة .

كنت أنوي أن أتركهما لشأنهما ، ولكن الآنسة هالدين لمستني على ذراعي بالهفة ، مما كان يدل على رغبة واضحة في أن أبقى . فأيبتسم ما شاء له الابتسام ، ولكني سأبقى إلى القرب من ناتالي هالدين ، ولست خمجلا من القول أن المسألة لم تكن بالنسبة إلي مسألة ابتسام . لقد بقيت ، ليس كما كان من شأن شاب أن يبقى ، متشامحاً فعلا كأنما أرفرف في الحواء ، ولكن برصانة ، وقدماي على الأرض وذهني يحاول اختراق مقصدها . كانت قد التفتت إلى رازوموف .

- حسناً . هذا هو المكان . أجل ، لقد كان قصدي أن ألقاك هنا . وقد جئت إلى هنا لأتمشى في كل يوم من الأيام الماضية . . . لا تحاول أن تجد عندراً لنفساك . . . أفهماك تماماً . أنا شاكرة لك قدر ماك هذا اليوم، ولكني لن أستطيع البقاء على أية حال . هذا مستحيل . علي "أن أسرع إلى

البيت . أجل ، حتى مع وجودك واقفاً أمامي ، الا أنني مضطرة للانطلاق فوراً . لقد طال غيابي . . . أنت تعرف كيف هي الأمور ؟

هذه الكلمات الأخيرة وجهة ها إلى . وقد لاحظت أن السيد رازوموف مرّر رأس لسانه فوق شفتيه كما قد يفعل شخص ظامى عموم . أخذ يدها بقفازها الأسود التي أطبقت على يده و أمسكت بها . . لا كانت تبقيها في يدها على نحو مرتي تماماً في رغم حركته التي كانت تحاول سحب يده من يدها .

استأنفت تقول بدفء :

ــ شكراً لك مرة أحرى . . . لأنك تفهمي .

وقد قاطعتها بنوع من الحشونة ، لم يعجبني أن يخاطب تاك المخاوقة الصريحة من تحت حافة قبعته كما حدث ، كما كان صوته ضعيفاً أبع كصوت رجل مصاب بجفاف، في الحنجرة .

- على أي شيء تشكريني ؟ أفهمك ؟ . . . كيف أفهمك ؟ . . . كان الأحرى باك أن تعرفي أني لم أفهم شيئاً . كنت مدركاً أنك تريدين مشاهدتي في هذه الحديقة . لم أستطع المجيء قبل الآن . لقد كان مناك ما أعاقي . وحتى في هذا اليوم ، فاقد جثت متأخراً . . . كما ترين .

كانت لا تزال تمسك بيده .

- أستطيع على أية حال أن أشكرك لأنك لم تصرفني عن ذهنك على أني فأة ضعيفة انفعالية ، لا شك أنه تعوزني المساندة ، أنا شديدة الجهل . ولكن يمكن الوثوق بي . يمكن ذلك حقاً !

کرر متأملاً :

<u>\_</u> أنت جاهاة .

كان قد رفع رأسه وراح ينظر إلى مباشرة وجهها الآن ، بينما كانت لا تزال ممسكة بيديه . وقد وقف هكذا للحظة طويلة . ثم أطقت يده .

- أجل ، لقد جثت متأخرة . لكم هو جميل أنك أتيت خلال تلكشي هنا . لقد كنت أحادث هذا الصديق الطيب . كنا نتحدث عنك . أجل يا كيرياو سيلوروفيتش ، عنك . كان معي حين سمعت للمرة الأولى عن وجودك في جنيف . ويستطيع أن يحكي لك كم شعرت روحي المضطربة بالارتياح حين سمعت ذلك النبأ . كان يعرف أني أوي البحث عنك . كان ذلك هو الغرض الأساسي من قبولي دعوة بيتر ايفانوفيتش ...

قاطعها بذلك الصوت الراجف الذي يوحي بحنجرة جافة إلى حد مرعب :

ــ وهل حدثك بيتر ايفانوفيتش عني ؟

- القابل النادر . ذكر لي اسمك وأنك وصات إلى هنا . ولماذا على "أن أسأله المزيد ؟ وما الذي كان يمكنه أن يقوله لي ولست أعرفه مسبقاً من رسالة أخي ؟ ثلاثة أسطر ! وكم كانت مايئة بالمعاني بالنسبة إلى " ! سأرياك اياها في أحد الآيام يا كبرياو سيدوروفيتش . واكن على "أن أذهب الآن . لا يمكن لأول حديث بيننا أن يكون مسألة دقائق نحمس ، لذا الأفضل ألا " نبدأ . . .

دمت أقف إلى جانب ، وأراهما كلاهما جانبياً . وفي تلك اللحظة خطر لي أن وجه السيد رازوموف كان أكبر صناً من عمره .

لو أن أمي . ٠٠٠

## وَ هَمَا التَّفْتُتُ فَجَأَةً إِلَى "ثُمَّ اسْتَأَنَّفْتُ :

- استيقظت فجأة في غيابي (الذي طال أكثر من أية مرة أخرى)، فسوف تستجوبني على الأرجع . يبدو أنها تفتقدني أكثر فأكثر ، كما تعرف ، مؤخراً . ولا شك أنها ستريد أن تعرف ما الذي أخرني . . . وكما ترى . . . سيكون مؤلماً أن أخضى عنها شيئاً .

فهمت ما عنته تماماً . ولهذا السبب نفسه فقد صدّت ما بدا أنه من جانب السيد رازوموف محاولة لمرافقتها .

 لا ! لا ! سأذهب لوحدي ، ولكن قاباني هنا بأسرع ما تستطيع .

ثم قالت لي بلهجة أخفض وان تكون ذات مغزى :

- قد تكون أمي جالسة عند النافذة في هذه اللحظة ، تتطبّع إلى الشارع . ولا يتوجب أن تعرف عن وجود السيد رازوموف هنا حتى ... حتى يتم تدبير أمر ما .

ثم توقفت عن الكلام قبل أن تضيف بصوت أعلى، واكنها كانت الا تخاطبني :

ـــ السيد رازوموف لا يفهم تماماً الصعوبات التي أواجهها ، واكناك تعرفها .

بايماءة سريعة بالرأس لكاينا ، وبنظرة جدية ودية إلى الشاب ، غادرتنا الآنسة هالدين ونحن نغطىرأسينابالقبعاتونراقبجسدهاالمستقيم اللدن وهو يبتعد بسرعة ، لم تكن مشيتها من ذلك النوع الذي يتمز بانزلاق هجين غير واثق والذي تصطنعه بعض النساء ، بل حركة صريحة ، قوية وصحيّة نحو الأمام . لقد باعدت المسافة بسرعة . . . واختفت فجأة أخبراً . واكتشفت آنذاك فحسب أن السيد رازوموف بعد أن أنزل قبعته حتى غطت معظم جبينه ، كان يتفحصني من الرأس إلى القدم ، ويمكنني أن أقول اني كنت حقيقة لم يكن ذلك الشاب الروسي يتوقع أن يتعثر بها اطلاقاً . وقد رأيت في ملامح وجهه ، وفي كامل وقفته ، تعبيراً مؤلفاً من الفضول والاحتقار ، معزّزاً باللحر . . . كأنما كان يمسك بأنفاسه حين لم أكن أنظر نحوه ﴿ وَلَكُنْ عَيْنِيهِ قَابَاتًا عَيْنِي بَحَدَيْقَةً مباشرة بما فيه الكفاية . وحينها رأيت للمرة الأولى أنهما كانتا ذات لون بني صاف ومهدبتين بأهداب سوداء كثيفة . كانتا أكثر ملامحه شباباً . لم تكونا عينين غير لطيفتين . مال بخفة وهو يستند إلى عصاه وأصبح معاقمًا في الهواء . وقد خطر لي فجأة خاطر سريع أن الآنسة هالدين تعمدت أن تركنا معا . . . أن هناك شيئاً ما قد أو كات إلى أن أنفذه ، حيث أني ، وبعض الصدفة ، تواجدت في المكان والزمان المناسبين . وبناء على هذه الأساس المفترض ، فقد تصرفت بكل ود معقول . رحت أبحث عن شيء ملائم أقوله ، وهجأة رأيت في آخر كامات قالتها الآنسة هالدين دليلاً لطبيعة مهمتي .

قلت بالهجة جادة ، وان أرفقتها بابتساءة :

- لا ، لا يمكن أن يتوقع مناك أحد أن تفهم الآن .

ارتجفت شفته المحاوقة جيداً قايلاً جداً قبل أن يقول وكأنه قد سُرً على نحو شرير :

- ولكن أولم تسمع ما جرى الآن ؟ لقد شكرتني تالم السيدة الشابة لأني أفهم جيداً جداً .

نظرت إليه بقسوة نوعاً ما . هل كان هاك از دراء خفي وغاهض في رده السريع والحاسم ؟ لا ، لم يكن الأمر كذلك . قد يكون ذلك مجرد الستياء . أجل ، ولكن ما الذي لديه ليستاء منه ؟ بدا عايه وكأنه لم يكن ينام جيداً في الفترة الأخيرة . لقد كنت قادراً على أن أشعر بنقل تحديقته التعبة الساكة ، تحديقة رجل يتمدد دون أن يرهش في الظلام ، تراوده الأفكار الكارثية ولكنه سابي تجاهها وغاضب أيضاً بسيب هذه السابية . والآن ، وأنا أعرف كم كانت وجهة نظري صحيحة ، فأستطيع أن أؤكد بصدق أن هذا «كان» هو الانطباع الذي تركه لدي . كان ذلك أمراً مؤلماً على نحو غريب غير محدد . . . فالتحديد يصني . الآن بينما أجاس لأكتب وأنا على معرفة تامة بالتفاصيل . ولكن كان هذا هو التأثير الذي تركه لدي أي ذلك الوقت الذي كنت فيه في جهل مطبق . هذا النوع الجديد من القاق الذي بدا عايه أنه يقحمه على ، حاولت أنا أن أخبطه بأن تظاهرت بنوع من الحميمية والرغبة في الحديث .

مده الشابة شديدة الفتنة والمثيرة للاعجاب (أنا كما ترون حجوز بما فيه الكفاية بحيث يمكنني أن أكون صريحاً في تعبيراتي ) كانت تأدّ لها فيه الكفاية بحيث بكناك ألك فهمت بقلر ما فهدت أنا ، أليس كذلك ؟

# قام بحركة فظة إلى حد أنه ترانح قايلاً حمى .

لا شاك أن فهمت هذا! ليس متوقعاً أن تفهم ذاك! قد تكون لدي أمور أخرى أفعالها. والفتاة فاتنة ومثيرة اللاعجاب. حسناً... وإن كانت كذلك! أفترض أني أستطيع رؤية ذلك بنفسي.

كان ممكناً لهذا الانفجار أن يكون مهيناً او لم يكن صوته قد اختفى عماياً ، جفّ في حاقه ؛ وكان الجهد الذي يبذله لينكم وثاً إلى حد لا يمكنه معه أن يكون مهيناً.

بقيت صامتاً ، محصوراً بين الحقيقة الواضحة والانطباع الدقرق . كان ممكناً لي أن أغادره في ذاك المكان والزمان ، واكن الاحساس بأني كنت مكتفاً بمهمة ، والايحاء الذي كان في آخر نظرة الله سة هاالدين ، كانا شديدي التأثير على ". وبعد لحظة تأمل قات :

# ـــ هل لنا أن نمشي معاً لفترة قصيرة ؟

هز كتفيه بعنف شديد إلى حد أنه ترنيح مرة أخرى . لقد رأيت ذلك بطرف عيني حين تحركت وهو إلى القرب من مرفقي . كان قد تراجع قايلاً إلى الخاف وأصبح خارج مرمى نظري الا اذا التفت برأسي لأنظر إليه . لم أرغب في أن أنفره أكثر من ذلك بأن أظهر بمظهر الفضولي. ربما كنت أثير اشمئز از هذا اللاجيء الشاب المتكتبم القادم من تحت الفلل ربما كنت أثير اشمئز از هذا اللاجيء الشاب المتكتبم القادم من تحت الفلل

الوبائي الذي يخفي الوجه الكريم الحقيقي لأرض وطنه . وكان هذا الظلّ المصاحب لمواطنيه ، يتمدّد عبر أوربا ، ويثقل عايه هو أيضاً ، ويجعل شخصه أكثر غموضاً . قات في نفسي : و لا شاك أنه يبدو كثوري كثيب بل ويااس حتى ؛ ولكنه شاب لا يزال ، وقد يكون عيريّا وانسانياً ، وقادراً على التعاطف ، على . . . . »

سمعته يتنحنح ليطري حنجرته الجافة وأصبح شديد الانتباه .

#### قال:

- هذا يتجاوز كل شيء ، انه يتجاوز كل شيء ! أجدك هذا ، لسبب لا أستطيع فهمه ، ومالكاً لشيء ما لا يتوقّع مني فهمه ! رجل موضع ثقة ! أجنبي ! يتحدّث عن فتاة روسية مثيرة للاعجاب . هل. الفتاة المثيرة للاعجاب حمقاء ؟ هذا ما بدأت أتساءل عنه . ما أنت ؟ ما هو غرضاك ؟

كان صوته مسموعاً بالكاد ، وكأن حنجرته ما عاد فيها من الرنين أكثر مما هو في خرقة أو قطعة من الصوفان . كان الأمر مثيراً للشفقة بحيث أني وجدت أنه من السهولة بمكان أن أسيطر على سخطى .

- حين تصبح أكبر سناً يا سيد رازوموف ، ستكتشف أنه ليس هناك من امرأة حمقاء تماماً . لست من أنصار المرأة كذلك المؤلدة الشهير ، بيتر ايفانوفيتش ، الذي أشك فيه إن أردت الحقيقة . . .

قاطعني بالهجة هامسة تدلّ على الدهشة :

- تشك فيه ! تشك في بيتر ايفانوفيتش ! أنت تشك . . . !
  - أجل أشك فيه من ناحية بعينها .

أثم استأنفت وأنا أصرف النظر عن ملاحظتي السابقة :

- كما كنت أقول يا سيد رازوموف ، فأنت حين تصبح أكبر سنياً ستنعلم كيف تمييز ما بين الثقة النبية لطبيعة بعيدة عن كل خساسة ، وبين السداجة المغرورة لبعض النساء . رغم أنه حتى النساء الساذجات ، مهما كن حمقاوات ، وغير سعيدات بالتأكيد ، لسن حمقاوات تماماً أبداً . وفي اعتقادي أنه ليست هناك امرأة يمكن خداعها تماماً . وأولاك اللواتي بتعرف الفسياع ، يقفزن إلى الهاوية بعيون مفتوحة ، هذا ان عرف المقيقة كاما .

### صاح عند مر فقي :

مينا قل لي ما شأني سواء كانت النساء حمقاوات أو مجنونات ؟ لا أهتم اطلاقاً في الواقع برأيث فيهن . أنا . . . لست مهتميّاً ببن . . أتركهن في حالهن . لست شخصية روائية . كيف تعرف أني أريد أن أتعسم أيّ شيء غن النساء ؟ . . . ما معنى هذا كته ؟

- تقصد الغرض من هذه المحادثة التي أقرّ بأنها فرضت عايات فرضاً نوعاً ما .

كرُّو وهو لا يزال متخلَّفاً عني نصف خطوة أو نحوها :

- "قرضت » ! « غرض » ! لقد أردت التحدّث عن النساء على مما يبدو . وهذا موضوع لا أهم " به . لم يسبق لي . . . في الواقع لدي مواضيع أخرى أفكر بها .

ــ أنا مهتم هنا بامرأة واحدة فقط . . . فتاة شابة . أخت صديقات المتوفّى . . . الآسة هالدين . لا شك أنك تستطيع أن تعيرها القايل من

التفكير . ما عنيته منذ البداية كان وجود وضع ليس متوقّعاً منك أن تتفّـهـــــــة .

أصغيت إلى وقع أقدامه غير الثابت إلى جانبي مسافة خطوات عدّة .

- أعتقد أن من شأن هذا أن يمهتد الطريق للقائات التاني مع الآسة هالدين لو حكيت لك عنه . وأعتقد أنه قد يكون شيء من هذا القبيل في ذهنها حين تركتنا معاً . أعتقد أني مفوض بالحديث . الوضع العجيب الذي ألمحت إليه قد نجم عن الصدمة الأولى للحزن والأسى نتيجة لاعدام فيكتور هالدين . كان هناك شيء مبهم يحيط بظروف اعتقاله . لا شاك أنك تعرف الحقيقة كاملة . . . .

أحسست بذراعي يمسك بها من فوق المرفق ، وفي اللحظة التالية وجدت نفسي أتأرجح لأواجه السيد رازوموف .

... ها أنت تقفز من تحت الأرض بهذا الحديث . من أنت بحق الشيطان ؟ لا يمكن احتمال هذا ! عجباً ! لماذا ؟ ما الذي تعرفه عما هو عجيب أو غير عجيب ؟ ما علاقتك بأية ظروف لعينة ، بأي شيء يحدث في روسيا على أية حال ؟

اتكاً على عصاه بيده الأخرى ، بثقل ، وحين حرّر ذراعي ، كنت واثقاً من أنه لا يستطيع الا" بالكاد أن يبقى واقفاً على قدميه .

قلت وأنا أتجاهل هذا الكشف لعواطف عميقة إلى حد غير متوقّع ، ولم يفت ذلك دون أن يترك تأثيره علي ، وقد أحسست بالشفقة عايه ، قلت :

- فلنجاس إلى احدى تلك المناضد الفارغة .

- أية مناضد ؟ عم تتحدث ؟ أوه . . . المناضد الفارغة ؟ تاك المناضد هناك . بكل تأكيد . سأجاس إلى احدى تلك المناضد .

قدته بعيداً عن الممر إلى وسط المجموعة الكبيرة من الألواح الخشبية الصنوبرية أمام القلعة . كان الزوجان السويسريان قد رحلا الآن . ها نحن لوحدنا . زل السيد رازوموف بثقله على أحد الكراسي ، وترك عصاه تسقط ، ثم اتكا على مرفقيه ورأسه بين يديه وراح يحدق إلى بالحاح ، بصراحة ، وبمثابرة ، بينما كنت أشير إلى النادل وأطاب بعض الجعة . ما كان ممكنا أن أزعل من هذا الفحص الصاءت لشخصي ، اذا أردتم الحقيقة ، كنت أشعر بالذب نوعاً ما لأني هاجمته فجأة . . وقفزت من تحت الأرض و كما عبر هو عن ذلك .

وبينما كنت أنظر وصول الجعة ذكرت له أني وللمت ازوجين استقرا في سانت بطرسبورغ ، ممّا جعاني أكتسب اللغة وأنا طفل بعد . وأنا لا أتذكر المدينة كوني غادرتها وأنا في التاسعة من عمري ، وأكني جد دت معرفتي باللغة بعد سنوات من ذلك . راح يصغي دون أن يحرك حتى عينيه على الأقل ولو قايلا . كان عايه أن يغير من جاسته المى وصول الجعة ، وقد أنعشه على ما يبدو أنه أفرغ كأسه مرة واحلة ، استند بظهره إلى الكرسي ، وبينما كان يلف ذراعيه فوق صدره ، راح يحدق إلي وجها لوجه . لقد خطر لي أن هذا الوجه الحايق جيداً ، والداكن البشرة ، كان من النوع المتحرك تماماً ، وأن سكونه المطاق كان عادة اكتسبها هذا الثوري ، هذا المشارك في المؤامرات والذي عليه أن يكون حلواً باستمرار ضد الزال في عالم الجواسيس السريين .

ـ ولكنك انكليزي . . . ، معلم للأدب الانكليزي .

هذا ما همهم به بصوت لم يعد يصدر الآن عن حنجرة جافة . ثم استأنف :

- لقد سمعت بك ، أخبرني الناس أناك تعيش هنا منذ سنوات .
- صحيح تماماً . أكثر من عشرين عاماً . وقد كنت أساعد الآنسة هالدين في دروس الانكايزية .
  - كنت تقرأ معها الشعر الانكليزي .

هذا ما قاله ، دون أن يكون قادراً على التحرّك الآن ، كأنه شخص آخر تماماً ، شخص مختلف تماماً عن ذاك الآخر ثقيل الحطو غير واثقه والذي كانه منذ فترة وجيزة . . . عند مرفقى .

#### : قلت

- الشعر الانكليزي . . . أجل . ولكن المشكلة التي أتحدث عنها سبّبتها صحيفة انكليزية .

استمر في التحديق إلي . لا أعتقد أنه كان على معرفة بأن حكاية القبض في منتصف الليل كانت قد تسرّبت إلى صحفي انكليزي ومنه إلى العالم كله . وحين شرحت له ذلك همهم باحتقار :

ــ قد يكون ذلك كله عبارة عن كذب في كذب .

أجبته ببعض الاضطراب:

- على أن أعتقد أنك أفضل من يحكم على ذلك . وعلى أن أعتر ف أن المسألة تبدو لي صحيحة على الأغلب .

سأل بأسلوبه الجديد غير القابل للحركة الآن:

- وكيف يمكنك أن تميّز الحقيقة من الكذب ؟

قلت وقد انز عجت من موقفه:

ـــ لا أعرف كيف تفعلون ذلك في روسيا . . .

## و لكنه قاطعني :

َ فِي روسيا ، وفي كل مكان عموماً . . . في صحيفة من الصح ف مثلاً . ان لون الحبر وأشكال الأحرف لا تختلف .

- حسناً ، هناك أمور ثافهة أخرى يمكن أن يمرّ بها المرء . نوع النشرة ، واحتمال صحة الحبر ، و دراسة الدافع . . . الخ . لا أثق على نحو أعمى بدقة المراسلين الصحفيين الحصوصيين . . . ولكن لماذا يزعج هذا الصحفي بالذات نفسه فيختلق كذبة عرضية فيما يتعلق بمسألة لا أهمية لها في نظر العالم ؟

### غمغم:

- وهذه هي المسألة . ان ما يحدث لنا لا أهمية له . . . مجرّد حكاية مثيرة لتسلية قرّاء الصحف . أوربا المتفوّقة المزدرية . ان التفكير في ذلك لأمر كريه . واكن فلينتظروا قليلاً !

وهكذا قطع كلامه عند هذا التهديد الموجّه إلى العالم الغربي . وقد ألمحت ، دون أن أتجاهل الغضب المتجلّي في عينيه ، إلى أنه سواء كان الصحفيّ ذا مصادر موثوقة أو غير موثوقة ، فان اهتمام أصدقاء هاتين السيدتين كان مصدره تأثير تلك الأسطر القليلة المطبوعة . . . التأثير وحده . ولا شكّ أنه يجب أن يعد كواحد من أصدقائهما . . . ولو كان ذلك من أجل خاطر صديقه الراحل ورفيقه الحميم في الثورة . وهنا ظننت أنه سيقول شيئاً بلهجة شديدة ، ولكنه أذهاني بالاجفالة

التشنيّجية لكامل جسده . ثم كبح نفسه ، وطوى ذراعيه المرتخيتين بشدة فوقصدره، ثماستند إلى الوراء بابتسامة كان فيها ارتعاشة احتقار وحقد .

قال:

- أجل ، صديق ورفيق حميم . . . حسنا !
- لقد غامرت فحدثتك عن الموضوع على أساس هذا الافتراض ، ولا يمكنني أن أكون مخطئاً . لقد كنت حاضراً حين أنبأ بيتر ايفانوفيتش الآنسة هالدين بوصولك إلى هنا ، وقد رأيت مدى ارتياحها وامتنانها حين ذكر اسمك . وفي وقت لاحق أرتني رسالة أخيها وتلت علي الكلمات القليلة التي أشار بها إليك . ما الذي يمكنك أن تكونه ان لم تكن صديقاً ؟
  - هذا واضح . هذا مشهور تماماً . صدیق . صحیح تماماً . . . هیـــاً استمر . کنت تتحدّث عن تأثیر ما .

قلت لنفسي : و انه يضع فوق صلابة الثوري الصارم لا حساسية الانفعالات العادية لرجل كرّس نفسه لفكرة مدمّرة . انه شاب، واخلاصه يجعله يتخذ وضعاً معيّناً أمام شخص غريب ، أجنبي وعدوز . ولابد للشباب من أن يؤكّد وجوده . . . » وقد عرضت له بما وسعني الايجاز الحالة الذهنية التي تعيشها السيدة هالدين منذ سماعها خبر نهاية ابنها التي حدثت قبل أو انها .

وقد راح يصغي – وهذا ما أحسست به – باهتمام عميق . راحت تحديقته المباشرة تنحرف تدريجياً نحو الأسفل ، ثم غادرت وجهي واستقرت أخيراً على الأرض عند قدميه .

بهكنك أن تدخل إلى مشاعر الأخت . وكما قلت أنت فأنا لم أقرأ سوى القليل من الشعر الانكليزي معها ، ولن أجعل من نفسي أضحوكة في نظرك بمحاولة التحدث عنها . ولكنك رأيتها . أنها واحدة من تلك الكائنات البشرية النادرة التي لا تحتاج إلى تفسير . هذا هو رأيي شخصياً على الأقل . لم يكن لديهما سوى ذلك الابن ، ذلك الآخ ، كرابط مع العالم الأوسع ، مع المستقبل . ان أساس الوجود الناشط لناتالي هالدين قد ولتي مع رحيله . هل يمكنك أن تستغرب اذن أن تلتفت هي بتوق إلى الشخص الوحيد الذي يذكره أخوها في رسائله . اسمك نوع من المبراث بوصية .

صاح بلهجة خفيضة ساخطة :

ــ ما الذي كتبه عني يا ترى ؟

\_ مجرّد كلمات قليلة . وليس من شأني أن أبلغك اياها يا سيد رازوموف . ولكن يمكنك أن تصدق تأكيدي بأن هذه الكلمات فعالة إلى حد كاف بحيث تجعل أمه وأخته تؤمنان ايماناً مطلقاً في أهمية رأيك وفي مصداقية أي شيء تقوله لهما . يستحيل عليك الآن أن تمرّ بهما مرور الغرباء .

توققت ، ورحت أصغي للحظة من الزمن إلى وقع خطوات الناس القليلين الذين كانوا يمرون جيئة وذهاباً في الممشى المتوسط العريض ، وبينما كنت أتكلم كانت رأسه قد غاصت فوق صدره وذراعيه المعقودتين . ثم رفعها بحدة .

\_ هل على أن أذهب إذن وأكذب على تلك المرأة العجوز ؟

لم يكن غاضباً ، بل شيئاً آخر ، شيئاً أكثر حدة ، وليس بسيطاً إلى ذلك الحد ، لقد ادركت ذلك بتعاطف ، ولكني كنت أشعر بقلق عميق تجاه طبيعة تلك الصرخة التعجبية .

يا الهي ! ألن تكفي الحقيقة اذن ؟ كنت آمل أن في مقدورك أن تقول لهما شيئاً فيه بعض السلوان . أنا أفكتر بالأم "المسكينة طبعاً .
 بلدكم روسيا ، بلد قاس حقاً .

تحرُّك قليلاً في كرسيَّه .

کررت:

أجل ، كنت أظن أن لديك شيئاً حقيقياً تقوله لهما .

كان ارتعاش شفتيه ، قبل أن يتكلم ، غريباً .

ــ ماذا لو أن الأمر لا يستحق أن يُروى ؟

لا يستحق . . . من أية وجهة نظر ؟ لا أفهم .

من أي وجهة نظر كانت .

قلت ببعض الحدة ;

- أعتقد جازماً أن شأن أي شيء يفستر ظروف ذلك الاعتقال الذي جرى في منتصف نلليل . . .

قاطعي قائلاً بلهجة احتقار :

ــ والذي نقله أحد الصحفيين حتى تتسلى به أوربا المتحضرة .

- أجل نقله . . . ولكن أليس هو بالخبر الصحيح ؟ لا أستطيع أن أفهم موقفك من هذه المسألة . إما أن الرجل بطل في نظرك ، أو . . .

قرّب وجهه من وجهي بمنخرين منتفخين بشدة وذلك على نحو مفاجىء جداً بحيث وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة تحديقته بأخرى . - أنت تسألني ! أعتقد أن ذلك كله يسليك . انتبه إلي" ! أنا كادح . لقد درست . أجل درست بكل" جد . يوجد هنا ذكاء . ( نقر على جبهته بأنامله ) . ألا تعتقد أنه يمكن أن يكون لشخص روسي طموحات معقولة ؟ أجل . . . كانت لدي امكانيات كبيرة للنجاح حتى . وبكل تأكيد ! كان لدي مثل ذلك . والآن تراني هنا ، خارج الوطن ، وقد ذهب كل شيء أدراج الرياح ، ضحيت به . أنت تراني هنا . . . وتسأل . أنت تراني ، أليس كذلك ؟ . . . جالساً أمامك .

رمى بنفسه بعنف إلى الحلف . بقيت هادئاً من حيث المظهر الخارجي.

ـــ أجل . أرى أنك هنا ؛ وأفترض أنك هنا بسبب قضية فيكتور
هالدين ، أليس كذلك ؟

تغيير سلوكه ، ثم قال بلهجة لا مبالية :

\_ أنت تسميها قضية هالدين . . . أليس كذلك ؟

#### قلت :

\_ لا حق لي في أن أسألك أي شيء . لا أد عي ذلك والحال هذه فان أم وأخت ذلك الشخص الذي هو بطل في نظرك دون شك لا يمكنهما أن تكونا لا مباليتين بك . الفتاة مخلوق صريح و كريم ، وتتمتع بأكثر . . . حسناً . . . الأوهام نبلاً . لن تقول لها شيئاً . . . أو ستقول لها كل شيء . ولكني أود أن أكلمك عن غرضي منك : أولاً ، علينا أن نتعامل مع حالة الأم المرضية . ربما نستطيع اختراع شيء ما بتفويض منك كعلاج لروح ذاهلة معانية مترعة بالعاطفة الأموية .

كانت سيماء اللامبالاة والانهاك قد اشتدّت حدتها الآن ، وهذا ما لم أستطع مغالبة التفكير فيه ، وبعناد .

أجل . شيء ما يمكنه أن يؤد ي ذلك .

وضع يده فوق فمه ليخفي تثاؤبه . وحين أنزل يده عن فمه كانت شفتاه تبتسمان ابتسامة و اهنة .

اعذرني . كان هذا حديثاً طويلاً وأنا لم أنم ما فيه الكفاية في
 هاتين الليلتين الأخيرتين .

هذا النوع المفاجىء والوقح إلى حد ما بين أنواع الاعتذار كان يتميز بكونه صادقاً تماماً . لم يكن قد عرف الراحة الليلية منذ ذلك اليوم الذي ظهرت فيه أمامه أخت فيكتور هالدين في الأرض المحيطة بقصر بوريل . كانت التعقيدات والأهوال المعقدة – ان كان يحق لي قول ذلك – نذلك السهاد قد دوّنت في الوثيقة التي كنت سأراها لاحقاً . . . الوثيقة التي هي المصدر الرئيسي لحكايتنا هذه . في هذه اللحظة كان ينظر إلي " بتعب مقنع ، فقد كان الانهاك بادياً عليه ، كرجل مر بأزمة من نوع ما .

أضاف:

- كان علي " انجاز الكثير من الكتابة الملحــة .

نهضت من كرسيّ فوراً ، وقد فعل ما فعات ، دون سرعة ، بل بتثاقل .

قات :

على أن أعتذر لاعاقتك كل هذه الفترة الطويلة .

لم الاعتذار ؟ لا يمكن للمرء أن يأوي إلى فراشه قبل حلول الايل .
 وأنت لم تعقني . كان يمكنني أن أغادرك من شئت .

تحت أبعذرم- ١٧

لم أكن قد بقيت معه لتوجّه إليّ الاهانات .

قلت بهدوء:

يسعدني أنك كنت مهتما إلى حد كاف . لم يكن في ذلك أي فضل لي على أية حال . . . فأبسط أنواع الاحترام لأم صديقات كان يكفي . . . أما بالنسبة إلى الآنسة هالدين نفسها ، فقد كانت تميل في وقت من الأوقات إلى الظن " بأن أخاها قد تمت الوشاية به إلى الشرطة بطريقة ما .

ولدهشي البالغة جلس السيد رازوموف مرة أحرى وفجأة . حدّقت إليه ، وعلي أن أقول انه بادلي التحديق دون أن يرمش له جفن لفترة طوياة جداً .

همهمت وكأنه لم يفهم أو لم يصدق أذنيه :

- بطريقة ما . حادثة غير متوقعة ، مجرد حادثة طارثة كان يمكنها أن تسبب في ذلك . أو كما قالت لي أنها ربما حماقة أو ضعف رفيق تعيس من رفاقه الثوريين .

كرّر بمرارة:

ــ حماقة أو ضعف .

قالت بعد فترة:

ــ انها مخاوقة كريمة جداً .

ثبت الرجل ، الذي كان فيكتور هالدين شديد الاعجاب به ، عينيه على الأرض ، التفتُ بعيداً وابتعدتُ ، دون أن ياحظني كما يبدو . لم أحمل أية ضعينة عليه بسبب الفظاظة المزاجية التي عاماني بها ؛ كان ما أشعر به بعد ذلك الحوار هو الشعور باليأس . وقبل أن أبتعد عن مجموعة الكزامي والمناضد كان قد لحق بي .

سمعته يتكالم عند مرفقي مرة أخرى :

هم . . . هم ، حسناً ! ولكن ما رأياك أنت ؟

لم ألتفت إليه حتى .

أعتقد أنكم أيها الناس واقعون تحت لعنة ما .

لم يصدر أي صوت . ولم يتكام ثانية حتى صرنا على الرصيف خارج البوابة .

أود أن أسير معلث قايلاً .

على أية حال ، لقد كنت أفضل هذا الشاب الغامض على مواطنه الشهير ، بيتر ايفانوفيتش العظيم . ولكني لم أر أي سبب يدءوني إلى أكون لطيفاً على نحو خاص .

قات كجواب على اقتراحه غير المتوقع :

- أنا ذاهب إلى محطة القطارات الآن ، وذلك عن أقصر طريق ، لأقابل صديقاً قادماً من انكاتر ا .

كنت آمل أنَّ أخرج ببعض المعاومات خلال الطريق . واكنه قال بكآبة ونحن واقفان عند الحاجز الحجري ننتظر مرور الحافلة :

ـــ أحب ما قلته للتو .

\* Ta- -

نزلنا معاً عن الرصيف .

قال:

- المشكاة الكبرى هو أن تفهم تماماً طبيعة اللعنة .
  - ليس هذا بالصعب جداً على ما أظن .

أيلني قائلاً:

وأنا أعتقد هذا أيضاً.

ولكن موافقته الفورية لم تجعله أقل إبهاماً على الاطلاق ، وهذا غريب تماماً .

اختبر ته مرة أخرى :

- اللعنة نوع من السحر الشرير . والمشكاة الهامة والكبرى هو أن تجد الوسياة لإزالتها .
  - أجل ، أن تجد الوسياة .

كان ذلك تأييد آخر ، ولكن بدا عايه أنه يفكر في شيء آخر . كنا قد قطعنا المساحة الفارغة أمام المسرح على نحو ماثل، وبدأنا ننزل في شارع عريض قليل المارّة يذهب باتجاه أحد الجسور الصغيرة . ظلّ إلى جانبي دون أن يتكلم وذلك لفترة طويلة .

سألته :

أنت لا تفكر في مغادرة جنيف قريباً ؟

ظل صامتاً لفترة طوياة جداً بدأت أظن معها أني تصرفت بطيش وأني لن أحصل على أي جواب منه . ولكني حين نظرت إليه اعتقدت تقريباً أن سؤالي قد سبب له شيئاً أشبه بالألم الايجابي . كان الأمر

الأساسي الذي جعاني ألاحظ ذلك هو أنه كان يشبر يديه بعضهما ببعض ، وكان يفعل ذلك بقوة وخلسة . ولكنه ما أن استطاع على أية حال أن يتغالب على ذلك النوع من البرد د المعد بإلى حد كاف حتى يقول لي انه لم تكن لديه مثل تاك النية ، حتى أصبح أقل تحفظاً . . . على الأقل نسبياً بالمقارنة مع الاقتضاب الفظ السابق لحديثه . وقد أصبحت لهجته أيضاً أكثر ودية . وقد أفادني أنه ينوي الدراسة والتأليف أيضاً . بل أنه أخبرني حتى أنه كان في « شترتغارت » . وكانت اللجنة الادارية لأحد حسب معرفتي واحداً من المراكز الثورية . وكانت اللجنة الادارية لأحد الاحزاب الثورية ( لا أتذكر أيها الآن ) تتخذ مقراً لها في تالمك المدينة . وهناك كان على اتصال بالعمل الناشط للثوريين خارج روسيا .

راح يشرح لي الآن بصوت تعوزه الحيوية :

لم أغادر روسيا قبل الآن .

ثم قال بعد تردّد قايل ، يختلف تماماً عن التردّد المعذب الذي أثاره سؤالي الأول البسيط « ان كان ينوي البقاء في جنيف » وبنوع من الثقة المفاجئة :

- في الواقع أني كافت بمهمة مامن قبلهم .
  - ومن شأنها أن تبقيائ في جنيف .

كنت راضياً عن قدرتي على الاستنتاج من الوقائع حين استنبطت أن للمهمة ما يتعلق بشخص بيتر ايفانوفيتش العظيم . ولكني أبقيت هذا الحدس لنفسي بالطبع ، ولم يقل السيد رازوموف شيئاً آخر لفترة طويلة من الزمن . ولكن حين أصبعتنا على الجسر الذي كنا متجهين إليه فتح شفتيه مرة أخرى ، فجأة .

- هل يمكنني أن أرى تاك المقالة الغالية في أي مكان ؟
   كان علي آن أفكر للحظة قبل أن أفهم ما كان بعينيه .
- لقد أعيد نشرها جزئياً من قبل الصحافة المحاية هذا . وهناك مافيات عنها في أماكن مختلفة . لقد تركت نسختي من الصحيفة الانكايزية لدى الآنسة هالدين ، على ما أذكر بعد يوم من وصولي . وقد أثير قاقي عماماً لدى رؤيتي اياها على منضدة إلى القرب من كرسي الأم المسكينة لمدة أسابيع بحالها. ثم اختفت . كان في ذلك راحة كبيرة في كما أؤ كد لك. كان قد توقف عن السير .

استأنفت قائلاً:

- أثق أنك ستجد الوقت الكافي لزيارة هاتين السيدتين مرات عدة . . . أنك ستجد الوقت .

حد ق إلي بغرابة شديدة بحيث لا أكاد أعرف كيف أصف وجهه آنداك . لم أستطع أن أفهم ذلك فيما يتعلق بهذا الخصوص اطلاقاً . ما الذي كان يوجعه ؟ هكذا سألت نفسي . ما الفكرة الغريبة التي دخات إلى رأسه ؟ أية رؤيا للفظائع كالها رآها في بالمه وعادت إليه فجأة لتسكن عقله ؟ إن كانت شيئاً له علاقة بمصير فيكتور هالدين ، كنت سآمل جدياً أنه سيبقيها لنفسه إلى الأبد . كنت مصاباً بصدمة كبيرة ، اذا ما تحدثنا بصراحة ، بحيث أني حاولت اخفاء انطباعي بابتسامة – ولتغفر لي السماء – وبالتصرف بخفة .

صحت:

بالتأكيد، لن يكافات ذلك الكثير.

التفت مبتعداً عني واستند إلى حاجز الجسر . انتظرت لبرهة وأنا انظر إلى ظهره ، ومع ذلك ، فاني أؤكد لكم اني لم أكن تواقاً للنظر إلى وجهه مرة أخرى في تلك اللحظة . لم يتحرك اطلاقاً . لم يكن ينوي أن يتحرك . تابعت سيري ببطء في طريقي نحو المحطة ، وفي نهاية الجسر أمي . لا ، لم يكن قد تحرك . كان معاقاً فوق الحاجز ، كأنه مفتون بالاندفاع الناعم للماء الأزرق تحت القوس . كان التيار هناك سريعاً ، سريعاً جداً ؛ انه يجعل بعض الناس يشعرون بالدوخة . أنا نفسي لا أستطيع أن أنظر أبداً إليه لأية فترة من الزمن دون أن أشعر بالحوف من أن أخ تتطف فجأة من قبل قوته المدمرة . لا تستطيع بعض العقول مقاومة ايحاء القوة الطاغية الداعية إلى أن يرمي المرء بنفسه إلى الماء والرأس في المقدمة .

من الواضح أنه كان لذلك كله تأثير فاتن على السيد رازوموف. وقد تركته معلقاً فوق حاجز الجسر . لا يمكن تفسير تصرفه معي على أنه محض جلافة . كان هناك شيء آخر كامن تحت از درائه ونفاذ صبره . ور بما كان ذلك هو الشيء نفسه وهنا اقتربت من الحقيقة المكتومة دون أن أدري — ذاك الذي جعله لا يقترب من الآنسة مدة أسبوع بل عشرة أيام تقريباً . ولكن ما كان ذلك ؟ لم أستطع أن أعرف .



الجناالثالث

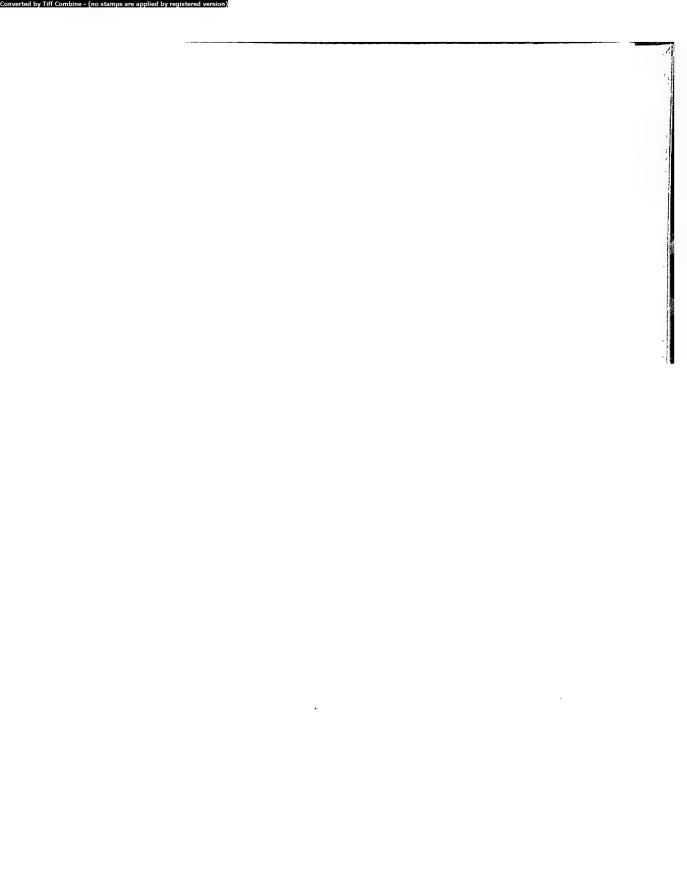

كان الماء يسري تحت الجسر عنيفاً وعميقاً وكانت الدفاعته المتموجة تبدو قادرة على فتح قناة عبر الغرانيت الصاب وأنت تراقبه . واكنه او سار عبر قاب رازوموف لما استطاع أن يغسل المرارة المتراكمة التي خلتفها تدمير حياته هناك .

فكتر وهو يحدق إلى الأسفل نحو التدفق شديد التحدّر ، شديد الملاسة والنظافة الذي كان لا يكشف عن سرعته التي تسبب الدوار وقوته الهائلة إلاّ مرور فقاعة هواء ضعيفة أو ساسلة متلاشية من الزبد :

ما معنى هذا كله ؟ لماذا قام هذا الانكايزي الفضولي العجوز
 باحلال خرفه عاتي وما هذه الحكاية التافهة عن امرأة عجوز مجنونة ؟

كان يحاول أن يفكر على نحو موجع عن قصد ، ولكنه تجنسب أي الماح ذهني إلى الفتاة . راح يكرر لنفسه : « امرأة عجوز مجنونة . هذا قاتل ! أو هل علي أن أز دري هذا كله على أساس أنه تافه ? ولكن لا ! أنا على خطأ ! لا أستطيع از دراء كل شيء . قد تكون التفاهة هي نقطة البداية لأكثر التعقيدات خطورة . كيف يمكن للمرء أن يحمي نفسه ضدها ؟ إنها لتجتث ذكاء المرء . وكلما كان المرء ذكياً كلما كان أقل اشتباهاً بالتفاهة . »

خنقت موجة من الغضب أفكاره للحظة . بل جعات جسده المنحني فوق الحاجز يرتجف ، ثم استأنف تفكيره الصامت كحوار سرّي مع

نفسه . وحتى في وحدثه تالث كان لفكره بعض التحفظات الَّتي كان واعياً لها على نحو غامض .

« على أية حال ، ليس هذا بالأمر التافه . انه غير هام . انه غير هام الله غير هام الطلاقة . . . نهائية . جنون امرأة عجوز . . . الفضول المنسق لإنكايزي عجوز خرف . أي شيطان وضعه في طريقي ؟ أو لم أعاماه بعجرفة كافية ؟ أو لم أفعل للتو ؟ هذه هي الطريقة التي يتوجب فيها معاملة هؤلاء الأشخاص الفضوليين . أمن المحتمل أنه لا يزال واقفة خلف ظهري ينتظر ؟ »

أحس رازوموف بقشعريرة ضعيفة في عموده الفقري . لم يكن ذلك هو الخوف . كان واثقاً أنه لم يكن خوفاً . . . ليس الخوف على نفسه . . . ولكنه كان نوعاً من الخشية ، على أية حال ، كأنما على شخص آخر ، شخص آخر كان يعرفه دون أن يكون قادراً على وضع اسم للشخص . ولكن تذكره أن الانكليزي الفضولي العجوز كان عايه أن يستقبل شخصاً في محطة القطارات هدأ من روعه لفترة . كان من الغباء أن يفترض أنه سيضيع وقته في الانتظار . لم يكن ضرورياً الالتفات والتأكد .

ولكن ما الذي كان يعنيه ذلك الرجل بهرائه العجيب حول الجريدة وتالمك المرأة العجوز المجنونة ؟ هذا ما فكر فيه فجأة . كانت تلك وقاحة لهينة ، على أية حال ، شيئاً لا يمكن سوى لانكايزي أن يكون قادراً على فعله . كان ذلك كاه نوعاً من اللعب الرياضي بالنسبة إليه - رياضة الشورة - مباراة يتفرج عليها من علياء تفوقه . وما الذي كان يعنيه بحق السماء حين صاح : « أن تكفي الحقيقة اذن ؟ »

ضغط رازوموف فراعيه المطويتين على أحجار الافريز الذي كان

يستند إليه بقوة . • ألن تكفي الحقيقة اذن ؟ الحقيقة الأم العجوز المجنونة لل . . . .

ارتعد الشاب مرة أخرى . أجل. الحقيقة تكفي ! من الواضح انها تكفي . بالضبط . ثم يتلقى الشكر ، هكذا فكر ، وهو يصيغ الكامات غير المنطوقة بتهكتم من و أن تعانقني من الامتنان لا شاك . ، هكذا راح يسخر ذهنيا . ولكن هذه الحالة الذهنية سرعان ما تركته . أحس بالحزن ، كأنه قلبه أصبح فارغا فجأة . استنتج وهو يعود إلى نفسه كأن دماغه قد استيقظ من نوبة اغماء : وحسنا ، يجب أن أكون حدوا . لا شيء ولا أحد قليل الأهمية أو تافه إلى حد " يتوجب معه تجاهاه . يجب أن أكون حذرا . »

دفع رازوموف بنفسه بعيداً بيده عن اللوابزون وعاد يسير على اثر خطواته على امتداد الجسر ، وسار مباشرة إلى مسكنه ، حيث كان يعيش حياة الوحدة والعزلة في الأيام القليلة الماضية . لقد أهمل بيتر ايفانوفيتش الذي أرسلته إليه مجموعة شتوتغارت برسالة ، ولم يكن قد اقترب أبداً من الثوار اللاجئين الذي جرى تقديمه إليهم لدى وصوله . لقد ابتعد عن ذلك العالم نهائياً . وكان يشعر أن مثل هذا الساوك ، الذي كان يثير الدهشة والشاك ، قد يحمل له الخطر أيضاً ،

لا يعني ذلك أنه لم يخرج أبداً من مسكنه خلال الأيام القاياة الماضية . لقد قابلته مرات عدة في الشوارع ، ولكنه لم يظهر أية أمارة تدل على أنه يعرفني . وفي احدى المرات ، وبينما كنت ذاهباً إلى البيت بعد زيارة مسائية للسيدتين من آل هالدين ، رأيته يعبر الطريق المظام في « شارع الفلاسفة » . كان يرتدي قبعة طرية عريضة الحواف ، وقبة

معطفة مرفوعة إلى فوق . راقبته وهو يسير مباشرة إلى المنزل ، واكن عوضاً عن الدخول ، توقف مقابل النوافذ الساكنة المضاءة ، وبعد فترة ابتعد متخذاً شارعاً جانبياً .

عرفت أنه لم يكن قد اجتمع بالسيلة هالدين بعد . حكت في الآنسة هالدين أنه كان متردداً . وعلاوة على ذلك كانت الحالة الذهنية للسيلة هالدين قد تغيرت . كان يبدو أنها تظن الآن أن ابنها حي لا يزال ، وربما كانت تنتظر وصوله . كان جمودها في تاك الكنبة الكبيرة أمام النافلة يوحى بجدّو من الترقب ، حتى والستاثر مسدلة والأنوار مضاءة .

من جهتي ، كنت على قناعة بأنها قد تاقت الضربة التي ستؤدتي إلى موتها ، وكانت الآنسة هالدين التي لم أذكر لها أي شيء عن هواجسي ، تظن أنه لا فائدة من تقديم السيد وازوموف في ذلك الحين بالضبط ، وهو وأي أيدتُها فيه كل التأييد . كنت على معرفة بأنها قابات الشاب عند و القلعة » ، لقد وأيتهما مرة أو مرتين وهما يتمشيان ببطء على امتداد الشارع الرئيسي ، لقد واحا يتقابلان يومياً لأسابيع بحالها . وقد وحت أنجنب المرور من ذلك الطريق حين كانت الآنسة هالدين تماوس وياضة المشي هناك . ولكن حدث في أحد الأيام ، وفي نوبة من الشرود وياضة المشي ، أن دخلت من البوابة فصادفتها تسير منفردة . توقفت لأتبادل معها كلمات قاياة . لم يصل السيد وازوموف في ذلك اليوم، وبدأنا نتحدث عنه . . . بالطبع .

غامرت فسألتها :

- هل ذكر لك إشيئاً محدداً عن نشاطات أخياك . . . نهايته ؟ اعترفت الآنسة هالدين ببعض التردد :

- لا ، لا شيء بالتحديد .

فهمت جيداً أن محادثاتهما كانت تشير ذهنياً لا شاك إلى ذلك الرجل المتوفى الذي جمعهما معاً. كان ذلك أمراً لا يمكن تلافيه . واكنها كانت مهتمة بالرجل الحيّ . وكان ذلك أيضاً أمراً لا يمكن تلافيه ، كما أعتقد . وحين حاولت أن أستفسر عن المزيد اكتشفت أنه قد كشف لها نفسه على أنه ليس الثوري التقليدي اطلاقاً ، فهو يحتقر الشعارات والنظريات أيضاً . وقد سررت بذلك وان شعرت بالحيرة .

شرحت لي الآنسة هالدين :

- ان ذهنه ليذهب بعيداً جداً ، إلى ما وراء الكفاح .

ثم أضافت :

- انه بالطبع شخص يمارس العمل المباشر.

سألتها بصراحة:

— وهل تفهمینه ؟

فرددت مرة أخرى ، ثم همهمت :

- ليس تماماً.

أدركت أنه قد فتنها باتخاذه وضع التحفظ الغامض .

استأنفت وهي تتخلى عن موقفها المتحفظ المردد تقريباً:

مل تعرف ما أفكر به ؟ أعتقد أنه يراقبني ويدرسني ليكتشف إن كنت أهلاً لثقته . . .

- وهل يسرّك هذا ؟

بقيت صامتة على نحو غامض لبرهة . ثم قالت بحيوية وبالهجة واثقة :

ـ أنا على قناعة من أن هذا الرجل غير العادي يفكر في خطة هائلة ،
بمشروع عظيم ، وهذا الأمر يتماكه . . . انه يعاني منه . . . ومن كونه
وحيداً في هذا العالم .

عليَّقت وأنا ألتفت برأسي :

\_ ولذا فانه يبحث عن مساعدين .

ومن جديد ساد الصمت .

قالت أخيراً:

- eh K?

لقد أصبح الآخ المتوفى والآم المحتضرة والصديق الأجنبي في خافية بعيدة ، ولكن في الوقت نفسه لم يعد بيتر ايفانوفيتش في أي مكان الآن على الاطلاق . وقد واستني هذه الفكرة . ومع ذلك رأيت الظل الهائل لحياة روسية تتعمق من حولها كظلام ليل وشياك . سياتهمها عما قريب . سألت عن السيدة هالدين . . . . تلك الضحية الأخرى من ضحايا الظل القاتل .

ظهر قلق مترع بالندم في عينيها الصريحتين . لم تكن الأم أسوأ حالاً ، ولكن لو أن لي أن أعرف الأوهام الغريبة التي تنتابها أحياناً ! ثم صرحت الآنسة هالمدين وهي تنظر إلى ساعتها ، أنها لم تعد تستطيع البقاء أكثر من ذلك ، وبمصافحة سريعة بالأيدي ابتعدت بخفة وسرعة .

لا شك أن السيد رازوموف بن يظهر اليوم . يا للشباب غير المكن فهمه !

ولكن بعد أقل من ساعة . وبينما كنت أعبر « ساحة مولار » ، شاهدته يصعد إلى حافلة « الشاطىء الجنوني » .

فكرت : « انه ذاهب إلى « قصر بوريل » .

بعد أن نزل رازوموف عند بوابات «قصر بوريل »الذي يبعد حوالي نصف الميل عن المدينة ، استأنفت الحافلة طريقها بين خطين مستقيمين من الأشجار الظليلة . عبر الطريق تحت ضوء الشمس كان رصيف خشبي قصير يبرز من الماء الضحل الشاحب ، الذي كان له لون أزرق كثيف إلى مكان أبعد قليلاً ، وكان هذا يتباين على نحو مزعج مع الانحدارات الحضراء المنتظمة على الشاطىء المقابل . كان للمنظر الشامل ، مع حواجز الميناء المبنية من الحجارة البيضاء التي تبرز على نحو شاحب المقدمة المعتمة للمدينة إلى اليسار ، والمساحة الممتدة من الماء إلى اليمين مع المتوات البارزة التي ليس لها شخصية محددة ، كان لهذا المنظر صفة غير المنوءات البارزة التي ليس لها شخصية محددة ، كان لهذا المنظر صفة غير رازوموف إليه بازدراء . كان قبيحاً في رأيه — قبيحاً على نحو قمعي — في راخوموف إليه بازدراء . كان قبيحاً في رأيه — قبيحاً على نحو قمعي — في راخوارفه غير الملهمة : كمال الذوق العادي عينه والمنجز أخيراً بعد قرون من الجهد والحضارة . ولدى التفاته بظهره مبتعداً عنه ، واجهه المدخل المؤدي إلى الأرض المحيطة ب «قصر بوريل » .

كانت قضبان الطريق المركزي والقوس المشبك بالحديد بين الجسور الحجرية ، التي ترك الطقس آثاره عليها ، صدئة جداً ، ورغم آثار العجلات الجديدة التي سارت من تحتها ، الا أن البوابة كانت تبدو وكأنها فتحت منذ وقت بعيد جداً . ولكن إلى القرب من كوخ البواب المبني من الحجر الرمادي نفسه الذي بنيت منه الجسور (كانت نوافذ

الكوخ مسدودة كلها بعوارض خشبية ) ، كان هناك باب جانبي صغير . كانت قضبان ذلك الباب صدئة أيضاً ، وكان مفتوحاً ويبدو أنه لم يغلق منذ زمن بعيد . وفي الواقع ، فان رازوموف ، الذي كان يحاول أن يدفع الباب لينفتح أكثر قد اكتشف أنه غير قابل للتحرك .

همهم لنفسه ممتعضاً: « فضيلة ديمقراطية . ليس هناك أي لصوص هنا على ما يبدو . » وقبل أن يتقدم ليدخل الأرض المحيطة بالقصر ، نظر بتجه م إلى الخلف نحو عامل خمول كان متمدداً على مقعد في الشارع النظيف العريض . كان ذلك الرجل قد رفع قدميه عالياً بينما على احدى ذراعيه فوق الظهر الواطىء للمقعد العمومي . كان يقضي اجازته في استرخاء ارستقراطي ، وكأن كل شيء تحت مرمى نظره كان ملكاً له .

همهم رازوموف لنفسه :

منتخب! جدير بالانتخاب! متنور! شخص فظ على أية حال! دخل رازوموف المكان وسار بسرعة قاطعاً الامتداد العريض للطريق، محاولاً ألا يفكر في أي شيء . . . أن يربح رأسه وانفعالاته أيضاً . ولكنه ما أن وصل إلى سفح الشرفة أمام المنزل حتى تعثر ، فقد تأثر بدنياً بتدخل غير مرئي . لقد أذهله الغموض المرافق لتسارع نبضات قلبه . توقف ونظر إلى الحدار الآجري للشرفة ، الذي تواجهه أقواس مسطحة ، والمكسو على نحو هزيل بنباتات متسلقة غير مزدهرة ، مع حوض زهور ضيت غير معتنى به على امتداد سفحها .

فكتر قائلاً لنفسه بنوع من الرهبة : « لقد جرى ذلك هنا ، . . . في هذه البقعة بالذات . . . »

أحس باغواء الهروب لدى تذكره أول لقاء له مع ناتالي هالدين .

وقد اعترف بذلك لنفسه ؛ الآ أنه لم يتحرك ، ولم يكن ذلك بسبب رغبته في أن يقاوم ضعفاً تافهاً ، ولكن لأنه كان يعرف أنه لا مكان لديه يهرب إليه . وعلاوة على ذلك ، ما كان قادراً على مغادرة جنيف . وقد أدرك ، حتى دون كثير من التفكير أن ذلك كان مستحيلاً . كان من شأن الهروب أن يعني اعترافاً مميتاً ، انتحاراً أخلاقياً . كما كان ذلك خطيراً من الناحية الجسدية . صعد ببطء درج الشرفة المحاط من جانبيه بجرتين حجريتين خضراوين مبقعتين لهما مظهر جنائزي .

عبر المصطبة العريضة ، حيث نمت بضع أوراق من العشب على الحصى فاقد اللون ، واجهه باب المنزل ذو النوافد الأرضية المغلقة ، وكان مفتوحاً . كان واثقاً من أنهم أحسوا بدخوله ، لأن بيتر إيفانوفيتش الذي كان المدخل يؤطره ، ولم يكن يرتدي قبعته العالية ، بدا و كأنه ينتظر قدومه .

كان المعطف الاحتفالي الأسود من نوع « الفراك » والرأس العاري لأعظم مناصري المرأة الأوربيين يؤكدان على وضعه الذي يدعو إلى الريبة في المنزل المستأجر من قبل « المدام دو س . . . » ، أو « ايغيريا » . كان مظهره يجمع ما بين رسمية الزائر وحرية المالك . ها هو يستقبل الزائر مزخرفاً ، ملتحياً ومقنعاً بنظاراتيه الزرقاوين المعتمتين ، ويأخذه على الفور من تحت ذراعه بأسلوب رفع الكلفة .

كبح رازوموف كل أمارة من أمارات الاشمئزاز بجهد جعلته الضرورة الآنية للحصافة آليــًا تقريباً . وهذه الضرورة قد جعلت تعبيره يستقرّ على هيئة تحفيّظ صارم بل ومتعصّب حتى . وها هو « اللاجيء البطل » ، الذي أثر فيه من جديد التحفيّظ الشديد لهذا الواصل الجديد

من روسيا الثورية ، يتخذ لهجة توفيقية بل ومترعة بالثقة حتى . كانت و المدام دو س . . . » تستريح بعد ليلة سيئة . غالباً ما كانت لياليها سيئة . كان قد ترك قبعته في الطابق العلوي على منبسط الدرج وقد نزل ليقترح على صديقه الشاب أن يتمشيا ويتحادثا بصراحة في احدى الطرق الظليلة خلف القصر . وبعد أن تلفيظ بهذا الاقتراح ، نظر الرجل العظيم إلى الوجه الجامد الذي إلى جانبه ولم يستطع أن يمنع نفسه من أن يصيح قائلاً :

- أقسم أيها الشاب أنك شخص استثنائي .

- أعتقد أنك على خطأ يا بيتر ايفانوفيتش . لو كنت شخصاً استثنائياً بالفعل ، لما كنت أسير معك هنا في حديقة في سويسرا ، كانتون جنيف ، كومونة ماذا . . . ما اسم الكومونة الذي ينتمي إليها هذا المكان ؟ لا يهم . . . قلب الديموقر اطية على أية حال . القلب المناسب ؛ ليس أكبر من حبة بازلاء جافة ولها ذات القيمة أيضاً . لست أكثر استثنائية من بقية الروس المتجولين خارج الوطن .

ولكن بيتر ايفانوفيتش عارضه مشدّداً:

- لا ، لا ! أنت لست بالشخص العادي . لديّ بعض الحبرة بالروس الذين . . . حسناً . . . يعيشون في الحارج . وأنت تبدو لي ، وللآخرين أيضاً ، كشخصية متميزة .

سأل رازوموف نفسه وهو يلتفت ليواجه رفيقه بعينيه : « ما الذي يعنيه بهذا ؟ » كان وجه بيتر ايفانوفيتش يعبّر عن الحديّة المتأمّلة .

ــ أنت لا تفترض يا كيريلو سيدوروفيتش أني لم أسمع عنك من مصادر عدة توقفت عندها في طريقك إلى هنا ؟ لقد استلمت رسائل .

صاح رازوموف الذي كان يصغي باهتمام عظيم :

- أوه ، نحن عظيمون حين يتحدث واحدنا عن الآخر . الاشاعات والحكايات والشكوك ، وكل تلك الأمور ، ونعرف كيف نصل بذلك كله إلى درجة الكمال والافتراءات حتى .

استطاع رازوموف من خلال شنة لهذه الهجمة أن يخفي جيداً شعور القلق الذي اعتراه . وفي الوقت نفسه كان يقول في سره انه لا ينكن أن يوجد سبب ممكن للقلق . وقد أحس بالراحة لأن الصوت الاحتجاجي لرفيقه كان واضح الصدق .

صاح بيتر ايفانوفيتش :

\_ يا للسماء! ما الذي تتحدث عنه ؟ ما هي الأسباب التي لديك ...؟

طوّح اللاجيء العظيم بذراعيه كأن الكلمات ما عادت تطيعه . أحس رازوموف بالرضا . ومع ذلك فقد استمر في التكليّم بالمنحى نفسه .

- أعني النباتات السامة التي تزهر في عالم المتآمرين ، كما تنبت الفطور الشريرة في قبو مظلم .

عاتبه بيتر ايفانو فيتش قائلاً:

ـــ أنت ترمي التهم ، وهي فيما يتعلق بك أنت . . .

قاطعة راز وموف دون حرارة :

لا ! أنا لا أريد بالفعل أن أرمي التهم ، ولكن ذلك يشابه أيضاً
 أن لا تكون لدي أية أو هام .

نظر إليه بيتر ايفانوفيتش نظرة ملغزة بنظاراتيه الداكنتين ، وأرفقها بابتسامة واهية .

### قال بلهجة ودية جداً:

- -- الرجل الذي يقول انه ليس لديه أوهام يعاني من هذا الوهم بالذات على الأقلّ . ولكني أرى ما تريد يا كيريلو سيدوروفيتش . أنت ترمي إلى الرواقية . (١)
- الرواقية ؟ هذه « بوز » اتخذه الاغريق والرومان . لنتركه لهم .
   تحن روس ، أي . . . أطفال ، أي صادقون ؛ أي : ساخرون اذا أحببت . ولكنه ليس « بوزاً » .

ساد صمت طويل . سارا ببطء تحت أشجار الزيزفون . كان بيتر ايفانوفيتش قد وضع يديه خلف ظهره . أحس رازوموف برطوبة الأرض غير المبلقطة بالحصى ، أرض الممشى ذي الظلال العميقة ، وأحس كأنها زلقة تحت قدميه . سأل نفسه بقلق ان كان يقول ما هو صحيح . كان من المفروض أن يكون منحى الحوار تحت سيطرته . هذا ما فكتر به . ظهر الرجل العظيم وكأنه يتأمل من ناحيته هو أيضاً . تنحنح قليلاً وأحس رازوموف فوراً بعودة مؤلمة للازدراء والحوف .

# قال بيتر ايفانوفيتش بلطف :

- أنا مندهش . اذا افترضنا أنك محق في اتهاماتك فكيف يمكنك أن تطوح أية أسئلة تتعلق بالافتراءات والاشاعات في مثل حالتك ؟ هذا

<sup>(</sup>۱) الرواقية : المذهب الذي أنشأه زينون اليوناني حوالي عام ( ٣٠٠ ) ق . م . والذي قال بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال وألا يتأثر بالفرح أو الترح وأن يخضع دون تذمر لحكم القوة القاهرة . ( المترجم )

غير معقول . والحقيقة هي يا كيريلو سيدوروفيتش أن لا أحد يعرف عنك ما يكفي لنشر الاشاعات أو حتى الافتراءات . الآن أنت مجرد رجل له علاقة بفعل عظيم ، فعل كان متأملاً صنعه ، فعل تمت محاولته بنجاح . لقد مات أناس لمجرد محاولة فعل ما أنجز ته أخيراً أنت وهالدين . أنت قادم إلينا من روسيا بدلك الامتيازات . ولكنك لا تستطيع أن تنكر أنك لم تكن صريحاً يا كيريلو سيدوروفيتش . لقد حكى لي الناس الدين قابلتهم انطباعاتهم عنك ، كما كتب أحدهم شيئاً وبعضهم شيئاً آخر ، ولكني أشكال آرائي بنفسي . لقد انتظرت حتى أراك أولاً . أنت رجل غير عادي . هذا أمر أكيد . أنت مغلق ، مغلق جداً . هذا الصمت ، هذا الجبين الصارم ، هذا الشيء غير المرن والسري فيك ، يلهم بالآمال وببعض التساؤل فيما تعنيه . هناك شيء ما من شخصية بروتوس . . .

انفجر رازوموف بعصبية :

- أرجو أن توفّر علي هذه التلميحات الكلاسيكية ! ما علاقة جونيوس بروتوس (١) بهذا الأمر ؟ هذا مضحك !

ثم أضاف بتهكتم ولكن بصوت أخفض :

- هل تعني أن الثوريين الروس هم جميعاً أشراف وأنا أرستقراطي؟

شبتك بيتر ايفانوفيتش ، الذي كان يقوم ببعض الايماءات ، يديه خلف ظهره من جديد ، وتقدّم بضع خطوات وهو يفكتر .

غمغم أخيراً قائلاً:

<sup>(</sup>۱) جونيوس بروتوس : يبدو أنه يلمح إلى بروتوس الشهير الذي ساهم في اغتيال يوليوس قيصر ، صديقه الحميم . ( المترجم )

- ليسوا كلهم أشراف ، ولكنتك واحد و منتا ، على أية حال .
- عليك أن تعرف أن اسمي ليس « غوغنها يمر » . لست يهودياً ديمو قراطياً . كيف يمكنني أن أحول دون ذلك ؟ ليس لكل شخص مثل هذا الحظ . ليس لي اسم . ليس لي . . .

أظهر صاحب الشهرة على مستوى القارة الأوربية اهتماماً عظيماً . خطا نحو الحلف خطوة واحدة وطارت ذراعاه أمام شخصه ، ثم مدّهما مستنكراً بل متوسلاً تقريباً . كان صوته العميق الجهير مترعاً بالألم . صاح :

- ولكن يا صديقي الشاب العزيز! يا عزيزي كيريلو سيدوروفيتش. هزّ رازوموف رأسه .
- حتى اسم الأب الذي تتلطّف فتستعمله لدى مخاطبتي ليس لي فيه حق قانوني . . . ولكن ما يهم " ذلك ؟ لا أريد أن أد عيه . ليس لي أب . وهذا أفضل بكثير . ولكن سأقول لك ماذا : كان جد " أمي فلا "حا أب . . . قنا . أنت ترى كم أنا واحد « منكم » . لا أريد لأي شخص أن يد عي انتمائي إليه . ولكن « لا يمكن » لروسيا أن تتبر "أ مني . لا تستطيع .

ضرب رازوموف صدره بقبضته :

ـ أنا روسيا !

استمر بيتر ايفانوفيتش في السير ببطء ، وقد أحنى رأسه . لحق به رازوموف وقد انزعج من نفسه . لم يكن ذلك هو ما يتوجّب عليه أن يقوله . الصدق كله عبارة عن طيش . ومع ذلك لا يمكن للمرء أن يتخلّى نهائياً عن الحقيقة ، هكذا راح يفكر بياس . وفجأة أصبح بيتر ايفانوفيتش

المتأمل خلف نظارتيه الداكنتين ، كريها جداً في نظره بحيث لو كان معه سكتين لتصوّر أنه كان سيطعنه ليس دون ندم فحسب بل برضا رهيب ومرع بالنصر أيضاً . ركتزت محييلته على هذا العمل الفظيع رغم أنفه . كان الأمر أشبه باصابته بدوار خفيف . كرّر لنفسه : « ليس هذا ما هو متوقع مني . ليس الأمر . . . يمكنني ان اهر ب عن طويق تحطيم هذا القفل على ذلك الباب الصغير الذي أراه هناك في السور الحلفي . انه قفل رديء النوع . لا يبدو أن في المنزل من يعرف انه هنا معي . أوه ، أجل . تلك الفبعة استكتشف المرأتان أنه ترك القبعة عند منبسط الدرج . ستجدانه ملقياً هنا وقد فارق الحياة في هذا الظل الرطب الكثيب . . . ولكني سأكون قد رحلت ولن يستطيع أحد . . . أيها الرب ! هل أصبت بالجنون ؟ » هذا هو السؤال الذي طرحه على نفسه في هلع .

سمع صوت الرجل العظيم . . . وهو يفكُّر في صوت خفيض :

- هم . . . م . . . أجل ! هذا دون شك بمعنى ما . . .
   ثم رفع صوته قائلاً :
  - لديك الكثير من الاعتزاز بالنفس . . .

كانت لهجة بيتر ايفانوفيتش ذات رنيّة عطوف غير متكلفيّة ، تقرّ بأسلوب ما ادعاء رازوموف بنسبه الفلاّحي .

- الكثير من الفخريا أخي كيريلو . ولا أقول إنه لا مبرّر لديك المذلك . لقد أقررت بذلك . لقد تجرأت فألمحت إلى حقائق ولادتك ببساطة لأني لا أنظر إليها دون اهتمام . أنت واحد منا . . . واحد منا . (كررها بالفرنسية ) . أفكر في هذا وأشعر بالرضا .

قال رازوموف بهدوء:

\_ وأنا انظر بأهمية إلى ذلك أيضاً . ولن أنكر حتى أنه قد تكون له أهمية ما بالنسبة إليك أنت أيضاً .

هذا ما قاله بعد توقف قليل وبلمسة من الكَآبَة كان واعياً لها ، وببعض الانزعاج . كان يأمل في أن يكون ذلك قد فات على بيتر ايفانوفيتش .

\_ ولكن ماذا لو توقفنا عن الخوض في ذلك؟

ألح كبير قساوسة الثورة النبيل :

\_\_ حسناً ، لن نفعل ذلك ، ليس بعد هذه الرة يا كبريلو سيدوروفيتش . ستكرن هذه آخر فرصة . لا يمكنك أن تصدق للحظة واحدة أن لدي أقل نية في ايذاء مشادرك . أنت دون شك ذو طبيعة متفوقة . . . هكذا أفهمك . فوق الحساسيات . . . احم . . . العادية . ولكن الحقيقة هي يا كبريلو سيدورو يتش ، أني لا أعرف حساسياتك . لا أحد خارج روسيا يعرف الكثير عنك . . . حتى الآن .

اقترح رازوموف:

ـ هل کنت تراقبنی ؟

\_ أجل.

كان الرجل العظيم يتحدث بلهجة الصراحة الكاملة ، ولكن حين أدارا وجهيهما ليتقابلا أحس رازوموف بالارتباك بسبب النظارتين الداكنتين . تحت غطائهما كان بيتر ايفانوفيتش يلمح إلى أنه قد شعر لبعض الوقت بالحاجة إلى لقاء رجل ذي طاقة وشخصية متميزة ، وذلك لوجود مشروع معين . لم يقل أي شيء آخر محدد على أية حال ، ولكنه

بعد أن أورى بعض الملاحظات النةدية على شخصيات مختلف أعضاء لجنة العمل الثوري في شتو تغارت ، ترك الحديث ينقطع فترة طويلة . سارا في الممر من أو له إلى آخره . كان رازوموف الصامت أيضاً يرفع عينيه من حين إلى آخر ليلقي فظرة على مؤخرة المنزل . لم يكن فيه ما يوحي بأنه مسكون فبجدرانه المكسوة بالسخام والتي ترك عليها الطقس آثاره ، بأنه مسكون فبجدرانه المكسوة بالسفل ، بدا عليه أنه رطب وكثيب ومهجور : كان ممكناً أن يكون مسكوناً بالطريقة التقليدية بشبح كئيب غير ذي جدوى وذي أنين من صنف الطبقة الوسطى . لابد وأن الأشباح ، عما تقول الاشاعات المدنيوية ، التي تستدعيها « المدام دو س . . . » كما تقول دولة ودبلوماسيين ونواب برلمانات أوربية مختلفة ، كانت من نوع آخر . لم يكن رازوموف قد رأى « المدام دو س . . . » إلا في العربة .

# خرج بيتر ايةانوفيتش من شروده .

- هناك أمران يمكني أن أقولهما لك فوراً . أعتقد أولاً أنه لا يمكن أن يخرج من حثالة الشعب لا قائد ولا أي فعل حاسم . والآن ، اذا مألتني عمّن هم حثالة الشعب . . . احم . . . فسوف يستغرقني ذلك وقتاً طويلاً . قد تدهش بسبب تنوع العناصر التي تؤلف هذه الحثالة في نظري . . . ومنها ما يتوجب أن يبقي حتماً في القاع . وعلاوة على ذلك فان مثل هذا ارأى قد يكون عرضة لاجدال . ولكني أستطيع أن أقول لك عما هو « ليس » الحثالة . وسيكون من المستحيل أن نختلف حول هذا . ليس فلاحو شعب ما هم الحثالة ؛ ولا أعلى طبقاته . . . . أعنى النبلاء . فكتر في هذا يا كيريلو سيدوروفيتش ! أعتقد حسناً . . . أعنى النبلاء . فكتر في هذا يا كيريلو سيدوروفيتش ! أعتقد

أنك مؤهّل تماماً للتأمل . كل ما هو غير أصيل في شعب ما ، كل مالا يخصه من المنشأ أو بالتاور ، عبارة عن . . . قدارة ! الذكاء في المكان الحطأ قدارة . والمبادىء الأجنبية كذلك . قدارة ! حثالة ! والشيء الثاني الذي أحرضه عليك لتتأمل فيه هو هذا : بالنسبة إلينا في هذه اللحظة تكمن هوة بين الماضي والمستقبل : ولا يمكن لهذه الهوة أن يتم اللحظة تكمن هو بين الماضي والمستقبل : ولا يمكن لهذه الهوة أن يتم يجسيرها بالليبرالية الأجنبية . كل المحاولات التي ترمي إلى ذلك هي إماحه اقة أو غش . لا يمكن تجسيرها ابدآ! يجب أن يتم ملؤها .

كان نوع من الهزل العجيب قد تغلغل في لهجة نصير النساء ضخم البنية . أمسك بذراع رازوموف من فوق المرفق وهزها هزة خفيفة .

\_ هل تفهم أيها الشاب الغامض ؟ يجب أن يتم ملؤها .

بقي وجه رازوموف ساكناً .

ألا تعتقد أنه سبق لي وتجاوزت التأمل في هذا الموضوع ؟

هذا ما قاله رازوموف وهو يحرّر ذراعه بحركة هادئة زادت من المسافة قليلاً بينه وبين بيتر ايفانوفيتش ، بينما كانا يستمران في السير جنباً إلى جنب . ثم أضاف أنه لا شك أن حمولة عربات بأكمالها من الكامات والنظريات لا يمكنها أن تملأ تلك الهوة . لم يكن التأمل ضرورياً . ولا يمكن سوى التضحية بحياة أشخاص كثيرين أن . . . ثم صمت دون أن ينهى جماته .

مال بيتر ايفانوفيتش برأسه الكبيرة كثيفة الشعر ببطء. وبعد لحظة اقترح أن يدخلا ليريا إن كانت « المدام دو س . . . » قد خرجت من غرفتها .

**قال** وهو یخرج من الممشی المظائل الکثیب بخطوات أسرع : - سنشر ب بعض الشای .

كانت الوصيفة تترقبهما . وقد مرّت ننورتها السوداء عبر الباب بسرعة عندما أصبح الرجلان مرثيين عند الزاوية . أسرعت إلى مكان ما . وكانت قد اختفت تماماً حين دخلا إلى البهو ، وفي النور الضديل الداخل من المنور الزجاجي المغبر على الأرضية المغطاة بمربعات بيضاء وسوداء، والمغطاة بآثار أقدام موحلة، راحت أقدامهما تعطي صدى ضديفاً. تقدم نصير انساء المعظيم وهما يصعدان الدرج عن رازوموف ليداله على الطريق . وعند درابزون منبسط درج الطابق الأول كانت قبعة عالية لامعة تستريح هناك ، وحافتها نحو الأعلى ، مقابل الباب المزدوج عليها ، كما يقال ، أشباح مستدعاة ويتردد عايها ، كما يفترض ، ثوريون لاجئون . كان العلاء الأبيض المتشقق للألواح الرجاجية والحلي المعمارية المطاية باللهب الذي فقد بريته ، يسمحان للمرء ألا يتخيل سوى الغبار والفراغ في الداخل . وقبل أن يسمحان للمرء ألا يتخيل سوى الغبار والفراغ في الداخل . وقبل أن يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش مرافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضخم ، منح بيتر ايفانوفيتش ، وافته الشاب يدير مقبض الباب النحاسي الضحة و تمهيدية من ناحية أخرى .

غمغم بتحفظ:

- لا أحد يتصف بالكمال.

بهذه الطريقة قد يقوم مالك جوهرة نادرة بتحذير شخص قايل الحبرة ، وذلك قبل أن يفتح العابة ، بأنه لا جوهرة دون عيوب .

وقد بقيت يده على مقبض الباب فترة طوياة إلى أن أيتده رازوموف قائلاً بمزاجية :

تابع بيتر ايفانوفيتش :

- الكمال نفسه لن يصنع مثل هذا التأثير في عالم ليس معداً له. ولكنات ستجد عقلاً هنا . . . لا ! . . . خلاصة الحدس الانثوي الذي سيفهم أي تعقيد يمكن أن تعاني منه ، وذلك بالقوة غير الممكن مقاومتها ، القوة التنويرية ، قوة التعاطف . لا يمكن لشيء أن يبقى غامضاً أمام ذلك . . . ذلك . . . النفوذ الملهم . . . أجل ، النفوذ الملهم ، هذا النور الحقيقي للأنثوية .

كانت تحديقة النظارتين الداكنتين في ثباتها الصقيل اللامع تعطي وجهه هيئة القناعة المطاقة . أحس رازوموف بانكماش وقتي أمام الباب المغاتى .

تاهيم قائلاً:

- النفوذ؟ النور . هل تعنى نوعاً من قراءة الأفكار ؟

بدت الصدمة على بيتر ايفانوفيتش.

رد قاثلا بابتسامة باهتة مشفقة :

ما أعنيه شيء مختلف تماماً.

بدأ رازوموف يشعر بالغضب رغماً عنه .

غمغم من خلال أسنانه:

- هذا ميهم جداً

سأله نصير المرأة العظيم :

- أتمانع في أن تكون مفهوماً ، أن تكون مسوسا ؟

انفجر رازوموف في همسة عنيفة :

بأي معنى ؟ أرجو أن بفهم أني شخص جد ي . من تظنني ؟

نظر الواحد منهما إلى الآخر عن قرب . وقد بردت حدة غضب رازوموف بسبب الجدية غير النفوذة لزجاج النظارتين الأزرق الذي كان يرد على تحديثته . وأخيراً أدار بيتر ايفانوفيتش المقبض .

قال وهن يدفع الباب:

ــ ستعرف على الفور .

سمع صوت خشن خفيض الطبقة يقول بالفرنسية من داخل الغرفة :

وأخيراً ها أنت قد جئت .

عند الباب ، و بجسمه الضخم المرتدي المعطف الأسود الذي يسك المشهد ، صاح بيتر ايفا وفيتش بالهجة حماسية مع شيء من التبجيّع :

\_ أجل. ها أنذا جئت!

نظر إلى رازوموف من فوق كتفه ، وكان هذا ينتظره حتى يتقدم .

ـ وقد جـ تك بمتآمر مجرّب . . . متآمر حقيقي هذه المرة .

هذا التوقف عند الباب منح « المتآمر المجدّرب » وقتاً ليتأكد من أن وجهه لم يكن يكشف عن فضوله الغاضب واشمئز ازه العقلي .

هذه العواطف مسجلة كلها ومعترف بها في مذكرات السيد رازوموف عن أول لقاء له مع « المدام دو س . . . » والكلمات ذاتها التي أستعملها في هذه الحكاية مكتوبة في تلك المذكرات ولا يمكن الشك بمدى صدقها . فالمذكرات التي لم تكن قد كتبت لتـُقرأ من قبل أي

شخص آخر سواه ، لم تكن حصيلة دافع الحماقة الغريب الشائع لدى الناس الذين يعيشون حياة سرية ، والذي كان وراء وجود « وثائق معرضة للشبهة » في كل المؤامرات والمكائد في التاريخ . فأنا أعتقد أن السيد رازوموف كان ينظر إليها كما ينظر شخص إلى نفسه في مرآة ، بعجب ، وربما بألم ، بغضب أو بيأس ، أجل ، كما قد ينظر بخوف رجل مهدد إلى وجهه في المرآة وهو يصوغ لنفسه أعذاراً مطدئنة لمظهره الذي تبدو عليه أمارات مرض وراثي غادر .

# ۔ ثانیاً ۔

تركت « ايغيريا » خاصة « ماتسيني روسيا » (١) • ن النظرة الأولى انطباعاً قوياً على رازوموف بسكون وجهها الموتي المه لي المساحيق على غو واضح . بلت العينان لامعتين على نحو استذائي . أما الجسم ، في الثوب الضيت ، حيد الحياطة ، وغير الجديد اطلاقاً ، فكان يتميز بصلاة أنيقة . كان الصوت الحشن الذي راح يدعوه إلى الجلوس ، وصرامة الوقفة المنتصبة واحدى ذراعيها ممدودة على ظهر الأريكة ، والدعة البيضاء للمقلتين الكبيرتين اللتين ترسلان التحديقة العميقة السوداء لانساني العينين الواسعين ، كل ذلك أثر على رازوموف أكثر من أي شيء العربين الواسعين ، كل ذلك أثر على رازوموف أكثر من أي شيء ملابس باريسية ، هكذا فكر . أعجوبة ! ترد د بالذعل خلال تقد مه ولم ملابس باريسية ، هكذا فكر . أعجوبة ! ترد د بالذعل خلال تقد مه ولم يفهم في البداية ما الذي كان يقوله ذلك الصوت الخشن حتى .

- اجلس . اجلب كرسيتك إلى القرب مني . هنا . . .

جلس . أذهلته ، عن قرب ، عظام الوجنتين المطليتين بالمسحوق الأحمر والتجاعيد والخطوط الدقيقة على كل جانب من الشفتين الزاهيتين. لقد تم استقباله بلباقة مع ابتسامة جعلته يذكر بجمجمة تبتسم .

ـ نحن نسمع عنك منذ فترة .

<sup>(</sup>١) ماتسيني : ( ١٨٠٥ – ١٨٧٢.) ثائر وبطل قومي ايطالي عمل من أجل ايطاليا هوحدة جمهورية النظام . ( المترجم )

لم يعرف ما يقول ، فغمغم بكلمات غير مترابطة . اختفى تأثير الحمجمة المبتسمة .

\_ وهل تعرف أن الشكوى السائدة هي أنك كنت متحثّـظاً في كل مكان ؟ بقى رازوموف صامتاً لفترة ، وهو يفكّر في جواب ،

ــ أنا كما ترين ، رجل أفعال .

هذا ما قاله بصوت أجش وهو ينظر إلى الأعلى .

وقف بيتر ايفانوفيتش في صمت استثنائي مترقتب قرب كرسية . أحس رازوموف بغثيان خفيف . ما هي يا ترى العلاقة التي تربط هذين الشخصين معاً ؟ هي الأشبه بجثة مُخَلِفَنَة خارجة من احدى حكايات « هو فمان » (١) . . . وهو واعظ الانجبيل المنادي بتحرر المرأة في كل العالم ، والثوري الكبير أيضاً ! هذه المومياء العتيقة المطلية بالمساحيق ذات العينين الغائرتين اللتين لا قرار لهما ، وهذا الرجل المحترم لرغبات الآخرين ، ضخم الجثة ، ذو العنق الأشبه بعنق الثور . . . ما هي تألك العلاقة بينهما ؟ السحر ؟ الافتنان ؟ . . . هل هي نقو دها ؟ لديها الملايين !

كانت جدران وأرضية الغرفة عارية كأنك في مستودع للحبوب ، وكانت القطع القايلة من الأثاث قد اكتشفت في العاية وأنزات لتستعمل دون أن تنظف من الغبار على نحو ملائم حتى . كانت تاك هي النفايات التي خافتها وراءها أرملة صاحب المصرف ، أما النوافذ الخالية من

<sup>(</sup>۱) هوفمان : ارنست كيودور أماديوس ( ۱۷۷۱ – ۱۸۲۲ ) مؤلف وموسيقار وفنان ألماني كتب حكايات فانتازية كثيرة ومنها مااعتمدها تشايكوفسكي كأساس للباليه المسماة : «كسارة البندق » . ( المترجم )

الستائر فكان لها مظهر بائس قاق . وفي اثنتين منها كانت المصاريع البيضاء المصفرة قد جرى انتزاعها . كان هذا كله ينطق لا بالفقر بل بالبخل الشديد .

قال الصوت الخشن بغضب من الأريكة:

أنت تتافت فيما حواك يا كيرياو سيدوروفيتش . لقد تمت سرقتي على نحو مخجل ، لقد دمـرت تماماً .

ثم قاطعتها ضحكة مجلجاة صدرت عنها دون ارادتها .

- الطبيعة العبودية من شأنها أن تجد ساواناً في حقيقة أن اللص الرئيسي كان شخصاً سامياً ومقدساً تقريباً . . . غراندوقا في الحقيقة . هل تفهمني يا سيد رازوموف ؟ غراندوق . . . لا ! ليست لدياك فكرة كم هم لصوص أولئاك الناس ! لصوص بكل ما في الكامة من معنى !

ارتفع صدرها ، ولكن ذراعها اليسرى بقيت ممدودة بتيباً من دلى المتداد ظهر الأريكة .

قال صوت عميق بدا لرازوموف المندهش وكأنه صادر من تحت النظارتين الدائمتين لبيتر ايفانوفيتش ، وليس بالأحرى من شفتيه ، وهما اللتان لم تتحركا الا" بالكاد :

- ــ ستز عجين نفسات فحسب .
- ما رأيك؟ أقول لصوصاً! « لصوص! لصوص! » ( بالفرنسية)
   أحس وازوموف بالارتباك التام من هذا الصخب ، والذي كان
   فيه شيء من العويل والنعيب ، بل وشيء من الهيستيريا .
  - « لصوص ! لصوص ! لص. . . ! » ( بالفرنسية )

صاح بيتر ايفانوفيتش بصوته الجهير الطاغي ولكن دون أن يتحرك أو يقوم بأية ايماءة من أي نوع :

\_ ليست هناك قوة على الأرض يمكنها أن تسرق منك عبقريتك . ثم ساد صمت عميق .

بقي رازوموف سلبياً من الخارج. قال وهو يسأل نفسه: « ما معنى هذا العرض التمثيلي ؟ » ولكن الوصيفة ، في تنورة سوداء رثة جداً وقميص مهترىء ، دخلت مسرعة بعد صوت ارتطام تمهيدي خارج أحد الأبواب التي من خلفه ، وقد راحت تسير على كعبيها حاملة بكلتا يديها ساموفاراً روسياً كبيراً ، ثقيلاً جداً عليها كما كان واضحاً . وقد قام رازوموف بحركة غريزية بنية مساعدتها الا أنها أذهلتها إلى حد كبير كادت معه تسقط حملها المهسهس . ولكنها تمكنت ، على أية حال ، من أن تضعه على الطاولة ، ثم نظرت نظرة وجلة جداً إلى رازوموف مما حدا به إلى الاسراع بالحلوس . بعد ذلك أخرجت من غرفة جانبية أربع كؤوس زجاجية وإبريق شاي ووعاء للسكر على صينية حديدية سوداء .

سأل الصوت الخشن فجأة من الأريكة :

\_ أين الكاتو؟ هل تذكرتها؟

سارع بيتر ايفانوفيتش ، دون أن ينطق بكلمة واحدة ، إلى منبسط الدرج ، وعاد فوراً وهو يحمل رزمة ملفوفة بورق أبيض صقيل ، لابد وأنه أخرجها من داخل قبعته . وبجدية هادئة فك الحيط وفتح الورق الصقيل ووضعه على الطاولة في متناول يد « المدام دو س . . . ».صبت الوصيفة الشاي ثم لحأت إلى زاوية « المدام دو س . . . » . صبت الوصيفة

الشاي ثم لجأت إلى زاوية نائية بعيدة عن أنظار الجميع . ومن حين إلى آخر كانت « المدام دو س . . . » تمد يدا أشبه بمخلب ، تلمع بالخواتم الثمينة ، نحو الورقة التي تحوي الكاتو ، وتأخذ واحدة منها وتلتهمها كأنها الغولة بأسنانها الصناعية الضخمة . في هذه الأثناء كانت تتحدث بصوت أجش عن الوضع السياسي في البلقان ، حيث كانت تبني آمالاً كبيرة على بعض التعقيدات في شبه الجزيرة وذلك لاثارة حركة نقمة وطنية كبرى في روسيا ضد « هؤلاء اللصوص — اللصوص — اللصوص . »

قال بيتر ايفانوفيتش وهو يرفع نظره المزجّج:

\_ ستز عجين نفسك فحسب .

راح يدختن لفافات التبغ ويشرب الشاي في صمت وباستمرار . وحين أنهى كأسه ، مد يده من فوق كتفه . وعلى هذه الأشارة كانت الوصيفة ، المحتجبة في زاويتها ، تندفع نحو الطاولة وتملأ له كأسه من جديد .

نظر إليها رازوموف مرة أو مرتين . كانت قلقة ، مرتجفة ، رغم أنه لا « المدام دو س . . . » ولا بيتر ايفانوفيتش كانا قد أظهرا أي اهتمام بها . سأل رازوموف نفسه : « ما الذي فعلاه فيما بينهما بهذه المخلوقة البائسة ؟ هل أرهباها حتى الجنون بالأشباح ، أو هل كانا يضربانها فحسب ؟ » وحين قدمت له الكأس الثانية من الشاي ، لاحظ أن شفتيها كانتا ترتجفان بأسلوب شخص مقدس على وشك أن ينطق . ولكنها لم تقل شيئاً بالطبع ، بل وعادت إلى زاويتها ، وكأنها تضم إلى صدرها ابتسامة الشكر التي منحها لها .

فكّر رازوموف فجأة : « انها تستحق الرعاية والتشجيع . »

كانت حدة مزاجه قد أخذت تخف ، وبدأ يمسك بالواقع الذي ألقي فيه . . . ربما للمرة الأولى منذ دخل فيكتور هالدين غرفته . . . وخرج مرة أخرى . كان مدركاً على نحو واضح أنه موضع العناية الشبحية لا المدام دو س . . . » الشهيرة . . . أو سيئة السمعة .

لقد سرت « المدام دو س. . . » لا كتشافها أن هذا الشاب يختلف عن الأنماط الأخرى بين الأعضاء الثوريين للجان ، والمبعوثين السريين ، والأساتذة من اللاجئين السوقيين قليلي الكياسة ، والطلاّب غير المهذبين والعمال السابقين ذوي الوجوه الرسولية ، والمتحمسين الرثى الثياب والمصابين بالسلّ . وكذلك الشبان اليهود ، والأشخاص العاديون من كل الأنواع الذين اعتادوا أن يلتفوا من حول بيتر ايفانوفيتش . . . والمتعصبون ، والمتحذلقون ، وكلهم من البروليتاريا . كان من الممتع تبادل الحديث مع هذا الشاب ذي المظهر الجيد . . . حيث أن « المدام دو س. . . » لا تكون دائماً في حالة ذهنية باطنية . كان سكوت رازوموف قد أثارها فجعلها تتكلم على نحو أسرع وأكثر هذراً . كانت لا تزال تتحدث عن البلقان . فهي تعرف جميع رجال السياسة في تلك المنطقة ، الأتراك منهم والبلغار ، المونتنغنيون والرومان ، اليونان والأرمن ، كما تعرف الذين لا صفة لهم ، الشباب منهم والشيوخ ، الأحياء والأموات . ببعض المال كان ممكناً الشروع بمؤامرة تشعل شبه الجزيرة وتسيء إلى مشاعر الشعب الروسي . يمكن اطلاق صرخة لنجدة الأخوة المخذولين ، وثم ، والأمة ترغى وتزبد من السخط ، يمكن لفوجين أو نحوه من الجيش أن يبدآ بثورة عسكرية في سانت بطرسبورغ وتكون تلك نهاية أولئك اللصوص . . . فكر رازوموف في نفسه: « من الواضح أن كل ما علي آن أفعله هو الجلوس صامتاً والإصغاء. أما بالنسبة إلى ذلك الوحش المشعراني البذيء ( هكذا كان السيد رازوموف يسمي في ذهنه ذلك المؤيد للمفهوم الأنثوي عن الحالة الاجتماعية والمتمتع بشعبية كبيرة ) ، أما بالنسبة إليه، وإلى مكره كله، فسوف يكون عليه أن يدفع حساب ذلك أيضاً. »

توقف رازوموف عن التفكير المحظة ، ثم شكّات فكرة كثيبة نفسها في ذهنه ، وكانت فكرة ساخرة ومرّة : « لديّ موهبة الايجاء بالثقة ، » ثم سمع نفسه يضح ف بصوت عال . وكان من شأن ذاك أن يكون كشوكة بالنسبة إلى العجوز الشكسة المطلية بالمساحيق ذات العينين الجالسة على الأريكة .

صاحت بصوت أجش :

م يمكناك أن تضحاك كما تشاء ، ما الذي يمكن المرء أن يفعاه سوى ذلك ! محتالون إلى حد الكمال . . . ويالهم من محتالين دنينين ! ألمان رخيصون . . . Holstein Gottorps ! رغم أنه ليس ممكناً أن تقول من هم ومسا هم عايه . عائلة تعسد مخلوقة مثل « كاثرين الكبرى » (١) واحدة من أسلافها . . . أنت تفهم دون شاك ما أعني !

قال بهتر اینما وفیتش بضبر آنما بالهجة صارمة :

- أنت تهيجين أعصابات فحسب .

وقد كان لهذه النصيحة تأثير ها على « الايغيريا » . فكان أن أخفضت جنزيها الغليظين الفاقدي اللون وعدّلت من جاستها على الأريكة . كانت

<sup>(</sup>۱) كاثرين الكبرى : ( ۱۷۲۹ -- ۱۷۹۹ ) امبر اطورة روسيا من أصل ومولد ألمانيين . ( المترجم )

كل حركاتها الفظّة التي لا حياة فيها ثبدو آليه تماماً بعد أن أغمضت عينيها . ها هي تفتحهما الآن على وسعهما . كان بيتر ايفانوفيتش يشرب الشاي بثبات و دون اسراع .

خاطبت رازوموف مباشرة :

- حيناً ، أقول لك ان الناس الذين أرساوك إلى هنا كانوا على حق . أنت شديد التحفيظ . لم تقل ما مجموعه عشرون كامة منذ أن دخات إلى هنا . وأنت لا تسمح لأي من أفكارك أن يظهر على وجهاك أيضاً .

قال رازوموف مستعملاً الفرنسية لأول مرة ، وبتر دد ، حيث أنه لم يكن واثقاً من لكنته :

- لقد كنت أصغي يا سيدتي .

ويبدو أن هذا ترك انطباعاً جيداً . نظرت « المدام دو س . . . » نظرة ذات معنى إلى نظرتي بيتر ايفانوفيتش ، وكأنما تريد أن تنقل إليه قناعتها بجدارة هذا الشاب . بل انها أومأت برأسها قيلاً باتجاهه وسمعها رازوموف تغمغم بصوت خفيض : « لاحقاً في الساك الدباوماسي » . وكان هذا يدل على مدى الانطباع الجيد الذي خلقه لديها . ولكن الغرابة النالتازية لذاك كه أثارت اشمئز از رازوموف لأنها بدت وكأنها تهريج آماله المحطمة برؤيا مهنة زائفة . راح بيتر ايفانوفيتش ، السابي كأنه أصم ، يشرب المزيد من الشاي . أحس رازوموف أن عايه أن يقول شيئاً ما .

بدأ بتعمَّد وكأنه يقول فكرة مدروسة :

أجل . هذا واضح . حتى لدى تخطيط ثورة حسكرية محضة فانه
 يتوجب أخذ الحالة العاطفية للشعب في الاعتبار .

- لقد فهمتني تماماً . لابد من منح السخط قيمة روحية . هذا ما لن تفهمه الرؤوس العادية للجان الثورية . ليسوا قادرين على ذلك . مثلاً : كان « مورداتييف » في جنيف في الشهر الماضي . لقد جابه بيتر ايفانوفيتش إلى هنا . هل تعرف مورداتييف ؟ حسناً ، أجل . . . لقد سمعت به . انهم باقباونه بالنسر . . . انه بطل ! ولكنه لم يفعل نصف ما فعاته أنت . لم يحاول . . . ليس نصف . . .

هيتجت « المدام دو س . . . » نفسها بكل عظامها البارزة وهي جالسة على الأريكة .

- طبعاً تحدثنا إليه ، وهل تعرف ما قاله لي ؟ قال : « ما لنسوالمؤمرات البلقانية ؟ عاينا أن نستأصل الأوغاد . » الاستئصال أمر جيد جداً . . ، ولكن ماذا بعد ذلك ؟ يا للمغفل ! لقد صرخت به : « ولكن عاياك أن تمنح قيمة روحية . . . ألا تفهم ؟ عاياك أن تمنح السخط قيمة روحية . . . »

راحت تفتش بعصبية في جيبها عن مندبلها . ثم ضغطته على شفتيها . قال رازوموف بالهجة التساؤل وهو يراقب صدرها اللاهث :

◄ يمنح قوة روحية ؟

كانت النهايات الطويلة لوشاح أسود مخرّم عتيق تضمه فوق رأسها قد انزلقت عن كتفيها ومالت إلى الأمام على كل جانب من جانبي وجنتيها الورديتين الشبحيتين .

انفجرت مرة أخرى:

- مخاوق كريه 1 تصوّر رجلا يضع خمس قطع من السكر في الشاي . . . أجل ، قلت يجب أن يتم منح القوة الروحية 1 وكيف يمكنك اذن أن تجعل السخط فعالاً وشاملاً ؟

قال بيتر ايفانوفيتش بوقار :

اصغ إلى هذا أيها الشاب: فعالاً وشاهلاً.

نظر إليه رازوموف بريبة .

قال:

يوماً ما سيفعل الجوع ذلك .

- أجل أعرف ذلك . شعبنا يموت من الجوع بالأكوام . ولكنك لا تستطيع جمل المجاعة شاماة . وليس اليأس هو ما نريد أن نخقه . لن يكون هناك أي دعم أخلاقي يمكن أن نناله من ذلك . بل النقمة . . . .

تركت « المدام دو س . . . » ذراعها النحيلة الممدودة تسقط دلى ركبتيها .

قال رازوموف:

لست شخصاً مثل موردا تییف . .

غمغت « المدام دو س . . . » بالفرنسية :

- بالتأكيد!

رغم أني مستعد أن أقول: استأصلوا ، استأصلوا ! ولكن أرجو أن تسمحوا لي بأن أطرح رغم جهلي بالعمل السياسي السؤال التالي: أنن تستغرق مؤامرة بلقانية وقتاً طويلاً جداً ؟

بهض بيتر ايفانوفيتش وابتعد بهدوء ليقف ووجهه إلى النافذة . مسمع رازوموف صوت باب يغلق . التفت برأسه وأدرك أن الوصيفة قد أسرعت خارجة من الغرفة .

حطمت « المدام دو س . . . » الصمت بقسوة :

في مجال السياسة أؤمن بالمسائل الخارقة للطبيعة .

ابتعد بيتر ايفانوفيتش عن النافذة وربت على كتف رازوموف ، وكانت ثالث اشارة تفيد وجوب الخروج ، ولكنه خاطب في الوقت نفسه « المدام دو س . . . » بالهجة تذكيرية غريبة :

- إياينور !

نعبت مخاطبة رازوموف اليقظ :

- أما بالنسبة إلى الاستئصال ، فهناك طبقة واحدة في روسيا يتوجب استئصالها واحدة فحسب . وتالك الطبقة تتألف من أسرة واحدة فقط . أنت تفهمني ، أليس كذلك ؟ تاك العائلة الوحيدة يجب أن تستأصل .

كانت صرامتها مخيفة ، أشبه بصرامة مُعْتَدَّ فَتَنَة تحوات إلى نطق أجش وتحديقة لامعة بقوة حقد قاتل . فتن المشها رازو وف . . . ومع ذلك أحس أفه أكثر امتلاكاً لنفسه من أي وقت مضى منذ أن دخل هذه الغرفة العارية العجيبة . شعر بالاهتمام . ولكن النصير العظيم لحقوق المرأة ، والواقف إلى جانبه ، تلفظ مرة أخرى باستغاثته :

س اي<sup>ا</sup>ينور .

تجاهاته مرة أخرى . كانت شفتاها المصبوغتان باللون القروزي تتلفيظان بالتنبؤات بسرعة غير عادية الروح المحررة ستستعمل أساحة ستشعب أمامها الأنهار كما نهر الأردن ، وستتساقط الاستحكامات كأسوار أريحا ، التخلص من الرق سينصاحب بالأوبئة وبأمارات ، بأعاجيب وبالحرب . النساء . . .

- ايلينور ا

توقفت عن الكلام ، فقد سمعته أخيراً . ضغطت بيدها على جبينها .

ــ ما المسألة ؟ آه أجل ! تلك الفتاة . . . أخت . . .

كانت تعني الآنسة هالدين . تاك الشابة وأمها كانتا تعيشان حياة منعزلة جداً . انهما سيدتان ريفيتان . . . أليس كذلك ؟ كانت الأم جميلة جداً . . . لا زالت آثار ذلك واضعحة حتى اليوم . وحين زارهما بيتر ايفانوفيتش كان انطباعه رائعاً . . . ولكن الطريقة الباردة التي استقبل بها كانت مدهشة فعلاً .

صاحت « المدام دو س . . . » بقوة فجائية :

ــ انه واحد من أمجادنا الوطنية . العالم كنه يصغي إليه .

قال رازوموف بصوت مرتفع وهو يقوم من كرسيه :

\_ لا أعرف هاتين السيدتين .

م با الذي تقوله يا كيرياو سيدوروفيتش ؟ لقد عرفت أنها حادثتاتُ هنا ، في الحديقة ، منذأيام .

قال رازوموف بكآبة :

أجل ، في الحديقة .

ثم تابع بجهد :

- لقد قدمت نفسها لي من باب التعارف .

استأنفت « المدام دو س . . . » بحيوية مفزعة :

- ثم هربت منا جميعاً بعد أن وصات إلى هذا الباب بالذات! ياله من تصرف عجيب! حسناً ، لقد كنت مرة أنا نفسي فتاة ريفية صغيرة وخجولة . أجل يا رازوموف ( تعمدت أن تحادثه دون تكف وبتكشيرة مفزعة لبقة . أجفل رازوموف على نحو واضح . ) أجل ، هذا هو أصلى : عاداة ريفية بسيطة .

قال بيتر ايفانوفيتش بأعمق درجة من صوته :

أنت أعجوبة .

ولكنها منحت لرازوموف ابتسامتها الصادرة عن رأسها الأشبه بالجمجمة ، كانت لهجتها متعجرفة ،

- عليك أن تجلب ذلك الشيء الشاب البرّي إلى هنا . انها مطلوبة ، وأنا أعتمد على نجاحك . . . هل فهمتني ؟

غغمم رازوموف بفظاظة :

انها لیست شیئاً شاباً بریاً ،

- حساً اذن . . . لا فرق . قد تكون واحدة من أولئك الديمقر اطيين المخدوعين الشباب . هل تعرف ما أفكر به ؟ أعتقد أنها تشبهاك كثيراً من حيث الشخصية . هناك نار احتقار خامدة فيك . أنت مغرور على تحو خني ، ولكني أستطيع أن أرى روحك بالذات .

كان لعينيها اللامعتين تحديقة جافة مركزة جعاته يظن ، حين لم توجّه إليه ، أنها كانت تنظر إلى شيء ما خاله كان مرثياً بالنسبة لها . لعن نفسه كونه أحمق سريع التأثير ، وسأل بهدوء فرضه على نفسه :

- ما الذي ترينه ؟ هل هناك شيء ما يشبهني ؟

حركت وجهها الصارم من اليسار إلى اليمين سابياً.

استأنف رازوموف ببطء :

- هل هو نوع من الأشباح على صورتي ؟ فأنا أعتقد أنه حين تُمرى الروح فانها لا تكون شيئاً آخر ، بل مجرد شيء تافه . هناك أشباح للأحياء كما للموتى أيضاً .

كان توتر تحديقة « المدام دو س . . . » قد تراخى ، وراحت تنظر الآن إلى رازوموف في صمت أصبح مربكاً .

تلعثم كأنما أجبر على ذلك وقال : ﴿

لدي تجربني الشخصية ، فقد سبق أن شاهدت شبحاً مرة .

تحركت الشفتان الحمراوان على نحو غير طبيعي لتشكّلاً سؤالاً وبقسوة :

- شبح شخص میت ؟
- لا ، شبح شخص حي .
  - صاديق ؟
    - لا .
    - عدو ؟

- كنت أكرهه .
- آه الم يكن لامرأة اذن ؟
  - امرأة!

هكذا كور رازوموف وعيناه تحدقان مباشرة إلى عيي و المدام دو س. . . . » واستأنف يقول :

وليم تكون امرأة ؟ لم هذا الاستنتاج ؟ لم لا أكون قادراً على أن أكره امرأة ؟

في الواقع كانت فكرة كره امرأة مسألة جديدة بالنسبة إليه . في تألك اللحظة كان يكره « المدام دوس ... » . ولكن لم يكن ذلك كرها بالضبط . كان أمراً أشبه بالاشمئز از الذي قد يسببه تمثال من الخشب أو الجص من النوع المثير للغثيان . لم تكن حركاتها تزيد عن حركات مثل ذلك التمثال ؛ وحتى عينيها اللتين كانت تحديقتهما المتواصة ، دون أن يطرف جفناهما ، قد انغرزتا في عينيه ، ورغم لمعانهما ، فقد كانتا دون حياة ، وكأنتهما صناعيتان بقدر ما هي أسنانها . ولأول مرة اشتم رازوموف عطراً خفيفاً ، أشعره رغم ضعفه بالغثيان إلى أبعد حد . ومن جديد ربت بيتر ايفانوفيتش بخفه على كتفه . وعندها انحنى ، وكاد يستدير حين تاقى منتة غير متوقعة ، اذ امتدت إليه اليسد الميتة بارزة العظام مع كلمتين بفرنسية مبحوحة :

أو روفوار! (وداعاً);

انحنى فوق اليد الأشبه بيد هيكل عظمي ثم غادر الغرفة يرافقهالرجل العظيم الذي جعله يخرج قبله . صرخ خلفهما الصوت من الأريكة قائلاً :

ــ ابق هنا يا بيير .

- بالتأكيد يا صديقتي العزيزة (بالفرنسية).

ولكنه غادر الغرفة مع رازوموف ، وهو يغلق الباب خلفه . كان منبسط الدرج عبارة عن دهليز عار من الأثاث ، إلى اليمين وإلى اليسار ، منظوريات مهجورة من الديكورات البيضاء والذهبية دون أية سجاجيد أو بسط.حتى النور الذي كان يدخل من نافذة عريضة في النهاية، بدا مغبراً.الرخام الأبيض ... القيعة الحريرية العالية لنصير المرأة العظيم ... وكانت بارزة جداً ، سوداء ولامعة ضمن كل ذلك البياض الفج .

رافق بيتر ايفانوفيتش الزائر دون أن يفتح شفتيه . وحتى حين وصلا إلى رأس الدرج لم يكن بيتر ايفانوفيتش قد حطم الصمت . كان هناك دافع لدى رازوموف مفاده أن يتابع نزول الدرج ثم يخرج من المنزل دون أن يودعه حتى بايماءة من الرأس ، ولكن هذا الدافع هجره فجأة . توقف عند أول درجة واستند بظهره إلى الجدار . تحته كان البهو العظيم بأرضه ذات المربعات قد بدا فجأة كبيراً إلى حد عجيب و كأنه مكان عام تنتظر فيه قوة هائلة على الرزين استثارة وقع الاقدام والأصو ات . وقد تحدث رازوموف بلهجة خفيضة و كأنه يخشى ايقاظ الصدى العالي لذلك المنزل الفارغ .

لا أنوي بالفعل أن أتحول إلى روحاني هاو .
 هز بيتر ايفانوفيتش رأسه قليلاً وبجدية كبيرة .

تابع رازوموف :

- أو أنفق وقتي في نشوات روحانية أو تأمل سام في انجيل نصرة المرأة . لقد وصلت إلى هنا بسبب الدور العملي الذي أديته . . . وهو عمل محترم جداً يا بيتر ايفانوفيتش . لم يكن ما جذبني إلى هنا هو الكاتب

الاوربي العظيم ، أعني الى هذه المدينة الكريهة ، مدينة الحرية . كان ذلك شخصاً أعظم بكثير . كانت فكرة الزعيم هي التي جذبتني . هناك شبان في روسيا يموتون جوعاً ولكنهم يؤمنون بك كثيراً حتى ليبدو أن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يبقيهم أحياء رغم بؤسهم . فكر في ذلك يا بيتر ايفانوفيتش ! كلا ! ولكن فكر في ذلك فحسب !

كان الرجل العظيم ، الذي استُعطف على هذا النحو ، ساكناً تماماً وصامتاً ، صورة للاحترام الحليم رابط الجأش .

\_ طبعاً لا أتحدث عن الشعب . الشعب أناس متوحشون .

هذا ما أضافه رازوموف باللهجة الخفيضة نفسها وان تكن فعالة . وقد صدرت لدى سماعه هذه الكلمات غمغمة احتجاج عن لحية «اللاجيء البطل» ، كانت غمغمة ذات سلطة .

\_ فلنقل . . . . انهم أطفال .

ولكن رازوموف أصرً:

ـ لا ، إنهم متوحشون .

قال الرجل العظيم بلهجة توسلية هامسة :

ــ ولكنهم أصحاء ، انهم أبرياء .

وأخيراً رفع رازوموف صوته قائلاً .

- فيما يخص هذه المسألة فالمتوحش صحيح تماماً . ولا تستطيع أن تنكر البراءة الطبيعية للمتوحش ، ولكن ما الفائدة من المجادلة حول الأسماء ؟ حاول فحسب أن تعطي هؤلاء الأطفال قوة وقوام الرجال وانظر كيف سيكونون . اعطهم ذلك فحسب ثم انظر . . . ولكن لا يهم . أقول لك يا بيتر ايفانوفيتش ان نصف دزينة من الشبان لا

يجتمعون في هذه الأيام في غرفة رثة الأثاث من غرف الطلاب إلا ويهمسون باسمك ، ليس كقائد للفكر ، بل كبؤرة للطاقات الثورية . . بؤرة الفعل . ما الذي جذبني إليك حسب ما نظن ؟ ليس ذلك ما يعرفه عنك العالم كله وبكل تأكيد . بل هو بالضبط مالا يعرفه العالم عموماً عنك . لقد جُذبت على نحو لا تمكن مقاومته . . . أو فلأقل أكرهت على ذلك . . . أجل ، أكرهت . . . و لنقل أجبرت ، د فعت . . . د فعت . . .

هذا ما كرره رازوموف بصوت مرتفع ، ثم توقف كأنه أجفل بسبب التذبذب الأجوف لكلمة « دُفعت » على امتداد دهليزين عاريين والبهو الضخم الفارغ .

لم يبد على بيتر ايفانوفيتش أنه قد أجفل اطلاقاً . ولم يستطع الشاب أن يكبح ضحكة جافة قلقة . بقي الثوري العظيم دون أن يتحرك ، وقد بدا عليه مظهر التفوق العادي غير المتكليّف .

قال رازوموف لنفسه: « اللعنة عليه . انه ينتظر خلف نظارتيه حتى أقوم بفضح نفسي . » ثم قال بصوت مرتفع مع استمتاع شيطاني بالاحتقار الذي يدفعه إلى أن يعبث بوقار الرجل العظيم :

— آه يا بيتر ايفانوفيتش ، لو أنك تعرف فحسب القوة التي جلبتني . . . لا ، أعني « دفعتني » نحوك! القوة غير الممكن كبحها .

لم يعد يشعر بأية رغبة بالضحك الآن . في هذه المرة حرك بيتر ايفانوفيتش رأسه جانباً ، بأسلوب العارف ، وكأنما يريد أن يقول : « ألست كذلك ؟ » وقد كادت هذه الحركة المعبيرة أن تمر غير ملحوظة تقريباً . استأنف رازوموف بسخرية مكتومة :

- كنت تحاول فهمي طوال هذه الأيام يا بيتر ايفانوفيتش. وهذا طبيعي . لقد أدركت ذلك وكنت صريحاً . ألا تظن أني لم أكن شديد الصراحة ؟ ولكن لم تكن هذه مطلوبة مع شخص مثلك . ربما كانت ستبدو كنوع من الوقاحة . وزيادة على ذلك ، فاننا معشر الروس ، نميل إلى الثرثرة كقاعدة عامة . لقد أحسست بذلك دائماً . ومع ذلك ، فاننا كأمة ، نعاني من الصمم . أؤ كد لك أنه ليس من المحتمل أن أحادثك مرة أخرى بهذه الاطالة .

اقترب رازوموف ، الذي كان لا يزال على الدرجة السفلى ، من الرجل العظيم قليلاً .

لقد تنازلت بما فيه الكفاية . لقد فهمت تماماً أن القصد من ذلك كان اغرائي . عليك أن تمنحي العدالة التي لم أحاول ارضاءها . لقد كنت مجبراً ، ومكرها ، أو مرسلاً للقل مرسلاً للإيك من أجل عمل لا يمكن لغيري أن يفعله . ستسمتي ذلك وهماً لا ضرر منه : وهم تافه لا يمكنك حتى أن تبتسم له . انه لغريب علي آن أتحدث هكذا ، ولكنك ستتذكر في يوم من الأيام ، هذه الكلمات ، على ما آمل . هذا يكفي . ها أنذا أقف أمامك . . . وقد اعترفت ! ولكن هناك شيء واحد علي أن أضيفه حتى يكتمل : لا يمكنني أن أوافق على أن أكون مجرد أداة عمياء .

مهما يكن التسليم الذي كان رازوموف يتوقعه ، الا أنه لم يكن مستعداً لأن يسلك الرجل بكلتا يديه . كات سرعة الحركة عدوانية إلى حد أنه أجفل . ما كان ممكناً انصير المرأة ضخم الحثة أن يكون أسرع لو كان هدفه هو أن يحمل رازوموف غدراً ويرمي به خلف واحد من

الأبواب المغلقة العديدة القريبة منهما . وقد خطرت هذه الفكرة لرازوموف بالفعل ، ويداه قد تحررتا بعد ضغط بليغ غامض ، فابتسم، وقلبه يخفق بعنف ، للحية والنظارتين اللتين تخفيان ذلك الرجل العصي على الاختراق .

قال في نفسه ( وقد اعترف بذلك بخط يده ) : « لن أتحرك من هنا حتى يتحدث أو يبتعد . هذه مبارزة . » وقد مرت ثوان عديدة دون اشارة أو صوت .

قال الرجل العظيم بسرعة وبلهجة خفيضة وكأن الأمر كله كان عبارة عن حوار مختلس لاهث:

— أجل ، أجل . بالضبط . تعال لترانا هنا خلال أيام قليلة . يجب أن تصبح علاقتنا عميقة . . . عميقة . . . حتى القاع . حتى ال الله . . . أنت الله الناسبة ، عليك أن تجلب معك ناتاليا فيكتوروفنا . . . أنت تعرفها . . . تلك الفتاة من آل هالدين . . .

سأل رازوموف بقسوة :

هل أفهم هذا على أنه أول تعليماتك إلى ؟

بدت الحيرة على بيتر ايفانوفيتش بسبب هذا الموقف المستجد .

— آه! هم! أنت بالطبع هو الشخص المناسب . . . « الشخص الملائم » ( بالفرنسية ) . الكل سيكونون مطلوبين في الوقت الحاضر . كل واحد .

انحنى من منبسط الدرج فوق رازوموف الذي كان قد اخفض عينيه .

غمغم :

\_ دنت لحظة الفعل.

لم يرفع رازوموف نظره إليه . لم يتحرك حتى سمع باب غرفة الاستقبال يغلق خلف أعظم أنصار المرأة العائد إلى « ايغيريا » ه المطلية بالمساحيق . ثم سار ببطء إلى البهو . كان الباب مفتوحاً ، وكان ظل المنزل يسقط منحرفاً فوق الجزء الأعظم من الشرفة . وبينما كان يعبرها ببطء ، رفع قبعته ومسح جبينه الرطب ، وهو يزفر بقوة للتخلص من اتحر آثار الهواء الذي كان يتنفسه في الداخل . نظر إلى راحتيه ثم مسحها بلطف على فخذيه .

أحس وكأن نفساً أخرى ، رغم غرابة هذا الشعور، كأن هناك شريكاً آخر له يشاركه في ذهنه وقادراً على أن يرى شخصه بالكامل على نحو واضح جداً . فكر : « هذا عجيب » . وبعد برهة صاغ رأيه في ذلك بأن صاح مستغرباً في نفسه : « بهيمي ! » وقد اختفى هذا الاشمئز از ليحل محله قلق واضح . فكتر بحصافة منهكة : « هذا هو تأثير الارهاق ليحل محله قلق واضح . فكتر بحصافة منهكة : « هذا هو تأثير الارهاق العصبي . كيف سأتابع يوماً بعد آخر إن لم تعد لدي القدرة على المقاومة ... على المقاومة المعنوية ؟ »

تبع الممتر الذي يبدأ عند أسفل الشرفة . وظل يكرر لنفسه : «مقاومة معنوية ، مقاومة معنوية » . الطاقة المعنوية . أجل ، تلك كانت ضرورة الوضع . توق هائل للخروج من هذه الأرض المحيطة بالقصر وللوصول إلى الطرف الآخر من المدينة ، ثم القاء نفسه على سريره والنوم لساعات ، هذا التوق مسح كل شيء من ذهنه للحظة . « هل من الممكن أني لست سوى مخلوق ضعيف اذن ؟ » هكذا سأل نفسه بانز عاج مفاجيء . « آه ما هذا ؟ »

آجفل کآنه استیقظ من حلم . بل حتی آنه ترنتح قلیلاً قبل أن یستعید توازنه .

قال :

ــ آه ! لقد تسللت بهدوء لتتمشى هنا .

وقفت الوصيفة أمامه ، ولكنه لم يعرف مطلقاً كيف وصلت إلى ذلك المكان . كانت ذراعاها الممدودتان تربتان على القطة بعناية .

قال رازوموف في نفسه مستغرباً : « كنت غير واع وأنا أمشي ، وهذه حقيقة أكيدة . »

رفع قبعته بتهذيب واضح .

احمر وجه المرأة الشاحبة إلى حد كبير . كان تعبير الحوف الدائم لا بزال على وجهها ، و كأن شخصاً ما قد أسر لها بخبر مروع للتو . ولكنها تماسكت دون خجل . فكر : « تبدو رثة الملابس جداً . » في نور الشمس كان ثوبها الأسود يبدو ماثلاً إلى الحضرة ، وبقع مهترئة هنا وهناك حيث يبدو أن القماش قد تحلل مع القدم إلى حالة مخملية سوداء وفروية . كان شعرها يبدو رثاً بل وحتى حاجبيها أيضاً . تساءل رازوموف ان كان عمرها يقارب الستين عاماً . كان جسدها على أية حال شاباً بما فيه الكفاية . وقد لاحظ أنها لم تبدد مُجوَعة ، ولكن كأنماكانت تطعم من فتات الأطباق وبقايا الطعام الضارة بالصحة .

ابتسم رازوموف بود وابتعد عن طريقها . التفتت برأسها لتبقي عينيها الوجلتين عليه .

قالت بتأكيد دون تمهيد :

أعرف ما الذي كان يقال لك هناك.

كانت لهجتها ، بالتناقض مع أسلوبها ، ذات خاصية تدل على نحو غير متوقع على التقة ، ما جعل رازوموف يشعر بالراحة .

ب هل تعرفين فعلاً ؟ لا شك أنك سمعت كل أنواع الحديث في مناسبات عدة هناك .

غيّرت من لهجتها ولكن بالثقة نفسها:

أعرف بالتأكيد ما قيل لك أن تفعله .

هزّ رازوموف كتفيه قليلاً وهو يقول :

\_ حقاً ؟

كان على وشك أن يستأنف السير مع انحناءة لها حين خطرت اله فكرة مفاجئة ، فغمغم و هو ينظر إلى القطة :

- أجل ، بكل تأكيد ! ضمن وضعك الحميمي لا شك أنك تعرفين أموراً كثيرة .

وقد تلقّت القطة ضمّة تشنّجية خاطفة من الوصيفة .

قالت:

- كل شيء تم البوح به إلي منذ فُتْر ة طويلة ،

كرّر رازوموف بذهن غاثب :

- كل شيء.

صاحت بتشنيع :

بیتر ایفانوفیتش طاغیة رهیب .

استمرّ رازوموف بتفحُّص الأقلام على الفرو الرمادي للقطة .

\_ الارادة الحديدية جزء لا يتجزأ من هذه الطباع . والا فكيف عكنه أن يكون قائداً ؟ وأنا أعتقد أنك مخطئة في . . .

#### صاحت:

\_ عجباً ! أنت تقول لي اني مخطئة . ولكني أقول لك أيضاً انه لا تكتر ث تأحد .

رفعت رأسها نحو الأعلى .

\_ لا تجلب تلك الفتاة إلى هنا . هذا ما طلبه منك . . . أن تجلب تلك الفتاة إلى هنا . ول عنقها تلك الفتاة إلى هنا . ول عنقها وأن ترميها في البحيرة على أن تجلبها إلى هنا .

أحس رازوموف بشيء من القشعريرة والكآبة ، وكأن غيمة ثقيلة قدمرّت فغطت الشمس .

### قال :

ــ الفتاة ؟ وما علاقتي بها ؟

- ولكنه طلب منك أن تحضر ناتالي هالدين إلى هنا . ألست على صواب ؟ طبعاً أنا على صواب . لم أكن في الغرفة ، ولكني أعرف . أعرف بيتر ايفانوفيتش بما فيه الكفاية. انه رجل عظيم . واكن الرجال العظام رهيبون . حسناً ، هذا هو الأمر . لا علاقة لك بها . هذا أفضل ما يمكنك أن تفعله ، الإ اذا أردتها أن تصبح مثلي . . . خائبة الرجاء!

كرّر رازوموف وهو يحملق في جهها الفارغ من أية وسامة سواء في الملامح أو في البشرة كما يكون جيب الشحـّاذ فارغاً من النقود:

\_ مثلك.

ابتسم ، وهو لا يزال يشعر بالقشعريرة . انتابه احساس غريب راح يز عجه . استأنف قائلا ً :

خاثبة الرجاء فيما يخص بيتر ايفانوفيتش ؟ أهذا كل ما خسرته ؟
 صرخت ، وهي تبدو خائفة ، ولكن بقناعة هائاة :

بیتر ایفانوفیتش رمز لکل شیء .

ثم أضافت بلهجة أخرى :

ـ ابق الفتاة بعيدة عن هذا المنزل.

- وأنت تحرضيني على عصيان يتر ايفانوفيتش وذلك لأنك خائبة الرجاء فحسب ؟

بدأت ترمش بعينيها .

ما أن رأيتك للمرة الأولى حتى أحسست بالراحة والسلوان.
 لقد رفعت قبعتك لي. بدا عليك أنك شخص ممكن الوثوق به. أوه!

انكمشت أمام الزمجرة الوحشية لرازوموف وهو يقول :

- لقد سبق لي أن سمعت شيئاً كهذا من قبل.

لقد أصيبت بالذهول إلى حد أنها لم تستطع أن تفعل أي شيء سوى أن ترمش بعينيها لفترة طويلة .

شرحت بكآبة:

- كان ذلك بسبب سلوكك الانساني . لقد كنت توّاقة إلى القايل من التهذيب ، ولن أقول اللطف ، ومنذ فترة لا أعرف كم طالت . وها أنت غاضب الآن .

# قال محتجاً:

\_ ولكن لا ، على العكس من ذلك . أنا سعيد جداً لأني موضع ثقتك . ومن الممكن أن أقوم لاحقاً ب . . .

## قاطعته بلهفة:

- أجل ، اذا ما مرضت أو عانيت من مشكلة ما ، ستجد أني الست حمقاء لا نفع منها . كل ما عليك هو أن تبلغني . وسآتي إليك . سأفعل ذلك حقاً . وسوف ألتزم بخدمتك . البؤس وأنا صديقان قديمان . . . ولكن الحياة هنا أسوأ من الموت جوعاً .

توقفت بقلق ، ثم قالت بصوت بدا للوهة الأولى أنه خجول .

- أو ان كنت منغمساً في عمل ما فيه خطورة . في بعض الأحيان يكون الرفيق المتواضع . . . كما أني لن أطاب معرفة كل شيء . سأتبعك بسعادة . أستطيع تنفيذ الأوامر . لديّ ما يكفى من الشجاءة .

نظر رازوموف باهتمام إلى العينين المدورتين الحائفتين ، إلى الوجنتين الشاحبتين الذاويتين المدورتين ، وكانتا ترتجفان عند زاوية الفم .

فكّر : « أنها تريد الخلاص من هذا المكان » .

قال بيطء:

- ولنفتر ض أني سأقول لك اني منغمس في عمل خطر ؟ ضغطت القطة إلى صدرها الرث الملابس وندت عنها صيحة لاهثة : - آه !

م قالت بلهجة لا تتعدى الهمسة :

- ـ تحت امرة بيتر ايفانوفيتش ؟
- ـ لا ، ليس تحت امرة بيتر ايفانوفيتش .
- قرأ الاعجاب في عينيها ، ثم بذل جهداً ليبتسم .
  - ـ لوحدك . . . اذن ؟

رفع يده المغالمة والسبابة مرفوعة وقال :

- كهذا الأصبع .

كانت ترتجف قايلاً . ولكن خطر لرازو،وف أنهما ربما يكونان مراقبين من المنزل ، وأصبح تواقاً إلى الرحيل . ومشت وهي ترفع إليه وجهها المتغضّن ، وبدت وكأنها ترجو بصمت أن يقال لها شيء ما آخر، أن تُسنح كلمة تشجيع لتفانيها الجائع العجيب المثير للشفقة .

سألها رازوموف بالهجة الثقة :

ـ هل يمكن أن ندرى من المنزل ؟

أجابت دون أن تظهر أية دهشة من السؤال :

- \_ لا ، لا يمكن ذلك ، بسبب هذا الجانب من الاصطبلات .
  - ثم أضافت بدقة أدهشت رازوموف :
- ولكن أي شخص يطل من نافذة من الطابق العاوي سيعرف أناك لم تمر بالبوابات بعد .

سأل رازوموف :

من يمكن أن يتجسس من النافذة ؟ بيتر ايفانوفيتش ؟
 أومأت برأسها .

- ــ ولماذا يزعج نفسه بذلك ؟
- ــ انه يتوقع وصول شخص ما بعد ظهر هذا اليوم .
  - ــ وهل تعرفينه ؟
  - \_ هناك أكثر من شخص واحد .

كانت قد أخفضت أهدابها . نظر رازوموف إليها بفضول .

ــ أنت تسمعين بالطبع كل ما يقولونه .

غمغمت دون أي لهجة عدائية :

ــ وكذاك الطاولات والكراسي .

فهم أن المرارة التي تراكمت في قاب تلك المخاوقة اليائسة قد دخات إلى شرايينها، وراح كسم رقيق، يفسد اخلاصها لذلك الزوجي الكريه. كان في ذاك ضربة حظ عظيمة له ، هذا ما فكر به ، لأنه نادراً ما تكون النساء قابلات للرشوة شأن الرجال الذين يمكن شراؤهم لاعتبارات مادية. ستكون حايفاً جيداً ، رغم أنه ليس من المحتمل أن يُسمح لها بأن تسمع بقدر ما تسمع طاولات وكراسي قصر بوريل . لا يمكن توقع ذلك . وعلى أية حال ، فانه من الممكن جعلها تتكتم .

حين رفعت نظرها قابات عيناها التحديقة الثابتة لرازوموف الذي راح يتحدث على الفور:

حديثاً ، حسناً يا عزيزتي . . . ولكناك لم تمنحيني بعد السرور بمعرفة اسماك ، أليس هذا غريباً ؟

ولأوَّل مرة حرَّكت كتفيها .

- وهل هذا غريب ؟ لا يذكر اسمي لأحد . ليس هناك من يكترث . ولا أحد يكترث . ولا أحد يكترث . ولا أحد يكترث الله والداي ان كنت حيثة أم ميتة . لا أحتاج إلى اسم ، وقد نسيته تقريباً أنا نفسي . غمغم رازوموف بجدية :

ـ أجل و لكن مع ذلك . . .

استأنفت ببطء أشد ولكن دون اكتراث :

لك أن تسميني « تكلا » اذن كان « أندري » العزيز يناديني بهذا الاسم ، وقد كنت مخاصة له . لقد عاش في بؤس ومعاناة ومات في الشقاء . هذا هو قدرنا نحن الروس جميعاً ، الروس الذين لا أسماء لهم . لا شيء آخر لنا ، ولا أمل في أي مكان ، ما لم . . .

- مالم: . . ؟

ــ ما لم يتم القضاء على كل أولئك الذين لهم أسماء .

هذا ما أنهت به حديثها وهي تزمّ شفتيها وترمش بعينيها .

قال رازوموف :

- سيكون من الأسهل مناداتات « بتكلا » كما تريدين ، هذا اذا ما وافقت على مناداتي بكيرياو ، وذلك حين نتحدث بهذا الأسلوب . . . بهدوء . . . فيما بيننا نحن الأثنين .

ثم قال في نفسه: « ها هي كينونة خائفة جداً من العالم دون ريب ، والا" لسبق لها وهربت من هذا الوضع . » ثم فكتر في أن هجران الرجل العظيم فجأة سيجعلها في موضع الشبهات . لم تكن لتتوقع أي دعم أو تأييد من أي شخص . لم تكن هذه المرأة الثورية أهلا" لوجود مستقل" .

تحركت بضع خطوات ، وهي ترمش وتحتضن القطة مع حركات توازنية صغيرة من ذراعيها .

\_ أجل . . . أنت وأنا فحسب . هكذا كانت الحال مع « أندري » المسكين ، ولكنه كان يحتضر ، قتله أولئك المتوحشون الرسميون . . أما أنت ! أنت قويّ . أنت تقتل الوحوش . لقد أنجزت صنيعاً عظيماً . حتى بيتر ايفانوفيتش نفسه يحسب لك حسابًا . . . لا تنسني ... خاصة ان كنت ستعود إلى العمل في روسيا . أستطيع أن أتبعك، حامـة أي شيء يطاب مني . . . من بعيد ، كما تعرف . أو أستطيع أن أراقب لمدة ساعات بحالها عند زاوية شارع ان كان ذاك ضرورياً – في المطر أو الثلج – أجل ، أستطيع . . . طوال اليوم . أو أني أستطيع أن أكتب لك وثائق خطرة ، لوائح اسمية أو تعايمات ، حتى لا تتورُّط في حال حدووث مكروه . ولا حاجة بك إلى أن تخاف اذا أمسكوا بي . سأعرف كيف أبقى خرساء . نحن النساء لا يخيفنا الألم بسهولة . لقد سمعت بيتر ايفانوفيتش يقول ان ذلك يعود إلى أعصابنا غير الرهيفة أو ما شابه . نستطيع تحميّل الألم على نحو أفضل . وهذا صحيح ، واني لأفضّل أن أعض لساني وأرمي به إليهم على أن أفصح بأي شيء. ما فائدة النطق بالنسبة إلي" ؟ من ذا الذي يريد أن يصغى إلى ١٠ أستطيع أن أقوله ؟ منذ أن اغمضت عيني « أنَّدري » المسكين لم أقابل رجلا بدا عايه الاهتمام بنبرة صوتي . ما كنت لأحادثك لو لم تعاملني بكل ذلك اللطف في أوَّل مرة جئت فيها إلى هنا . لم أستطع سوى أن أتحدث عنك مع ثالث الفتاة العزيزة الفاتنة . أوه ، يا لها من مخاوقة عذبة ! وقوية أيضاً ! يمكن للمرء أن يلاحظ ذلك فوراً . ان كان لك قلب فلا تدعها تأتي إلى هذا المكان أبدآ . و داعاً .

أمسائ بها رازوموف من ذراعها . وقد عبسّرت عن انفعالها لامساكها بهذه الطريقة بنضال قصير سكنت بعده حركتها دون أن تنظر إليه .

همس لها في أذنها:

- ولكنك تستطيعين أن تقولي لي لماذا يتوق هؤلاء الناس هنا إلى الامساك بها إلى هذا الحد ؟

حرّرت ذراعها لتواجهه وكأنها غضبت من السؤال .

- ألا تفهم أن على بيتر ايفانوفيتش أن يوجّه ويدُلههم ويترك تأثيره ؟ هذه هي روح حياته . ولا يمكن أن يكتفي بأي عدد من الأتباع . انه لا يستطيع أن يتحمّل التفكير في أن ينجو منه أي شخص ، خاصة ان كانت تلك امرأة ! يقول انه لا يمكن انجاز أي شيء دون نساء . لقد كتب ذلك ، انه . . .

كان الشاب يحدّق إلى انفعالها حين صمتت فجأة وركضت إلى ما وراء الاصطبل.

بعد أن ترك رازوموف لوحده ، اتنجه نحو البوابة . ولكنه اكتشف في يوم الحوارات الكثيرة هذا أنه ما كان ممكناً له أن يغادر أرض القصر دون اجراء حوار آخر .

لقد ظهر من خاف مسكن البوّاب الزوّار المنتظرون لبيتر ايفانوفيتش: زمرة صغيرة مؤلفة من رجلين وامرأة . وقد لاحظوا وجوده هم أيضاً على الفور ، وتوقفوا كأنما يريدون التشاور . ولكن المرأة التي تنحـت جانباً ، أشارت بذراعها إلى الرجلين اللذين ابتعدا عن الطريق مباشرة واستمرا في طريقهمنا عبر مرج كبير مهمل ، نحو المنزل مباشرة . بقيت المرأة على الممر منتظرة اقتراب رازوموف . لقد ميـزّته . وكان هو أيضاً قد ميرزها من أول نظرة . لقد تعرّف عليها في زيوريخ حيث توقف هناك في طريقه من درسدن . وقد أمضيا معظم الوقت معاً خلال اليومين اللذين قضاهما هناك .

كانت ترتدي الزي نفسه الذي رآها فيه لأول مرة . قميص الحرير القرمزي يجعلها لافتة للنظر من مسافة ، ومعه تنورة بنية قصيرة وحزام جلدي ، كان لون بشرتها هو لون القهوة والحايب ، ولكنه مشرق تماماً ؛ وكانت عيناها سوداوين لامعتين ، وجسدها منتصباً . كان شعرها الكثيف ذو اللون الأبيض تقريباً ، غير مرتب تحت قبعة « نيرولية » مغبرة من قماش غامق اللون ، بدت و كأنها فقدت بعض زركشتها .

كان تعبير وجهها جدياً وذا تصميم ، جنّدياً إلى حدّ أن رازوموف اضطر بعد أن اقترب منها إلى الأبتسام . صافحته مصافحة رجواية .

صاحت:

ــ ماذا ؟ أنت مغادر ؟ لم يا رازوموف ؟

أجاب رازوموف وهو يضغط بدوره على يدها بقوة أقل من القوة التي بذلتها هي :

أنا مغادر لأنه لم يطاب منى البقاء .

حركت رأسها جانباً امارة الفهم .

في هذه الأثناء كانت عينا رازوموف قد سرحتا خاف الرجاين. كا يعبران المرج بخط مائل ودون اسراع . كان أقصرهما يرتدي معطفاً ضيفاً مزرراً مخيطاً من مادة رمادية رقيقة ، ويصل إلى كعبيه تقريباً . أما رفيقه ، الأطول والأعرض بكثير ، فكان يرتدي جاكتة ضيقة قصيرة وبنطالاً ضيفاً حشر في جزمة عالية قذرة .

تحدثت المرأة التي أبعدتهما عن طريق رازوموف على نحو واضح بصوت عملي تماماً:

كان علي آن أسرع قادمة من زيوريخ لانتظر القطار وأحضر
 هذين إلى هنا لمقابلة بيتر ايفانوفيتش . وقد تمكنت من ذلك للتو .

قال رازوموف بلا مبالاة وقد انز عج تماماً من تلكَّـنها لمحادثته :

— آه ! حقاً ! من زيوريخ . . . أجل ، طبعاً . وهذان الاثنان . . . قادمان من . . . .

قاطعته دون تو کید :

\_ من اتجاه آخر تماماً . من مسافة بعيدة أيضاً . مسافة كبيرة .

هز رازوموف كتفيه . كان الرجلان القادمان من بعيد قد اختفيا فجأة ، بعد أن وصلا إلى جدار الشرفة ، وذلك عند سفحها ، كأن الأرض فتحت فاها لتبتلعهما .

\_ أوه ، حسناً ، لقد وصلا للتوّ من أمريكا .

هزت المرأة ذات القميص القرمزي كتفيها قليلاً هي أيضاً قبل أن تتلفظ بهذا التصريح . ثم صاحت وكأنها تحدث نفسها :

- \_ الموعد يقترب . لم أقل لهما من أنت . كان من شأن « ياكو فليتش» أن يعانقك .
- \_ هل هو ذاك الذي تتدلى حفنة من الشعر من ذقنه ويرتدي المعطف الطويل؟
  - ـ لقد حزرت . ذاك هو يا كوفليتش .
- ــ أما كانا يستطيعان أن يجدا طريقهما إلى هنا من المحطة دون قدومك لهذا الغرض خصيصاً من زيوريخ ؟ حقاً اننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء دون النساء . هذا ما كُنتب والأمر هكذا على ما يبدو .

كان يحس بتعب هائل كامن من تحت محاولته أن يكون تهكمياً . وقد استطاع أن يرى أنها قد اكتشفت ذلك بعينيها اللامعتين السوداوين الهادئتين .

- \_ ما حكايتك ؟
- لا أعرف . لا شيء لقد كان يومي شيطانياً .

انتظرت ، وعيناها السوداوان مثبتتان على وجهه . ثم قالت :

ـ وماذا في ذلك ؟ أنتم الرجال شديدو الحساسية والحجل. اليوم

ككل يوم آخر ، قاس ، قاس . . . وهناك نهاية له ، إلى ان يأتي اليوم العظيم . لقد جئت لسبب جيد جداً . لقد كتبا إلى بيتر ايفانوفيتش ليبلغاه بقدومهما . ولكن من أين ؟ كتبا من «شير بورغ »على قطعة صغيرة من دفتر السفينة . كان يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك . لقد كان يا كوفليتش يعيش منذ سنوات وسنوات في أمريكا . وأنا الوحيدة التي عرفته جيداً في الأيام الخالية . لقد عرفته جيداً بالفعل . وهكذا أبرق لي بيتر ايفانوفيتش طالباً مني أن أحضر . هذا طبيعي بما فيه الكفاية ، أليس كذلك ؟

سألها رازوموف :

هل حضرت لتتأكدي من شخصيته ؟

- أجل . شيء من هذا القبيل . خمسة عشر عاماً في حياة كهذه يمكن أن تحدث تغييرات في الرجل . كان وحيداً ، كغراب في بلد غريب . حين أفكر في يا كوفليتش قبل أن يذهب إلى أمريكا . . :

دفعت رقة لهجتها الخفيضة برازوموف إلى النظر إليها من جانب ، تنهد ت ؛ وكانت قد غرزت أصابع يدها اليمنى عميقاً في كومة شعرها الأبيض اللون تقريباً ، وراحت تحركها بذهن غائب . وحين سحبت يدها بقيت القبعة الصغيرة الجاثمة فوق رأسها ماثلة قليلاً . بدا مظهرها فضولياً غريباً ، ولكنه يتباين بشدة مع الغمغمة الحافلة بالذكريات التي أفلت منها :

- لم نكن في أول الشباب حتى آنذاك . ولكن الرجل طفل على الدوام .

فكر رازوموف فجأة : «كانا يعيشان معاً » . ثم فكر بصوت مرتفع وهو يسألها بصراحة :

لا الم تلحقي به إلى أمريكا ؟

نظرت إليه باضطراب.

\_ ألا تذكر ما كان يجري منذ خمسة عشر عاماً ؟ كانت تلك فترة نشاط . كان للثورة تاريخها في ذلك الحين . أنت ضمن ذلك ومع ذلك لا يبدو أنك تعرفه . لقد سافر يا كوفليتش آنذاك في مهمة ، وعدت أنا إلى روسيا . وكان على الأمر أن يكون كذلك . وبعد ذلك لم يعد لديه ما يعود من أجله .

همهم رازوموف بدهشة مصطنعة :

ـ آه! حقاً. لا شيء!

سألته بعجلة:

\_ ما الذي تحاول أن تلمح إليه ؟ وماذا اذن لو أن همته ثبطت بالفعل قليلاً . . . ؟

انه يبدو كواحد من « اليانكي » بذلك العثنون المتدلي من ذقنه .
 مجرد « عم سام » عادي . حسناً ، وأنت التي ذهبت إلى روسيا ؟ أنت لم
 تثبط همتك .

حسناً . يا كوفليتش شخص بعيد عن الشك . انه ، على أية
 حال ، من الصنف الصحيح .

بقيت نظراتها السوداء الثاقبة مثبتة على رازوموف خلال الكلام وللحظة أخرى بعده .

سألها رازوموف ببرود:

\_ عفوك ، ولكن هل يعني ذلك أنك ، مثلاً ، تظنين أني لست من الصنف الصحيح ؟

لم تعترض ، ولم تبد عليها أي أمارة تدل على أنها سمعت السؤال ، بل استمرت تنظر إليه بأسلوب بدا له غير ودي اطلاقا . حين مرّ بمدينة زيوريخ كانت قد وضعته في عهدتها ، بطريقة ما ، وكانت معه من الصباح حتى الليل خلال اقامته هناك لمدة يومين . كما أخذته في جولة لمقابلة أناس عديدين . في البداية كانت تحادثه مطوّلاً وعلى نحو غير متحفظ ، ولكنها كانت تتجنب كل اشارة إلى شخصها بالذات . وحوالي منتصف اليوم التالي صمتت فجأة خلال رعايتها له بالحماسة نفسها . بل وحتى خلال مرافقته إلى محطة السكة الحديدية ، حيث ضغطت بشدة على يده عبر النافذة المفتوحة للقطار . ثم تراجعت دون كلمة واحدة ، انتظرت القطار حتى انطلق . وكان قد لاحظ أنها كانت تتلقى معاملة احترام هادىء . لم يكن يعرف شيئاً عن حسبها ، ولا عن قصة حياتها أو ملَّفها السياسي ، بل حكم عليها من وجهة نظره الخاصة على أنها خطر واضح يعترض طريقه . وربما لا تكون عبارة « حكم عليها » هي الكلمة الصحيحة . كان ذلك شعوراً بالأحرى ، تجميعاً للانطباعات الصغيرة مدعها باكتشاف أنه لم يكن قادراً على احتقارها كما احتقر الآخرين جميعاً . لم يكن يتوقع رؤيتها مجدّداً خلال هذه الفترة القصيرة.

لا ، دون شك ، لم تكن تعابيرها غير ودّية . ومع ذلك فقد لاحظ تسارعاً في نبض قلبه . ما كان ممكناً قطع الحوار هنا . فاستأنف بلهجة الاستفسار المدقرق :

- هل ذلك لأني أرفض ربما قبول كل تطور في المبدأ العام على نحو أعمى . . . مثلاً مبدأ نصرة المرأة الذي ينادي به بيتر ايفانوفيتش ؟ ان كان هذا هو ما يجعلني مشبوهاً ، فاني لا أقول سوى اني أحتقر فكرة تحولي إلى عبد حتى لو كانت تلك عبودية للفكرة .

كانت تنظر إليه طوال الوقت ، ليس كما ينظر المستمع إلى المتحدث ، ولكن كأنما كانت الكلمات التي يختارها ذات أهمية ثانوية . وحين انتهى دفعت بيدها ، بحركة فجائية ومصمتمة ، تحت ذراعه و دفعته انما بلطف نحو بوابة القصر الخارجية . أحس بثباتها وأطاع هذا الدافع فوراً ، تماماً كما فعل الرجلان الآخران قبل برهة . لقد أطاع ، دون أخذ ورد" ، حركة يدها .

وقد سارا بضع خطوات على هذا النحو .

لا يا رازوموف ، ربما تكون أفكارك مقبولة . قد تكون ذات
 قيمة كبيرة . . . جداً . ولكن مشكلتك هي أنك لا تحبينا .

حرّرته . واجهها بابتسامة جليدية .

هل يتوقيع مني اذن أن أمتلك الحب والقناعات؟
 هزت كتفيها.

- أنت تعرف بالضبط ما أعنيه . الناس أصبحوا يعتقدون أنك لست مخلصاً قلباً وقالباً . ولقد سمعت هذا الرأي من هذا الجانب ومن جانب آخر . ولكني كنت قد فهمتك منذ نهاية اليوم الأول . . .

قاطعها رازوموف وهو يتحدث بثبات :

\_ أو كد لك أن حدة ذهنك قد أخطأت هنا .

### صاحت معترضة:

- يا للجمل التي يستعملها! آه! يا كيريلو سيدوروفيتش، أنت نيت كالرجال الآخرين، مترع بحب الذات وخائف من التوافه. وعلاوة على ذلك. ليس لديك أي توجيه. ان ما أنت في حاجة إليه هو أن تأخذ امرأة ما بيدك. ويؤسفني أني لن أبقى هنا طويلاً. سأعود إلى زيوريخ غداً، وسوف أصطحب معي يا كوفليتش على الأرجح.

وقد بعثت هذه المعلومة الراحة في قلب رازوموف .

#### قال:

أنا آسف أيضاً . ولكني لا أظن أنك تفهمينني على أية حال .

تنفُّس بحرية أكبر ، ولكنها لم تحتج ، بل سألته :

وهل تفاهمت مع بيتر ايفانوفيتش ؟ لقد التقيتما كثيراً . كيف
 هي الحال بينكما ؟

حار الشاب في الجواب وكان أن أمال رأسه جانباً ببطء .

\_ حسناً!

بدا هذا كشيء نهائي . ولكنها لم تغادره . كان من المستحيل أن يخرر ما في رأسها . غمغم رازوموف :

- كان يتوجّب عليك عدم طرح هذا السؤال علي أنا . سترين بيتر ايفانوفيتش بعد لحظات . وسوف تتحدّثان عن هذا الموضوع بالطبع . سيكون توّاقاً إلى أن يعرف السبب الذي أخرك في حديقته هذه الفترة الطويلة .

- لا شك أنه سيكون لذى بيتر ايفانوفيتش ما يقوله لي . أشياء

عدة . وقد يتحدث عنك حتى . . . ويسألني . بيتر ايفانوفيتش ميّال إلى الثقة عموماً .

\_ يسألك ؟ هذا محتمل جداً .

ابتسمت ابتسامة نصف جدية:

\_ حسناً . . . وماذا سأقوله له ؟

\_ لا أعرف . ريما ستحكين له عن اكتشافك .

ن وما هو ذاك؟

\_ عجباً . . . قلّة حي ا . . .

قاطعته قائلة:

أوه ! هذا أمر يخصنا نحن الاثنين فحسب .

وكان من الصعب معرفة ان كانت مازحة أم جادة .

قال رازوموف بلهجة مازحة ووجه كالح:

- أرى أنك تريدين أن تقولي شيئاً ما في صالحي لبيتر ايفانوفيتش . حسناً اذن ، يمكنك أن تقولي له اني متحمس جداً لمهمتي ، وأنوي النجاح .

صاحت متعجّبة وبعجلة :

وهل أو كلت مهمة إليك ؟

تقريباً. لقد طلب مي أن أرتب أمر حدث معين.

نظرت إليه متمحتصة.

كرّرت بجدية واهتمام في الوقت نفسه :

- \_ مهمة . أي نوع من المهمات ؟
- \_ شيء له طبيعة العمل الدعائي .
  - \_ آه! بعيداً عن هنا؟
  - \_ لا ، ليس بعيداً جداً .

هذا ما قاله رازوموف وهو يكبح رغبة مفاجئة في الضحك ، رغم أنه لم يكن يشعر بالمرح اطلاقاً .

### قالت متأملة:

- \_ هكذا! حسيناً ، لا أقوم بطرح الأسئلة . يكفي أن بيتر ايفانو فيتش يعرف ما الذي يفعله كل واحد منا . ولابد أن يصل كل شيء إلى الوضع الصحيح في النهاية .
  - \_ هل تظنین ذلك ؟
  - \_ لا أظن "أيها الشاب . بل أؤمن به بكل بساطة .
    - \_ وهل بيتر ايفانوفيتش وراء هذا الايمان ؟

لم تجب على السؤال ، ووقفا معاً ساكنين صامتين ، كأنما هما مترد"دان في ما يخص" مسألة الفراق .

# غغمغمت أخير آ:

- \_ هذا أشبه بموقف الرجال . لكأنه من الممكن أن يعرف المرء كيف يأتي الايمان إليه .
  - تحرك حاجباها الرفيعان الشيطانيان قليلا.
- ے ہناك ملايين من الناس في روسيا يحسدون الكلاب على حياتها في

هذا البلد . وانه لأمر مرعب و مخجل أن أعترف بهذا حتى بيني وبيناك . على المرء أن يؤمن اشفاقاً . لا يمكن لهذا أن يستمر . كلا ! لا يمكن أن يستمر . منذ عشرين عاماً وأنا أجيء وأروح ، دون أن أنظر إلى اليسار أو اليمين . . . لماذا تبتسم ؟ أنت لا تزال في البداية . لقد بدأت بداية وحسنة ، ولكن انتظر حتى تكون قد دست على كل جزيء فيك تحت قدمياك خلال ذهابك ومجيئك تالمي المرات العديدة . فهذه هي النتيجة . علياك أن تدوس على كل جزء من مشاعرك ؛ فان تستطيع التوقيف ويتوجيب علياك ألا تتوقف . كنت شابة أنا أيضاً . . . ولكناك تظن ربما أني أتذ م . . . ولكناك تظن ربما أني أتذ م . . . أليس كذلك ؟

احتجّ رازوموف دون اهتمام :

ــ لا أظن ذلك اطلاقاً .

- أعتقد أنك صادق أيها الميخاوق العزيز المنفوّق . أات لا تهتم ولا تكترث .

غرزت أصابعها في كومة الشعر التي على الجانب الأيسر من رأمها ، وكان أن أعادت تاك الحركة الفظة القبعة التيرولية إلى مكانها الصحبح على رأسها . عبست تحت القبعة بعدائية ، بأساوب قاضي تحقيق . أشاح رازوموف وجهه بلا مبالاة .

- أنتم معشر الرجال متشابهون . تخطئون فتحسبون الحظ ميـزة . وتفعلون ذلك عن ايمان حقيقي ! لن أقسو كثيراً عايات . تلك هي الطبيعة المذكرية . أنتم معشر الرجال مثيرون الشفقة إلى حد مضحك وذلك في مياكم إلى تبني أوهام طفولية حتى قبوركم . هناك الكثيرات منا اللواتي لازلن يعملن منذ خصمة عشر عاماً - أعنى على نحو متواصل - وهن الازلن يعملن منذ خصمة عشر عاماً - أعنى على نحو متواصل - وهن

يجربن شمّى الطرق ويعمان سراً وجهراً ، دون أن ينظرن إلى اليمين أو اليسار! أستطيع أن أتحدث عن ذلك . لقد كنت واحدة من أولئات اللواتي لم يسترحن أبداً . . . عجباً! ما فائدة الكلام . . . انظر إلى شعري الأشيب! وها هما طفلان يأتيان . . . أعني أنت وهالدين . . . تأتيان وتستطيعان أن توجم ها ضربة من أول محاولة .

لدى سماعه اسم هالدين وهو يسقط من الشفتين السريعتين النشطتين اللمرأة الثورية ، انتاب رازوموف ذلك الوعي الفظ المعتاد بما لا يمكن الغاؤه . ولكن مع كل الشهور التي مرت على رأسه كان قد أصبح معتاداً على هذه التجربة . لم يعد الوعي مصاحباً بالفزع المرباك والغضب الأعمى اللذين عرفهما في الأيام الأولى . لقد أقنع نفسه بمعتقدات جديدة ، كما صنع لنفسه جوّاً ذهنياً من الاستغراق الكثيب الساخر ، نوعاً من الوسط الضبابي الذي تبدو الحادثة ، نخلاله كظل عديم الملامح له شكل رجل انما على نحو غامض ، وهو شكل مألوف جداً ولكنه خاو من التعبير اطلاقاً ، باستثناء جوّ الانتظار المتجرد في الغسق . لم يكن ذلك مزعجاً .

سألته المرأة الثورية على نحو غير متوقع :

\_ و كيف كان شكله ؟

ردُّد رازوموف وهو يبذل جهداً مؤلماً حتى لا يهاجمها بوحشية :

\_ كيف كان شكله ؟

ولكنه حرّر نفسه بالضحك قليلاً بينما سرق نظرة منها بزاوية عينه . لقد أربكها هذا الرد على سؤالها .

استأنف قائلاً:

- لكم هذا سؤال نسائي ! ما الفائدة من الاهتمام بمظهره ؟ مهما كان مظهره فانه أصبح خارج كل التأثير ات الأنثوية الآن .

ارتسمت تقطيبة على وجهها صانعة ثلاث تجعيدات عند جذر أنفها ، مماً أبرزالميل الشيطاني لحاجبيها .

قالت بصوتها الخفيض الواثق :

\_ أنت تعاني يا رازوموف .

واجه رازوموف المرأة بوضوح:

ما هذا الهراء! ولكني اذ أفكتر الآن بالأمر ، لا أظن أنه خارج تأثير امرأة واحدة على الأقل . . . تاك المرأة التي هناك – « المدام دو س . . . » . في السابق كان يسمح الموتي أن يرتاحوا ، ولكن يبدو الآن أنهم تحت تصرّف اشارة ونداء عجوز شكسة ومجنونة . نحن الثوريين نقوم باكتشافات رائعة . صحيح أنها ليست من صنعنا نحن بالضبط . ليس لدينا ما هو خاصتنا . ولكن أما تستطيع صديقة بيتر ايفانوفيتش أن تشبع فضولك الأنثوي ؟ ألم تستطع أن تستحضره لك روحياً ؟ . . .

هذا ما قاله ساخراً متألماً .

كان تعبير ها المقطَّت المركَّز قد تراخى ، ثم قالت بتعب نوعاً ما : .

ــ فلنأمل أنها ستبلنل جهداً وتستحضر شاياً لنا . واكن هذا ليس مؤكّداً على أية حال . أنا متعبة يا رازو،وف .

ــ أنت متعبة ! يا له من اعتراف ! حسناً ، كان هناك شاي حين كنت هناك . لقد شربت بعض الشاي . اذا أسرعت باللحاق بياكوفايتش ، بدلاً عن تضييع وقتك مع شخص شكتاك يثير الرضا مثلي ، فقد تجدين شبحه . . . شبحه البارد . . . وهو لا زال يتسكتع في المعبد . أما فيما يخص كونك متعبة ، فلا أستطيع تصديق ذلك الا بالكاد . لقد قرأت في احدى الصحف منا فترة مقالة منذرة حول النشاط الذي لا يعرف الكلل للأحزاب الثورية . وهذا يترك تأثيره على العالم . هذه هي ميزتنا . قالت المرأة في القميص القروزي وكأنها تناجي شخصاً ثااثاً دون أن تغادر عيناها السوداوان وجه رازوهوف :

- انه يرمي بهذه الاهانات والتهكتمات باستمرار ، ولماذا يا ترى ؟ كل ذلك لأن بعض أفكاره التقايدية أصيبت بصدمة ، وكذلك بعض معاييره الله كورية الصغيرة . قد تعتقد أنه واحد من أولئاك الحساسين المدين المدين ينتهون نهاية سيئة .

توقفت عن الكلام لفترة قصيرة تأمّاييّة ثم غيّرت صيغة المخاطبة .

- ومع ذاك فقد عامت للتو بشيء ما يجعاني أظن أناث رجل ذو شخصية متميزة يا كيرياو سيدوروفيتش . أجل بالفعل . . . أنت كذلك .

روع رازوموف لهذه اليقينية الغافضة الكامنة وراء هذا الجزم . تقابات عيومهما . أشاح بنظره بعيداً ومن خلال قضبان البوابة الصدئة ، راح يحدق إلى الطريق الواسعة النظيفة المظائة بالأشجار المورقة . كانت حافلة كهربائية ، فارغة تماماً ، تسير على امتداد الشارع محدثة خشخشة معدنية . بدا له أنه مستعد أن يمنح أي شيء لقاء الجاوس في داخلها وحيداً. كان منهكاً إلى آخر حد ، منهكاً في كل نسيج من جسده ، ولكن كان لديه سبب يدفعه إلى ألا يكون المبادر إلى قطع الحوار . في أية لحظة ، ضمن ذلك الهذيان المثالي والاجرامي ، فقد تقع على أسماعه بعض الكامات الحطيرة ، من شفتيها ، أو من شفتي أي شخص آخر . وطالما استطاع الحطيرة . من شفتيها ، أو من شفتي أي شخص آخر . وطالما استطاع

أن يحتفظ بذهن صاف وأن يبقي نزقه تحت السيطرة ، لم يكن هناك ما يخشاه . كان الشرط الوحيد للنجاح والأمان هو قوة الارادة التي لا تقهر . هذا ما راح يذكر نفسه به .

كان يتوق إلى يكون على الطرف الآخر من القضبان ، وكأنه بالفعل سجين داخل أرض مركز المؤامرات الثورية هذا ، منزل الحماقات والجهل والشر والجريمة . أطلق العنان بصمت لروحه الجريح في شعور من العزلة الأخلاقية والذهنية الهائلة . لم يبتسم حتى حين سمعها تكرر الكلمات التالمة :

ــ أجل ذو شخصية قوية .

استمر في التحديق عبر القضبان كسجين ذي مزاج متعكد ، لا يفكد في الهرب ، بل يتأمد في ذكريات الحرية الباهتة فحسب .

غمغم وهو لا يزال ينظر إلى البعيد :

ـ. اذا لم تنتبهي ، فسوف لن تطالي حتى شبح ذلك الشاي .

لم تهتز لكلماته أبداً. بل أنه لم يكن يتوقع النجاح ٠

ــ لا بأس ، لن تكون تلك خسارة كبيرة . أعني ألا أشرب من شايها ، بل مجرد شبحه على أية حال . أما فيما يخص « المدام » فعليك أن ثفهم أن لها استخدامات ايجابية . أترى ذلك يا رازوموف ؟

التفت برأسه من جراء هذا السؤال الآمر ورأى المرأة الثورية تقوم بحركات عد" النقود في راحتها .

ــ هذا هو الأمر . هل ترى ما هو ؟

تلفُّظ راژوموف بعبارة. « ارى ذلك » ببطء ، ثم عاد إلى تحديقته السجينة إلى الطريق النظيفة المظلّلة .

- الوسائل المادية لابل من الحصول عليها بطريقة ما او بأخرى ، وهذا أسهل من اقتحام المصارف ، وأضمن أيضاً . حسناً ! أنا أمزح . . . ما الذي يغمغم به لنفسه الآن ؟

هذا ما صاحت به همساً.

- اعجابي بالتضحية المخلصة بالذات لبيتر ايفانوفيتش ، هذا كل ما في الأمر . هذا ما يجعل المرء يصاب بالغثيان .

- أوه ، أنت أيها المخلوق الذكري سريع الغثيان . تشعر بالغثيان ! يصيبه بالغثيان ! وماذا تعرف عن حقيقة الأهر ؟ لا تبطلع هناك إلى أسرار القلب . كان بيتر ايفانو فيتش يعرفها منذ سنوات ، في أيام الشباب حين كان ضابطاً شاباً في سلاح الحرس . لا يمكننا نحن أن نحكم على شخص ملهم . هنا لا توجد لكم معشر الرجال أية ميزة . أنتم ملهمون أحياناً في الفكر والعمل معاً . طالما اعترفت أنكم حين تكونون ملهمين ، عين تقدرون على نبذ جبنكم واحتشامكم الذكوريين ، يجب أن نُعامل على درجة واحدة من المساواة . ولكن كم من النادر أن يحدث هذا . . . على درجة واحدة من المساولة . ولكن كم من النادر أن يحدث هذا . . . بينما أكثر النساء حماقة يمكن أن تكون ذات نفع . ولكن لماذا ؟ لأننا بينما أكثر النساء حماقة غير القابلة للتسكين . . . أود أن أعرف لماذا يبتسم ؟

احتج رازوموف بكآبة :

- أنا لا أبتهم.

- حسناً! كيف يسمي المرء ذلك ؟ لقد كان هناك انطباع ما على وجهك . أجل أعرف! أنتم الرجال يمكنكم أن تحبوا هنا وتكرهوا هناك وأن ترغبوا بشيء ما أو بآخر . . . وأنتم تثيرون الدنيا حول ذلك ، وتسمون ذلك عاطفة! أجل! خلال فترة دوامها . ولكن نحن النساء واقعات في غرام الحب ، والكراهية ، هذه الأشياء بالذات ، والرغبة ذاتها . لهذا لا يمكن رشوتنا بسهولة كما الرجال . في الحياة ليس أمامنا الكثير من الحيار . اما أن تتعفن أو تحترق . وليست هناك واحدة منا ، سواء كانت مطلية بالمساحيق أم لا ، لا تفضل الاحتراق على التعفين .

كانت تتحدث بحيوية ، ولكن بلهجة سرد الوقائع . كان اهتمام رازوموف قد شرد باتجاه آخر ، خارج قضبان البوّابة . . . ولكن ليس دون اصغاء . دفع بيديه في جيبي معطفه .

- التعفيّن أو الاحتراق! لقد عبـّرت عن ذلك بقوة . مطلية بالمساحيق أو غير مطلية! قوى! مطلية بالمساحيق أم . . . قولي لي : لا شك أنها ستكون شديدة الغيرة منه ، أليس كذلك؟

من ؟ ماذا ؟ البارونة ؟ إلينور ماكسيموفا ؟ تغار من بيتر إيفانوفيتش ؟ ياللسماء ! أهذه هي الأسئلة التي يفكر فيها عقل الرجل ؟ مثل هذا الأمر لا يمكن أن يخطر في بال .

لهذا ؟ ألا يمكن لامرأة عجوز ثرية أن تكون غيورة ؟ أم هل هما روحان نقيتان معاً ؟

\_ ولكن ما الذي جعلك تسأل مثل هذا السؤال ؟

\_ لا شيء . لقد طرحته فحسب . تفاهة ذكورية ان أحبارت .

## ردت عليه فوراً :

- لا أحب . ليس هذا هو وقت التفاهات . من أي شيء تسخر ؟ أو أنك تلعب دوراً ما ربما .

أحس رازوموف أن مراقبة المرأة له أشبه باتصال جسدي ، كأن هناك يدا ترتاح بحفة على كتفه . في تلك اللحظة أحس بالانطباع الغامض بأنها قررت أن تمسك به على نحو أشد . تماسك داخلياً ليتحمل ذلك دون أن يورّط نفسه .

كرر وهو يقدم لها جانب وجهه :

- ألعب دوراً . لا شك أن الأمر يتم على نحو سيىء جداً حتى أنك أصبحت تنظرين إلى الأمر من باب الافتراض .

راقبته وجبينها قد تغضن بتجعيدات عمودية ، والحاجبان الأسودان الرفيعان ينفرجان نحو الأعلى كقرني استشعار احدى الحشرات . أضاف بصوت يكاد يكون مسموعاً :

أذت مخطئة . لا أمعل ذلك أكثر من بقيتنا .

صاحت فجأة:

- من الذي يفعله ؟

قال بصبر نافد:

- من ؟ الكل . أنت مادية النزعة ، أليس كذلك ؟
- ماذا؟ يا روحي العزيزة ، لقد تجاوزت كل ذلك الهراء .
- ولكن عايات أن تتذكري تعريف « كابانيس » : « الانسان أنبوب إضم . » أتخيد الآن ! . . .

-- أبصق عايه .

ماذا ؟ على « كابانيس » ؟ حسناً . ولكنك لا تستطيعين تجاهل أهمية الهضم الجيد . انه متعة الحياة . . . أتعرفين متعة الحياة ؟ . . . تلك تعتمد على معدة سليمة ، بينما يجعل الهضم السيء الانسان ميالاً إلى الشكوكية ، ويولد لديه خيالات سوداء وأفكار الموت . هذه حقائق يؤكدها علماء الفيزيوجيا . حسناً ، أؤكد لك أنه منذ جئت من روسيا فقد حشيت بتلفيقات أجنبية عسيرة على الهضم من النوع الذي يثير الغثيان إلى أقصى حد . . . أف !

غمغمت غير مصدقة:

- أنت تمزح.

فوافقها بأسلوب غير متحيّز .

- أجل ، المسألة كلها عبارة عن نكتة . وهي لا تستحق الا بالكاد التحدث إلى رجل مثلي . ولكن لهذا السبب بالذات عُرف عن رجال أنهم انتحروا .
- بل العكس هو الصحيح ، أعتقد أنه لأمر مهمأن أتحدث إليك .
   بقي ينظر إليها من زاوية عينه . بدا عليها أن تفكد برد قاس ،
   ولكنها هزت كنفيها قليلاً فحسب .
  - كلام سطحي ! أعتقد أن على المرء أن يغفر هذا الضعف فيك .

هذا ما قالته مع توكيد خاص على الكلمات الأخيرة . كان هناك نوع من القلق في استنتاجها المتسامع .

الاحظ رازوموف أدق درجات هذه المحادثة ، والتي لم يكن

يتوقعها ، والتي لم يكن مستعداً لها . تلك كانت المسألة . قال لنفسه : « لم أكن مستعداً . لقد فوجئت على حين َ غرة ... » بدا له أنه لو استطاع فحسب أن يسمح لنفسه أن يلهث بصراحة ككاب حتى يمر هذا الكبح . فكر يائساً : « لن أتمكن من أكون جاهزاً أبداً . » ضحك قليلاً وهو يقول بأخف لهجة بمكنة :

\_ شكراً. لا أطلب الرحمة .

ثم اصطنع نوعاً من القلق المرح وقال :

ولكن ألا تخشين أن يشك بيتر ايفانوفيتش في أننا نتآمر على شيء غير مسموح يه عند البوابة هنا ؟

- لا ، لا أخشى ذلك . أنت بعيد عن الريبة طالما أنك معي أيها الشاب العزيز .

انطفأت اللمعة المرحة في عينيها السوداوين واستأنفت بصرامة :

- بيتر ايفانوفيتش يثق بي . انه يستشيرني . أنا يده اليمني في أهم المسائل . . . هذا يسلم يك . . . ماذا ؟ أتظن "أني أتبج ح ؟

 لا سمح الله . ولكن كنت أتول لنفسي انه يبدو أن بيتر ايفانوفيتش قد حل قضية المرأة حلا كاملا .

حتى وهو يتحدّث ، كان يلوم نفسه على كلماته ، وعلى لهجته . فمنذ الصباح وهو يتلفّظ بالأخطاء . كانت تلك حماقة ، بل أسوأ من حماقة . كان ذلك ضعفاً . كان داء المشاكسة يسيطر على ارادته . هل كانت تلك هي الطريقة المناسبة للردّ على حوار يحوي الكثير من الوعود بمستقبل مضمون نطلقها تلك المرأة التي يبدو أن لديها الكثير من الأسرار

وكل هذا النفوذ؟ لماذا يوحي إليها بهذا الانطباع المحيّر ؟ ولكن لم يبد عليها عدم الود . لم يكن في صوتها أي غضب . كان صوتها تأمّلياً على نحو غريب .

لا يعرف المرء ما يفكر به رازوموف . لابد وأنك مضخت شيئاً مرآ في مهدك .

حدجها رازوموف بنظرة جانبية ثم غمغم :

هم . . . م ! شيء مر ؟ هذا تفسير معقول ، ولكن كان ذلك
 بعد المهد بكثير . ألا تعتقدين يا صوفيا أنتونوفنا أننا كلانا من المهد
 نفسه ؟

غمغمت المرأة الثورية بعد فترة توقف ، والتي أرغم ففسه أخيراً على التلفظ باسمها (كان قد أحس باشمئزاز قوي من فكرة جعل اسمها يمر من خلال شفتيه ) :

ــ أتعني . . . روسيا ؟

ترفيّع حتى عن أن يومىء برأسه . بداعليها أنها لانت ، فعيناها السوداوان كانتا هادئتين جداً وكأنها كانت تتابع هذا التشبيه في ذهنها مع كل تداعياته الرقيقة . ولكنها قطّبت حاجبيها فجأة بأسلوب شيطاني .

- أجل . ربما لا عجب اذن . أجل . يقبع المرء هناك ملفوفاً بالشرور ، تراقبه كاثنات أسوأ من الغيلان والوحوش ومصاصي اللماء . لابد من طردها وتدميرها بهائياً . وفيما يخص تلك المهمة لا شيء يهم ان كان الرجال والنساء مصممين ومخلصين . هذا ما أحسست به في النهاية . الأمر الهام هو ألا نتشاجر فيما بيننا حول كل أنواع التفاهات التقليدية . تذكر فلك يا رازوموف .

لم يكن رازوموف يصغي إليها . كان قد فقد حتى الاحساس بأنه مراقب في نوع من الهدوء الثقيل . كانت حدة قلقه ويأسه واحتقاره قد خفّت إلى الأبد . فكّر في نفسه بقناعة صارمة جداً بحيث لا يمكن أن تكون مبتهجة : « أنا ند للهم جميعاً . » كانت المرأة الثورية قد توقيّفت عن الكلام ، ولم يكن هو ينظر إليها كما لم يكن هناك من مارة على امتداد الطريق . بل كاد ينسى أنه لم يكن وحيداً . سمع صوتها مرة أخرى ، جافاً وعملياً ولكنه يكشف مع ذلك عن التردد الذي كان السبب الحقيقي وراء صمتها المطول .

ــ قل لي يا رازوموف .

كشّر رازوموف ، الذي كان وجهه ملتفتاً بعيداً عنها ، كأنه رجل يسمع لحناً نشازاً :

- قل لي : هل صحيح أنه في صباح ذلك اليوم بالذات والذي تم مّ فيه الصنيع بالذات حضرت فعلا ً المحاضرات في الجامعة ؟

مر جزء ممكن ادراكه من الثانية قبل أن تصله الفحوى الحقيقية للسؤال ، كرصاصة تصيب بعد فترة من التماع المقدوف . ولحسن حظة كانت يده الحرة جاهزة ليمسك بها أحد قضبان البوابة . أمسكه بقوة هائلة ، ولكن حضوره الذهني كان قد ولتى بعيداً . ما عاد يستطيع أن يصدر سوى صوت من النوع المقرقر المتذمر .

### حثته قائلة :

- هيّا يا كيريلو سيدوروفيتش ! أعرف أنك لست بالمتبجّع . هذا أمر واضح وجليّ . أنت رجل صموت جداً ربما . أنت تتغذّى على مرارة ما قابعة فيك . لست حماسياً . وربما تكون أقوى بسبب ذلك .

ولكن يمكنك أن تحكي لي . يود المرء لو يفهمك أكثر قليلاً . لقد صعقت كثيراً . . . هل فعلت ذلك حقاً ؟

استعاد صوته . كانت الطلقة قد أخطأته . لقد أطلقت عشوائياً ، بل ربما كعلامة للتقرب من الهدف . كان ذلك صراعاً واضحاً للحفاظ على الذات . وكانت هي عدواً خطيراً أيضاً . ولكنه كان مستعداً للمعركة . كان مستعداً تماماً بحيث أنه حين التفت إليها لم تتحرك عضلة واحدة في وجهه .

قال دون حيوية ، بأعصاب مستثارة ولكن بثقة كاملة بالنفس :

- بالتأكيد . محاضرات . . . بكل تأكيد . ولكن لم تسألين ؟
   كانت مترعة بالحيوية .
- لقد وصلني الموضوع في رسالة كتبها شاب من بطرسبورغ ، واحد منا ، طبعاً . لقد شوهدت . . . لقد لوحظت وكانت معك دفاترك ، وكنت تكتب الملاحظات . . . بكل برود . . .

طوّقها بتحديقته الثابتة .

- ــ وما يعني ذلك؟
- مثل هذا البرود شيء رائع فاتن . . . هذا كل ما في الأمر . انه برهان على القوة غير العادية للشخصية . يقول الشاب في رسالته أنه ما استطاع أحد أن يخمّن من وجهك وأسلوبك الدور الذي لعبته قبل ذلك بساعتين فحسب . . . ذلك الدور العظيم ، الخطير ، المجيد . . .

وقال رازوموف بجدية :

\_ أوه ، لا . لا أحد بمقدوره أن يخمسّن ذلك ، لأنه لا أحد في ذلك الحين . . .

نعم ، نعم . ولكنك مع ذلك رجل ذو قوة استثنائية . كنت تبدو
 كعادتك تماماً . وقد تم تذكر ذلك لاحقاً باعجاب . . .

قال رازوموف بالجدية المحدّدقة ذاتها:

لم يكلفني ذلك أي جهد.

صاحت:

- اذن فهو يدعو إلى المزيد من الاعجاب أيضاً .

ثم صمتت ، ببنما راح رازوموف يسأل نفسه ان لم يكن قد قال شيئاً غير ضرور، بالرة . . . أو ما هو أسوأ من ذلك .

رفعت رأسها بلهفة.

أكنت تنوي البقاء في روسيا ؟ كنت قد خططت . . .

قاطعها رازوموف دون عجلة :

ــ لا ، لم تكن لدي أية خطط من أي نوع .

قالت له فجأة:

ــ لقد نجوت ببساطة وابتعدت .

أحنى رأسه موافقاً وقال :

ـ ببساطة . . . أجل .

كان قد أرخى قبضته تدريجياً عن قضيب البوابة وكأنه قد اكتسب القناعة بأنه لا يمكن لطلقة عشوائية أن تصيب منه مقتلاً الآن . وفجأة ألهم أن يضيف :

- كان الثلج يهطل بغزارة شديدة كما تعلمين .

حركت رأسها حركة خفيفة كأنتها تقدر كلامه حق قدره ، كخبير في مثل هذه المسائل ، باهتمام شديد ، وكشخص قادر على أن يعالج كل نقطة على نحو حرفي . تذكر رازوموف شيئاً كان قد سمعه .

قال بلا اكتراث:

ــ لقد انعطفت في شارع جانبي ضيق.

ثم توقف كأنما لم تكن المسألة تستحق أن يتحدث عنها . ثم تذكر تفصيلاً آخر فرماه أمامها كمن يريد أن يرضي فضولها وهو يمن عليها عيها بحسنة وأسلوب ازدرائي .

\_ لقد أحسست بالرغبة في أن أتمدد وأنام هناك على الأرض في الشارع .

طقطقت بلسانها مستغربة هذه الأمارة وقد دهشت تماماً بالفعل . ثم . . . صاحت :

- ولكن الدفتر! الدفتر المذهل أيها الرجل. لا تعني أن الدفتر كان في جيبك سلفاً!

أجفل رازوموف . يمكن أن يكون ذلك علامة على نفاد الصبر .

- ذهبت إلى البيت . مباشرة إلى البيت .
- ياله من برود أعصاب ! و هل تجرأت ؟
- ولم لا ؟ أؤكد لك أني كنت هادئاً تماماً . ها ! أهدأ من الآن
   ربما .
- أحبك أكثر بكثير الآن بالمقارنة مع تلك اللحظات التي تستسلم فيها لمز اجك السوداوي ذاك يا رازوموف . ولم يرك أحد من سكان البناء لدى عودتك . . . ؟ قد يبدو هذا غربياً .

قال رازوموف بثبات :

- لا أحد. كان « الدفورنيك » وصاحبة المنزل والخادم بعيدين عن طريقي . صعدت كشبح . كان ذلك الصباح صباحاً كثير الضباب . وكان الدرج معتماً . انزلقت كشبح . هل هو القدر ؟ الحظ ؟ ما رأيك ؟

\_ أستطيع أن أرى ذلك !

انغلقت عينا المرأة الثورية على نحو غامض .

ــ حسناً . . . وأنت فكرت في . . .

كان كل شيء جاهز آ في ذهن رازوموف :

- لا ، نظرت إلى ساعتي ، طالما أنك تريدين معرفة كل شيء . كان هناك وقت كاف . تناولت الدفتر ونزلت الدرج مسرعاً على رؤوس أصابعي . هل سبق لك وسمعت وقع أقدام رجل ينزل الدرج بحركة دائرية ؟ لديهم مصباح غازي في الأسفل يشتعل ليل نهار . وأعتقد أنه يشع في هذه اللحظة هناك الآن . . . الصوت يخمد . . . والشعلة تغمز . . .

لاحظ تذبذب الدهشة وهي تجرّ فوق الفضول الثابت للعينين السوداوين المثبتتين على وجهه كأن المرأة الثورية كانت تستقبل رنين صوته في بؤبؤي عينيها بدلاً عن عينيها . تمالك نفسه ، ومرّر يده على جبينه ، مضطرباً ، كرجل كان يحلم بصوت مرتفع .

- وأين يمكن لطالب أن يعدو في الصباح ان لم يكن إلى محاضراته ؟ في الليل المسألة أمر آخر . ما كنت لا أكترث لو أن سكان البناء كله كانوا ينظرون إلي . ولكني ما كنت أعتقد أنه كان هناك أي واحد منهم .

الأفضل ألا يُرى المرء وألا يُسمع . علم هه ! الأشخاص الذين لا يُرون ولا يُسمّعُون هم المحظوظون . . . في روسيا . ألست معجبة بحظي ؟

#### قالت:

- مدهش ! إن كان لديك الحظ والتصميم كذلك ، فأنت ستكون عوناً كبيراً في العمل المطلوب الآن .

كانت لهجتها صادقة ، وبدا لرازوموف أنها كانت تحتررية ، وكأنها كانت تخصص له مسبقاً ، في ذهنها ، حصته من العمل . كانت عيناها تنظران إلى الأرض . انتظر ، ليس بحدر شديد الآن ، ولكن بجدية واهتمام فرضتهما قبضة الحطر دائم الوجود . من يكون ذاك الذي كتب عنه تلك الرسالة من بطرسبورغ ؟ زميل له في الجامعة ، بالتأكيد أحد الضحايا البلهاء للدعاية الثورية ، عبد مغفيل للمثاليات الأجنبية المخربة . شخص طويل ذو وجه ترك فيه الجوع بصماته وأنف أحمر ، برز فجأة في ذهنه خلال بحثه هناك . لا شك أنه كان ذلك الشخص باللات .

ابتسم داخلياً على هذا التشبث بالرأي الخاطىء الذي يحيط بالمسألة كلها ، الحداع الذاتي لمثالي مجرم يحطم وجوده كقصف رعدي في سماء صافية ، ويترك صدى بين الحطام ضمن الافتراضات المزيفة لحؤلاء المحمقي الآخرين . تخيل ذلك الأحمق الجائع المثير للشفقة وهو يغذي فضول اللاجئين الثوريين بهذه التفاصيل الفانتازية 1 لم يقيم الأمر على أنه يشكل خطراً على الاطلاق . بل على العكس من ذلك . كان ذلك حسب ما صلت إليه الأمور حلصلحته بالأحرى ، ضربة حظ عجيب يجب أن تقبل محذر مناسب .

سمع الصوت المتأمّل للمرأة يقول :

ومع ذلك يا رازوموف ، ئيس لك وجه رجل محظوظ .

ر فعت عينيها باهتمام متجدّد.

- اذن هكذا حدث ما حدث . بعد أن أنجزت عملك ابتعدت ببساطة واتجهت نحو غرفتك . مثل هذا الأمر قد ينجع أحياناً . وأعتقد أنه كان متفقاً على ذلك سلفاً ، أي أنه ما أن يتم انجاز الأمر ، سيذهب كل واحد في طريقه ؟

احتفظ رازوموف بجدية تعبيره والأساوب المتأنّي انما الحدر في الكلام .

سألها بالهجة خالية من الانفعال:

- ألم يكن ذلك أفضل شيء ممكن عمله ؟

ثم أضاف بعد ان انتظر للحظة :

للتصرف . كان ذلك مفهوماً ضمنياً على ما أعتقد . للم ناقش رسمياً أي أسلوب للتصرف . كان ذلك مفهوماً ضمنياً على ما أعتقد .

و افقته على ذلك بايماءات خفيفة بر أسها .

- كنت راغباً في البقاء في روسيا طبعاً ؟

شدّدرازوموف:

- في سانت بطرسبورغ بالذات. كان تلك هي الوجهة الآمنة الوحيدة لي . وعلاوة على ذلك ، ما كان لديّ مكان آخر أذهب إليه .

- أجل ! أجل ! أعرف . هذا واضح . وذاك الآخر - ذاك الهالدين الرائع المأسوف عليه - ألا تعرف ما كان ينويه ؟

كان رازوموف قد تنبيّاً بأن مثل هذا السؤال سيواجهه ان عاجلاً أم آجلاً . . . ولا آجلاً . . . ولا شيء آخر .

كانت المرأة المتآمرة بيضاء الشعر أوّل من حطّم الصمت .

قالت وهي تافظ الكلمات ببطء:

ے غریب جدا ً . وأنت یا کریاو سیدوروفیتش ، ألم تفكّر بأنه كان من المحتمل أن یرغب في الاتصال باث مرة أخرى ؟

اكتشف رازوموف أنه لم يعد يستطيع كبح شفتيه . ولكنه فكّر في أنه كان مديناً لنفسه بأن يتكاسّم . الحركات السابية ما عادت تجدي . عليه أن يتكسّم ، وذلك ليصل إلى ما كانت تحتويه رسالة بطرسبورغ تاك بالفعل .

قال وهو ينحي قايلاً ويقتحم بنظرته العينين السوداوين للمرأة بحيث أنها ما كانت لتلاحظ ارتجاف شفتيه:

- لقد بقيت في البيت في اليوم التالي . أجل ، بقيت في البيت . وكما كُتب عن تصرفاتي وتم تذكرها لاحقاً ، فلابد أذك تعرفين أفي لم أشاهد في المحاضرات في اليوم التالي ، أليس كذلك ؟ أما كنت تعرفين ؟ حداً ، لقد بقيت في البيت . . . طوال النهار .

بدا وكأنها تأثّرت بالهجته المنفعلة ، فقد غمغمت بتعاطف :

- أفهم ذاك ! لا شاك أن الأمر كان مجهداً حقاً .

قال رازوموف بثبات :

یبدو أذائ تفهمین المشاعر . کان مجهداً حقاً . کان مریعاً ، کان یوماً شنیعاً . ولم یکن آخر یوم من نوعه .

- أجل ، لقد فهمت ، تعني بعد ذلك ، حين سمعت أنهم قد أمسكوا به ؟ ألا أعرف كيف يشعر المرء بعد أن يفقد رفيقاً في معركة طيبة ؟ يشعر المرء بالخجل لأنه نجا . وأستطيع أن أتذكر أمثاة كثيرة . لابأس . سيكون هناك ثأر لهم قريباً . وما هو الموت ؟ على أية حال ليس الموت بالأمر المخجل كما هي بعض ضروب الحياة .

أحس وازوموف بشيء ما يتحرّك في صدره ، بنوع من الرجفة الخميفة المزعجة .

ردّد و هو ينظر إليها بتفحّص :

- بعض ضروب الحياة ؟

- الحياة المذلياة المذعنة . حياة ؟ لا ! مجرد نموّ فوق الكومة القذرة للظام الذي هو هذا العالم . الحياة يا رازوموف ، لا يجب أن تكون تافهة بل أن تكون تمرداً - احتجاجاً لا هوادة فيه - طوال الوقت .

هدأت ، وجفّ التماع الدموع المكبونة في عينيها على الفور بحرارة الانفعال ، واستأنفت بأساوبها العمليّ المتمكّن :

- أنت تفهمني يا رازوموف الست من النوع الحماسي ، ولكن هناك قوة هائة على التمرّد فياك القد أحسست بداك من البداية ، منذ أن رأيتك - كما تتذكّر - في زيوريخ أوه ! أنت مترع بالتمرّد المرير الهنا أمر جيد قد يفتر السخط أحياناً ، والانتقام نفسه قد يتحوّل إلى ضجر ، ولكن هذا الاحساس العنيد بالضرورة والعدالة الذي زوّد يديك ويدي هالدين بالقوة على قتل ذلك الوحش المتعصّب . . . فاك الاحساس . . . وليس أي شيء آخر ! كنت أتأمّل وأفكّر في ذلك . ما كان يمكن أن يكون سوى ذلك .

انحنى رازوموف قليلاً ، ولكن السخرية الكامنة وراء هذه الحركة م اخذاؤها خاف ثبات غريب في الملامح .

\_ لا أستطيع التكاتم عن الموتى . أما فيما يخصني شخصياً فأستطيع أن أو كند لك أن ساوكي كانت تمايه الضرورة والاحساس . . . . حسناً . . . . بالعدالة الجزائية .

قال في نفسه : « أحسنت » ، بينما عميناها مثبتتان عايه ، سوداوان غير قاباتين للنفاذ كالكهوف الذهنية حيث على الفكر الثوري أن يقبع ليخطِّط الأساوب العنيف في التغيير . لكأنما يمكن تغيير أي شيء ! في عالم الرجال هذا لا يوجد ما يمكن تغييره . . . لا السعادة ولا التعاسة . بل يمكن استبدال أحدهما بالآخر على حساب الضمائر المفسدة والحياة المحطّمة . . . لعبة لا طائل منها لفلاسفة متبجّحين وعابثين سفّاكين للدماء . انطقت هذه الأفكار من رأس رازوموف محلال وقوفه هناك مواجهاً الثورية العجوز ، صوفيا أنتونوفنا ، المحترمة ، الموثوقة ذات النفوذ ، الَّتي كان لكلمتها وزن كبير في القسم « الناشط » •ن كل حزب . كانت أكثر نفوذاً من بيتر ايفانوفيتش العظيم . ربما أنها كانت مجردة من اللغة المنمقة والتأمّل المبهم ، فقد كانت الروح الحقيقية للثورة المدمّرة . وكانت العدوّ الشخصي الذي عايه أن يواجهه . لقد . منحه ذلك شعوراً بمتعة الانتصار : أن يخدعها من خلال كالماتها بالذات . خطر له القول الساخر الذي يفيد أن النطق قد مُنح لنا حتى نخفي وراءه أفكارنا . وقد كان هذا تطبيقاً دةيقاً وشديد الازدراء لتاك النظرية التهكَّمية ، هازئاً من كالماتها باللَّات عن روح الثورة الَّتي لا هوادة فيها ، المجسَّدة في تلك المرأة بشعرها الأبيض وحاجبيها السوداوين

كخطين أسودين ملتويين قايلاً مرسومين بالحبر الصيني ، واللذين اقتربا من بعضهما بسبب التجاعيد العمودية لتقطيبة تأمّاً بيّـة .

كان ما يمكن استنتاجه من صمتها هو : « العدالة الجزاثية وليس الشفقة » . وما أن تحطم هذا الصمت حتى استأنفت باندفاع بجمل قصيرة متذبذبة :

استمع إلى قصتي بارازوموف! . . . .

كان أبوها حرفياً ماهراً إنما سيىء الحظ . ما كانت هناك متعة تضيء أيامه المايئة بالكد . مات وهو في الحمسين ؛ بعد أن قضى سنوات حياته كالها لاهناً تحت نير سيطرة أسياده الذين كان جشعهم يساب منه ممن الماء والملح بل وحتى الهواء الذي يتنفسه ، يساب عرق جبينه ويطالب بدم أبنائه . لاحماية ولا توجيه ! ما الذي كان لدى المجتمع ليقوله له ؟ بدم أبنائه . لاحماية ولا توجيه ! ما الذي كان لدى المجتمع ليقوله له ؟ كن خنوعاً وشريفاً . اذا سرقت سأسجنك . ولكمك ان عانيت فايس لدي أي شيء لك . . . لا شيء سوى كسرة خبز الشحاذين . . . ولكن لا حل لمشكنتك ، لا احترام لرجولتك ولا شفقة على مآسي حياتك البائسة .

وهكذا كدح و عانى حتى مات . مات في المستشفى . وحين كانت تقف عند ضربحه المتواضع فكترت في وجوده المعذّب . . . رأته بأكمله . وقد فكرت بالمتع البسيطة للحياة ، الحق المكتسب الفقراء ، والذي حرم قابه منها بسبب جريمة المجتمع التي لا يمكن لأي شيء أن يغفرها .

استأنفت بصوت مؤثر وخفيض :

- أجل رازوموف ، كان ذاك أشبه بنورمتوهج وقفت فيه، كنت لاأزال طفلة قريباً ، وشتمت ليس الكدح ، ليس البؤس الذي كان قدره ،

ولكن اللا عدالة الاجتماعية الرهيبة النظام المعتمد على الكدح غير المعوّض والماناة التي لا بشفق عليها أحد. . ومن تاك اللحظة أصبحت ثورية .

احتفظ رازوموف بوجه سلبي في محاولة منه لرفع نفسه إلى ما فوق الله الخطير الذي يثيره الازدراء أو التعاطف . أما هي ، فبالمسة غير متكلفة من المرارة الصافية ، وهي أوّل لمسة من هذا النوع يلاحظها منذ أن تعرف عليها ، استأنفت تقول :

بها أني لم أستطع أن أذهب إلى الكنيسة حيث كان قساوسة النظام يحضرون الحشرات غيرالمعتبرة من أمثالي على الاستسلام والتسايم ، فقد التدحمت بالجمعيات السرية حالما عرفت كيف أجد طريقي إليها . كنت في السادسة عشرة . . . لا أكثر يا رازوموف . وانظر الآن إلى شعري الأبيض .

لم يكن في هذه الكلمات الأخيرة لا اعتزاز ولا حزن . كانت المرارة قدولت هي أيضاً .

- هناك الكئير منه . كان لي شعر راثع على الدوام ، حتى وأنا طناة صغيرة بعد . ولكننا كنا في تالث الأيام نقصه قصيراً على أساس أن ذاك عبارة عن أول خطوة نحو تحطيم العار الاجتماعي . حطموا العار ! شار جميل ! سأعة قه على جدران السجون والقصور ، وأنحته على المصخور العدبة ، وأعلقة بأحرف من نار على تلك السماء الفارغة كاشارة إلى الأمل والرعب . . . كندير بالنهاية . . .

قاطمها رازوموف فحأة :

- أنت عظيمة يا صوفيا أنتونوفنا . ولكن يبدو أذك كنت تكتبين ذاك بالماء حتى الآن . . . أخ ِذَتْ واكنها لم تشعر بالاهانة .

- من يلاري ؟ فقد يصبح يوماً حقيقة مكتوبة على امتداد أوضنا العظيمة كانها . وعندها سيكون المرء قد عاش بما فيه الكفاية . الشعر الأبيض لا يهم .

نظر رازوموف إلى شعرها الأبيض : وبدت هذه العلامة التي كانت دايلاً على سنوات كثيرة ققة لا شيء سوى شهادة على قوة التمرد التي لا تقهر . كان شعرها يبرز الوجه غير المتجعلة في نقش نافر مدهش ، وكذاك النظرة السوداء اللامعة والجسد المستقيم المكتنز ورباطة الجأش البسيطة الحادة للشخصية الناضجة . . . كأنها في رحاة الحج النورية قد اكتشنت السر ، ليس سرّ الشباب الدائم ، بل سر الجالد الدائم .

لكم كانت تبدو غير روسية . . . هكذا فكر رازوموف . ربما كانت أمها يهودية أو أرمنية . . . أو ما لا يهرف سوى الشيطان ماذا . . . فكر في أن الثوري نادراً ما يكون مخاصاً لنمط محدد . التمسرد كه عبارة عن تعبير عن فردانية قوية . . . . هكذا راح يفكر . يمكن للمرء أن يميزهم على مبعدة ميل كامل في أي مجتمع ، في أية بيئة ، كان مدهشاً أن الشرطة . . .

### كانت تقول :

- لن نتقابل مجدداً في القريب العاجل على ما أعتقد . سأرحل غداً ، سألها رازوموف عرضياً ولكن مع شعور بالراحة ، ليس خشية من شيء ممتيز ، ولكن من شعور بالاجهاد كأنما بعد خوف مباراة مصارعة .

- إلى زيوريخ ؟
- أجل ، إلى زيوريخ . . . وإلى أماكن أخرى أبعد ، أبعد بكثير .

رحاة أخرى . حين أفكر بكل رحلاتي ! ولابد أن الأخيرة ستأتي يوماً ما . لا بأس يا رازوموف . كان عاينا أن نخوض هذا الحديث المطوّل . كنت سأحاول بكل تأكيد أنأراك لو لم ناتق هل يعرف بيتر ايفانوفيتش مكان سكنك ؟ أجل . أعني أني كنت سأسأله . . . ولكن هكذا أفضل . أنت ترى أننا نتوقع حضور رجاين آخرين ، وأفضّل بالأحرى أن أنتظر وأتحدث معك على أن أكون في البيت هناك مع . . .

و بعد أن رمت بنظرة إلى ما وراء البوابة ، قطعت حديثها بنفسها، قالت بسرعة :

... ها ها . حسناً يا كيريلو سيدوروفيتش لابد من أن نقول وداعاً في الوقت الحاضر .

### ـ رابعـــاً ــ

من خلال لا يقينه بالأرض التي كان يقف عليها أحس رازوموف بالتشوش . التفت برأسه بسرعة فرأى رجلين على الجانب الآخر من الطريق . وما أن لاحظا أن صوفيا انتونوفنا قلد رأتهما حتى عبرا فوراً وسارا الواحد إثر الآخر عبر البوابة الصغيرة عند جانب كوخ الحارس الفارغ . نظرا جيداً إلى الغريب ولكن دون انعدام في الثقة ، فقد كان القميص القرمزي اشارة أمان متوهجة . وأوما الأول ، وكان ضخماً ذا وجه أبيض أمرد وذقن مزدوجة وكرش بارز ، بدا أنه يحمله أمامه بخجل ضمن معطف متضخم جداً ، برأسه ثم حوّل نظره بعيداً متبرماً ، أما رفيقه . . . وهو نحيل ذو وجنتين متوردتين وشارب عسكري أحمر تحت أذف حاد بارز . . . فقد اقترب فوراً من صوفيا أنتونوفنا وهو يحييها بحرارة . كان صوته قوياً جداً انما غير واضح ، كأنه أزيز عميق . كانت المرأة الثورية ودودة تماماً . . .

أعلنت بصوت واضح :

هذا رازوموف ،

التفت النحيل نصيف التفاتة بلهفة . فكر رازوموف بارتداد عميق في كل كيانه بينما بدت أعضاؤه أثقل من أن يحركها : « سيرغب في معانقني . » ولكن ذعره كان في غير محّله . كان عليه أن يتحمّل جيلاً من المتآمرين الذين لا يقبلون وجنات بعضهم البعض ، ورفع ذراعاً أحس أنها

ثقيلة كالرصاص وأسقط يده في الكف العريضة الممدودة إليه ، فكانت نحيلة وساخنة كأنما جففتها الحمى ، وتعطي ضغطاً عظيماً معبّراً يبدو أنه يقول : « بيننا لا حاجة هناك إلى الكلمات . »

كان للرجل عينان كبيرتان واسعتان . تخييل رازوموف أنه استطاع أن يرى ابتسامة خلف حزنهما .

كررت صوفيا أنتونوفنا بصوت مرتفع حتى يسمع الرجل البدين الذي كان يعرض الصورة الجانبية لكرشه من مسافة :

ــ هذا رازوموث ه

لم يتحرك أحد . بدا كل شيء ، الأصوات والمواقف والحركات والحمود جزءاً من تجربة ، تجربة كانت نتيجتها صوتاً نحيلاً يتكلم عشاكسة مضحكة :

- أوه ، أجل ! رازوموف . كنا لا نسمع بشيء سوى بالسيد رازوموف هذه الأشهر الأخيرة . من جانبي أعترف أني كنت أفضل لو رأيت هالدين في هذه البقعة على أن أرى السيد رازوموف .

كان التشديد على اسم رازوموف – السيد رازوموف – يخترق السمع على نحو مضحك ، كصوت مصطنع لمهرّج سيرك وهو يبدأ بنكتة مدروسة . كانت الدهشة هي أول استجابة لرازوموف ، تبعها سخط مفاجىء.

سأله بلهيجة صارمة:

- ما معنى هذا ؟

قالت صوفيا أنتونوفنا بغضب واضح :

\_ ماذا ! حماقة . انه دائماً هكذا .

ولكنها تلفظت باسم « نيكاتور » بصوت عال حتى يسمعه رازوموف. كانت الصرخات الحادة الفظة من الرجل البدين تبدو وكأنها تخرج منه كما من بالون يحمله تحت معطفه . أخد رازوموف بتبلد وقفته ، بالقدمين للكبيرتين واليدين المتدليتين بلا حياة ، والحدين الضخمين الشاحبين والحصل الخفيفة من الشعر المنتشرة على مؤخر العنق البدينة ، فوقف محدة وكان على وشك الانفجار رعباً أو ضحكاً .

« نيكيتا » ، الملقب ب « نيكاتور » وياله من جناس استهلا لي مناسب وغريب ! كان رازوموف قد سمع به سابقاً . لقد سمع الكثير منذ أن عبر الحدود عن هؤلاء المشهورين من رجال الثورة المقاتلة ؛ تلك الأساطير والحكايات والتأريخ الحقيقي ، والتي تطل بين الحين والآخر أمام عالم نصف مصد ق . كان رازوموف قد سمع به . كان مفترضاً أنه قد قتل من رجال الدرك والشرطة عدداً يفون ما قتله أي ثوري حي آخر .

وكانت ورقة عليها الحرفان (ن.ن.) وهو الاسم المستعار للقائل ، قد وجدت مثبتة بدبوس على صدر جاسوس شهير (هذا التفصيل المثير عن الاغتيال وصل إلى الصحف) ، وكانت تلك علامة على أن الأمر من صنعه . (بأمر من اللجنة - ن.ن.) وترفع زاوية من ستارة لاثارة غيلة عالم مدهوش . ويقال انه دخل وخرج من روسيا عدداً لا يحصى من المرات ، نيكاتور البيروقراطيين ، إحكام المقاطعات والمخبرين المجهواين . كان يعيش بين الحين والآخر ، كما سمع رازوموف ، على شواطىء بحيرة «كومو » مع زوجة فاتنة وطنلين صغيرين . ولكن كيف كان ذلك المخلوق ، الغريب الشكل إلى حد أنه يثير نباح الكلاب

لمجرد مرآه ، كيف كان يستطيع الذهاب لتنفيذ تلك المهمات الرهيبة ويهرب من أشراك الشرطة ؟

صرّ الصوت الحاد قائلاً :

\_ وماذا الآن ؟ أنا أحاول أن أكون صادقاً . لا يمكن انكار أن الآخر كان هو الروح القائدة . حسن ، كان من الأفضل لو أن الآخر هو الذي نجا وبقي لنا . كان أكثر فائدة . لست بالشخص العاطفي . بل أقول ما أفكر به . . . أنا طبيعي :

صرير ، صرير ، صرير ، دون ايماءة ، دون أية حركة . . : السخرية الرهيبة الحادة للحسد المهني . . . هذا الرجل ذو اللقب صاحب الجناس الاستهلالي العجيب ، هذا الجلاد منفلة الأحكام الثورية ، هذا الجناس الاستهلالي العجيب كان ساخطا كمغني أوبرا من طبقة و التينور ، انزعج بسبب الاهتمام الذي بذل لمغن هاو مغمور . هزت صوفيا أنتونوفنا كتفيها . هرع الرفيق ذو الشارب العسكري نحو رازوموف حاملا نوايا استرضائية في صوته القوي الطنان .

- فليأخذ الشيطان ذلك ! وفي هذا المكان أيضاً ، في الشارع العام ! ولكن تستطيع أن ترى بنفسك كيف هي الأمور . واحدة من انفجارات غضبه الفانتازية . هذا أمر لا شأن له اطلاقاً .

صاح رازوموف وهو يضحك طويلاً:

\_ لابأس في ذلك . أرجوك . أمر لا يستحقّ الذكر .

حدّق الآخر ، وحمرة خديه تتوهّج كحريقين على وجنتيه ، للحظة ، ثم انفجر ضاحكاً هو أيضاً . أما رازوموف ، الذي خبا مرحه فجأة ، فتقدّم خطوة نحو الأمام .

قال بصوت واضح قاطع رغم أنه لا يستطيع سوى بالكاد أن يسيطر على ارتجاف ساقيه :

- يكفي هذا . لا أريد المزيد منه . لن أسمح لأي شخص . . . أعرف تماماً ما تريدونه من تلك الأوهام . . . استفسروا ! تقصّوا ! أتحد اكم ، ولكني لن أسمح بأن أكون موضع العبث .

كان قد تلفظ بمثل هذه الكلمات سابقاً . كان قد دُ فع إلى أن يقولها في وجه شكوك أخرى . أنها لدائرة جهنسية تعيد ذلك الاحتجاج إلى وضعه الأول كضرورة قاتلة من ضرورات وجوده . ولكن لم يكن هناك نفع في ذلك . سيكون موضع العبث دائماً . ولحسن الحظ فان الحياة لن تدوم إلى الأبد .

صرخ وهو يضرب بقبضته على كف يده الأخرى:

ـ لن أسمح بذلك .

تدخلت المرأة الثورية بلهجة سلطوية :

ــ يا كيريلو سيدوروفيتش ، ماذا جرى لك ؟

كان الجميع ينظرون إلى رازوموف الآن . أما قاتل الجواسيس ورجال الدرك فكان قد التفت وراح يبرز كرشه الضخم بكامله ، كترس .

ــ لا تصرخ ، هناك مارّة .

كانت صوفيا أنتونوفنا تخشى من انفجار نوبة أخرى من نوبات الغضب . كان لنش بخاري قادم من « مونريبو » قد وصل إلى مصطبة الرسو مقابل البوابة ، ولم يكن أحد قد لاحظ صوت صفارته المبحوح

وصوت الزبلر المتراكم على امتداد شاطىء البحيرة ، وكان قد أنزل مجموعة من الركاب المحليين الذين كانوا يتفرقون باتجاهات مختلفة ، باستثناء سائح مبكتر في بنطال قصير واسع ، يتميز بمحفظة نظارات جلدية صفراء وجديدة ، اذ توقف هذا للحظات وهو يستشم شيئاً غير عادي في هؤلاء الأشخاص الأربعة الواقفين ضمن البوابات الحديدية الصدئة لما بدا أنه أرض مهملة محيطة بقصر خاص غير مأهول . آه ! لو أنه يعرف فحسب الفرصة التي أتاحها له السفر العادي فجأة ! ولكنه كان شخصاً مهذباً ، اذ أشاح بنظره وابتعد بخطوات قصيرة على امتداد الجادة وهو يترقب قدوم الحافلة .

كانت ايماءة من صوفيا أنتونوفنا بمعنى أن و اتركاه لي و قد جعلت الرجلين يبتعدان ... وكان أزيز الصوت غير الواضح يخفت أكثر نأكثر، والصرير القائل : و وماذا الآن ؟ ما الحكاية ؟ وقد خفت إلى مستوى صوت دمية حاد بعيد . لقد تركاه لها . كان يمكن ترك الكثير من الأمور بكل أمان لحبرة صوفيا أنتونوفنا . وعلى الفور ، التفتت عيناها السوداوان إلى رازوموف ، وحاول ذهنها أن ينفذ إلى لب تلك النوبة من الغضب . كان لها معنى ما . لا يولد أحد وهو ثوري ناشط . التغيير يأتي على نحو مشوش ، بقوة النداء الباطني الفجائي ، ويجلب معه شكوكاً مؤلمة وعنها السكون النهائي مع القناعة الكاملة الشديدة . لقد رأت ــ تكه تن غالباً حشرات من هؤلاء الشبان والشابات الذين يمرون بأزمة روحية . بدا هذا الشاب مغروراً ومزاجياً . وعلاوة على ذلك ، كانت تلك حالة خاصة ، الشاب مغروراً ومزاجياً . وعلاوة على ذلك ، كانت تلك حالة خاصة ، بل وفريدة . لم يسبق لها أن قابلت فرداً أثار اهتمامها وحير تهالى هذا الحد .

انتبه لنفسك يا رازوموف، يا صديقي الطيب. اذا كنت ستستمر
 على هذا المنوال فسوف تصاب بالجنون. أنت ساخط على الجميع وتشعر
 بالمرارة من نفسك ، كما أنك تبحث عن شيء تعدّب نفسك به .

لم يكن راروموف قادراً على انتطق الا" لاهناً :

- هذا لا يحتمل ! عليك أن تعترفي أني لا أستطيع أن أحمل أية أوهام فيما يخص الموقف الذي هو . . . ليس واضحاً . . . أو بالأحرى . . . . واضع جداً .

بدرت منه انماءة تدلّ على اليأس . لم تكن شجاعته هي الّي خانته . كان اللخان الخانق للزيف قد أمسك به من حنجرته . . . فكرة كونه محكوماً بالكفاح المتواصل في ذلاء الجو الفاسد دون أي أمل في استعادة قوته واو بنفس واحد من الهواء النقيّ .

نظرت صوفيا أنتونوفنا من الأرض المحيطة بالقصر نحو القصر ثم هزّت رأسها وهي تقول :

ــ أنت في حاجة إلى كأس من الماء البارد .

ثم نظرت إلى الهدوء الطافح للبحيرة عبر البوابة . وبهزّة نصف كوميدية من الكتفين ١٦ مت العلاج وهي تواجه هذا الكم الهائل :

ـــ إنه أنت ، يا روحي العزيزة ، أنت الذي يرمي بنفسه على شيء لا وجود له . ما هو هذا الشيء ؟ تأنيب للذات أم ماذا ؟ انه لأمر غريب . ما كان يمكنك أن تذهب وتسلم نفسك لأن رفيقك قبض عليه .

حاجبجته على نحو معقول رمطوّل أيضاً . ما كان لديه ما يشكو منه فيما يخص طريقة استقباله . فكل قادم جديد لابد من أن يناقش أمره

على هذا النحر تقريباً . كان من المنروض فهم كل شخص على أفضل نحو قبل أن يُقبل . ليس هناك شخص ، تستطيع هي تذكره، أعطي كل هذه الثقة منذ البداية . وقريباً ، وربما في وقت أقرب مما يتوقيعه هو ، سيُمنح فرصة اظهار ولائه للمهمة المقدّسة ، مهمة تحطيم و العار » .

قال رازوموف في نفسه و هو يفكّر بهدوء: « ربّما تحاول أن تهدىء من مخاوفي وشكوكي . ومن ناحية أخرى ، فمن الواضح أن معظمهم حمقى . » تحرّك جانباً خطوة أو خطوتين ثم طوى ذراعيه على صدره واستند على عمود البوابة الحجري .

قالت صوفيا أنتونوفنا وقد بدأت تتكلّم ببطء بدا ارازوموف كسقوط الرصاص المذاب نقطة في اثر نقطة :

- أما ما بقي غامضاً في مصير هالدين البائس . . . فرخم أنه لم يشر أحد إلى ذلك امّا خوفاً أو اهمالاً ، فان سلوكك لم يكن كما يتوجّب أن يكون . . . حسناً ، لديّ بعض المعلومات . . .

لم يستطع رازوموف أن يمنع نفسه من أن يرفع رأسه ، وأومأت صوفيا أنتونوفنا برأسها باشارة خفيفة .

- نعم الديّ معلومات . أتتذكر تلك الرسالة من سانت بطرسبورغ التي ذكرتها لك منذ لحظة ؟
- الرسالة ؟ تماماً . أحد الفضوليين قدّم تقريراً عن سلوكي في يوم محدد . هذا مثير للاشمئزاز . أعتقد أن شرطتنا تتنوّر كثيراً حين تفتح مثل هذه الرسائل الهامة . . . و . . . غير الضرورية .
- لا يا عزيزي لا ! الشرطة لا تعرف بكل الرسائل كما تتخيّل .

الرسالة المذكورة لم تغادر سانت بطرسبورغ حتى تحطّم الجليد . لقد سارت مع أوّل باخرة انكليزية غادرت نهر النيفا هذا الربيع . لديهم اطفائي على السفينة . . . وهو واحد منّا . لقد وصلتني من « ها . . . » .

توقفت عن الكلام كأنها دهشت لرؤيتها ذلك الثبات الكئيب في تحديقة رازوموف ، ولكنها استأنفت الكلام فوراً وبلهجة أسرع بكثير:

- لدينا بعض عناصرنا هناك وهم . . . ولكن لا بأس . ان كاتب الرسالة يقص حادثة يظن أنها تتعالى بحادثة القبض على هالدين . كنت على وشك أن أحكيها لك حين قدم هذان السيدان .

غمغم رازوموف :

ــ تلك كانت حادثة من نوع فاتن جداً . . . بالنسبة إلي " .

صاحت صوفيا أنتونوفنا :

حطك من هذا! لا أحد يكترث بنباح نيكيتا ايس هو بالشرير . اسمع ما لدي لأقوله . قل تكون قادراً على أن تضيء شيئاً ما . كان في سانت بطرسبورغ أحد الفلاحين الفاطنين فيها . . . رجل بملك جياداً . وقد قدم إلى المدينة منذ سنوات ليعمل لدى أحد أقربائه كسائق وانتهى بامتلاك عربة أو اثنتين .

كان يمكنها أن توفّر على نفسها ذلك الجهد الذي بذلته حين قالت : 
و انتظر ! ، فلم يكن رازوموف ينوى أن يقول شيئاً ، ما كان قادراً على مقاطعتها الآن ، ولا حتى لو كان في ذلك انقاذاً لحياته . كانت تقلّصات عضلات وجهه غير ارادية ، مجرد حركة سطحية ، تاركة اياه مصغياً على نحو كئيب كما كان سابقاً .

\_ لم يكن رجلاً عادياً كغيره من أفراد طبقته . . . على ما يبدو . كان سكان البناء . . . تحادث مراسلي مع كثيرين منهم \_ أنت تعرف تلك الباني الضخمة المترعة بالعار والبؤس . . .

ما كان ضرورياً أن تتوسع صوفيا أنتونوفنا في شرح أوصاف المنزل . لقد رأى رازوموف بوضوح كومة هائلة من المعمار مغطاة بوشاح من الثلج تتسامى من خلف صوفيا أنتونوفنا ، مع الصف الطويل من النوافذ الخاصة بالمطعم وهي تلتمع على نحو دهني قريبة جداً من الأرض . كان شبح تلك الليلة يطارده ، وقف يواجهه بغضب والماك .

\_ هل تحدث المرحوم هالدين اطلاقاً عن ذلك المنزل ؟

كانت صوفيا أنتونوفنا تواقة إلى أن تعرف .

أجاب رازوموف بالايجاب وهو يتساءل ان كان يسقط في فغ كان من المهين حداً أن يكذب على هؤلاء الناس ، فلم يستطع أن يجيب بالنفي . ثم أضاف وكأنه يبذل جهداً ليتذكر :

ــ لقد ذكر لي مرة مبنى من ذلك النوع . كان من عادته أن يزور بعض العمال هناك .

- بالضبط.

لقد انتصرت صوفيا أنتونوفنا . كان مراسلها قد اكتشف الحقيقة بالصدفة من حديث سكان البناء بعد أن تعرّف على عامل يسكن احدى الغرف هذاك . وقد وصفوا له هالدين على نحو دقيق . كان يجلب كلمات السلوان والأمل إلى بؤسهم . كان يزورهم على نحو غير نظامي ، وان كانت زياراته عديدة و — كما كتب مراسلها — كان يقضي الليل أحياناً في المنزل ، وينام في الاصطبل الذي كان مفتوحاً على باحة داخلية .

- لاحظ ذلك يا رازوموف ، في اصطبل.

كان رازوموف يصغي بنوع من الموافقة الشرسة انما باستمتاع .

- أجل ، في القش . كان ذلك ربما أنظف مكان في المبنى كله .

قالت المرأة بتلك التقطيبة العميقة التي بدا أنها تقرّب عينيها الواحدة من الأخرى بأسلوب عجيب :

\_ لاشك في ذلك .

ماكان يمكن لأي محلوق يمشي على أربع أن يتحمل قدارة وبؤس الكثير من المخلوقات الانسانية المحكوم عليها بالمعاناة في روسيا . كانت أهمية ذلك الاكتشاف هي أنه برهن على أن هالدين كان على معرفة بداك الفلاح مالك الحياد . . . وهو شخص متهور ، استقلالي ، مسرف في اشباع شهواته ، غير محبوب من سكان المبنى الاخرين . وكان يعتقد أنه متواطىء مع عصابة من لصوص المنازل . وقد أ قمي القبض على بعض من هؤلاء . لم يكن ذلك وهم في عربته على أية حال ، ولكن كان هناك شك في أن ذلك الشخص قد أوحى إلى الشرطة بذلك وأن . . .

كبحت المرأة النورية نفسها فجأة .

\_ وأنت ؟ هل حدث أن سمعت صديقك يذكر شخصاً باسم زييميانيتش ؟

ان رازوموف مستعداً للاسم . ولكنه اان ينتش عن السؤال . ان يقول لنفسه : «حين يأتي سأعترف . » ولكنه تمهـّل .

بدأ يقول ببطء:

- بكل تأكيد ! زييميانيتش!فلات عملك طقماً من الجياد . أجل.

في احدى المرات . زييميانيتش ! بكل تأكيد ! زييميانيتش صاحب الجياد . . . كيف أمكن للذلك أن ينزلق من ذاكرتي ؟ كان ذلك خلال آخر الحوارات التي جرت بيننا .

بدا على صوفيا أنتونوفنا الجدية الشديدة :

هذا يعني . . . هذا يعني يا رازوموف أن ذلك كان قبل وقت قصير من . . . أليس كذلك ؟

صرخ رازوموف وهو يتقدّم من المرأة التي بدت عليها الدهشة ، ولكنها صمدت في مكانها :

- قبل ماذا ؟ قبل . . . أوه ! طبعاً قبل ذلك ! كيف كان ممكناً لذلك أن يكون فيما بعد ؟ قبل ساعات قايلة فحسب .
  - ــ و هل تحدث عنه ایجابیاً؟
  - جماسة ! جياد زييميانيتش ! الروح الحرّة لزييميانيتش !

استمتع رازوموف بالتلفيظ بذلك الاسم بصوت مرتفع ، وهو الذي لم يسبق له أن مر بشفتيه على نحو مسموع . ثبت عينيه المتوهبجتين على المرأة حتى أعاده تعبيرها المفتون إلى نفسه .

قال و هو يتماسك وبعينين مسبلتين :

— كان المرحوم هالدين ويتالاً إلى أن يُفتن بالناس ، وذلك على ... كيف أعبر عن ذلك ؟ . . . على أسس غير كافية .

صفقت صرفيا أنرونوفنا بيديها :

- حسناً ! هذه هي المسألة . لقد أثيرت شكوك مراسلي . . .

قال رازوموف بلهجة ساخرة صريحة السخرية تقريباً :

ها ها ! مراسلك . أية شكوك ؟ كيف أثيرت ؟ بواسطة ريسيانيتش هذا ؟ ربما بواسطة شخص سكّير هاذر جدير بالتصديق . . .

تتكلم كأنك تعرفه.

رفع رازوموف نظره إليها .

– لا ، ولكني عرفت هالدين .

أومأت صوفيا أنتونوفنا برأسها بجدية .

- أفهم ما تعنيه . كل كلمة تقولها تؤكّد لذهني الشكّ الذي أبلغ ليّ في تلك الرسالة الهامة . لقد وجد زييميانيتش هذا في صباح أحد الأيام مشنوقاً من خطّاف في الاصطبل . . . ميّـتاً .

أحس وازوموف بقلق عميق ، وكان ذلك واضحاً لأن صوفيا أنتونوفنا تحركت لتة ول بحيوية :

- ها ها ! لقد بدأت ترى :

لقد رأى ذلك بكل وضوح . . . في ذور مصاح يرمي ببر امتى (١) من الظل في اصطبل أشبه بقبو مابلسد الملفوف بمعطف من جلد الخروف والحذاء الطويل معلقاً على جدار . قلنسوة مدببة ، ونهاياتها ملتوية حتى العينين ، وتغطي الوجه . فكر : « ولكن هذا لا علاقة له في . انه لا يؤثر على مركزي . لم يعرف أبداً من ضربه ذلك الضرب في . انه لا يؤثر على مركزي . لم يعرف أبداً من ضربه ذلك الضرب المبرح . ما كان ممكناً له أن يعرف .» أحس رازوموف بالأسى تجاه ذلك العاشق العجوز للشراب والنساء :

<sup>(</sup>١) برامق: جمع برمق وهو شعاع الدولاب ( المترجم )

غمغم:

\_ أجل . بعضهم ينتهون هكذا نهاية . ما هي فكرتك يا صوفيا انتونوفنا ؟

كانت بالفعل فكرة مراسلها ، ولكن صوفيا انتونوفنا تبنّتها بالكامل. قالت بكلمة واحدة : و الندم » . فتح رازوموف عينيه على وصعهما . كان غير صوفيا انتونوفنا بعد اصغائه إلى الحديث الجاري في المبناء ، وبعد أن وضع هذا فوق ذاك ، قد استطاع أن يقترب كثيراً من حقيقة علاقة هالدين بزييميانيتش .

- أنا الذي يستطيع أن يخبرك بما لم تكن واثقاً منه . . . أن صديقك قد وضع خطة ما لإنقاذ نفسه لاحقاً بالخروج من سانت بطرسبورغ ، بأي ثمن . ربما كانت تلك هي الحطة وكان قد ترك الحظ ليقوم بالباقي . وكانت جياد ذلك الشخص جزءاً من تلك الحطة .

تعجب رازوموف بينه وبين نفسه وهو يحني رأسه بحكمة: ولقد وصلوا فعلا إلى الحقيقة . أجل ، هذا ممكن ، ممكن جدا . ولكن المرأة الثورية كانت على ثقة من صحة ذلك . أولا " : جرى حوار حول الجياد بين هالدين وزييميانيتش وقد سمع بعضهم جزءا منه مصادفة . ثم كانت هنساك شكوك لدى سكان البنساء بأن و السيد الشاب » ( لم يكونوا يعرفون هالدين بالاسم ) قد توقف عن زيارة البناء . كان بعضهم يتهم زييميانيتش بأنه يعرف شيئاً ما عن غيابه . ولكنه أنكر ذلك ساخطا ، اذ أن الحقيقة هي أنه منذ اختفاء هالدين لم يعد هو كما كان بل أصبح مزاجياً وراح جسده ينحل ، وأخيرا ، خلال شجار مع امرأة ما ( كان عاول التقرب منها ) ، والذي اشترك فيه معظم سكان البناء على ما يبدو ،

فقد النهمه عدوه الرئيسي ، وهو بائع متجول رياضي الجسم ، بأنه غبر ، وأنه سبب في نفي « صاحبنا السيد الشاب إلى سيبيريا ، كما فعل بأولئك الشباب الذين كانوا يسطرن على المنازل . » ونتيجة لذلك حدث شجار ورُمي به إلى أسفل الدرج . وبعد ذلك شرب وتسكع أسبوعاً كاملاً ثم شنق نفسه .

استمدت صوفيا انتونوفنا استنتاجاتها من الحكاية . وقد اتهمت زيبمبانيتش اما بالطيش الناجم عن السكر فيما يخص تنفيذ مهمة سياقة في موعد محدد ثم الاستماع إليه مصادفة من قبل جاسوس في بار يقدم مشروب الغروغ . . . ربما في المطعم نفسه الواقع في الطابق الأرضي من البناء . . . أو بقيامه بالتبليغ عن هالدين مباشرة ، ثم تبع ذلك الندم . رجل كهذا قادر على أي شيء . يقول الناس انه كان حجوزاً سريع الاهتياج . ولو كان على علاقة سابقة مع الشرطة - كما هو مؤكد ورغم أنه ينكر ذلك باستمرار - فيما يتعلق بأولئك اللصوص ، فلابد أنه يعرف بمض المرؤسين الصغار في الشرطة الذين يبحثون باستمرار عن أي شيء ببلغون عنه . وبما لم تؤخذ حكايته على محمل الجد حتى ذلك اليوم الذي يبلغون عنه . وبما لم تؤخذ حكايته على محمل الجد حتى ذلك اليوم الذي من المعلومات والتلميحات أمراً يستحقه . آه ! عندها كانت كل نتفة من المعلومات والتلميحات أمراً يستحق الاهتمام وكان أن أمسكوا بهالدين.

مدّت صوفيا التونوفنا يديها وقالت :

ــــــ إنه القضاء المحتوم .

القضاء المحتوم . . . الحظ ! فكر رازوموف في دهشة صامتة بالاحتمالات العجيبة لهذه الاستنتاجات . كانت في مصلحته بكل وضوح . كانت صوفيا انتونوفنا شديدة الهدوء والتأنى من جديد :

ــ الصحيح الآن هو إشاعة هذا البر هان الحاسم.

لقد استلمت الرسالة منذ أيام ثلاثة ، ولكنها لم تكتب على الفور إلى بيتر ايفانوفيتش . كانت تعرف أنه ستتاح لها الفرصة في الوقت الحاضر لقابلة رجال عدة من ذوي النشاط الفعال سيجتمعون الأجل أمر ذي أهمية .

\_ كنت أظن أنه من شأن الأمر أن يكون أكثر فعالية لو استطعت أن أربك الرسالة نفسها . هي في جيبي الآن . أنت تعرف كم أنا مسرورة بلقائك .

كان رازوموف يقول في نفسه: ولم تعرض علي أن تريبي الرسالة . ليس هذا محتملاً . هل قالت كل شيء اكتشفه مراسلها ذاك ؟ ، كان تواقآ إلى رؤية الرسالة ، ولكنه أحس أن عليه ألا يطلب ذلك .

معادرة ؟ من التحقيق حسب أو امر صادرة ؟ من التحقيق حسب أو امر صادرة ؟

## احتجت قائلة:

- لا ، لا ، ها أنت تعود إلى حساسيتك . أنها تجعلك غبياً . ألا ترى أنه لم تكن هناك حتى نقطة انطلاق لتحقيق ، حتى لو فكر أي شخص به .. فراغ كامل ! هذا بالضبط ما كان بعض الناس يلمسون إليه على أنه مبب يدعو إلى استقبالك بجنر . كان ذلك عرضياً تماماً ، وناجحاً أن تعرف غبري صدفة على دباغ ذكي يسكن في ذلك البناء البائس القلر نفسه . مصادفة رائعة !

🗀 قال زازوموف مبسماً: 🔻

- کان من شأن شخص ورع أن يقول ان يد الله كانت وراء ذلك
   كله .
  - 🗀 كان من شأن أي المسكين أن يقول الشيء نفسه 🕒
    - لم ثبتهم صوفيا التونوفنان أخفضت بصرها .
- لا يعني ذلك أن ربّه قد قدم له أية مساعدة . لقد توقف الربّ منذ رّمن طويل عن مساعدة الناس اطلاقاً . وعلى أية حال فما حدث قد حدث .
- قال رازوموف ومظهره يدل تماماً على التجرد المشوب بالتأمال :

   كل هذا سيكون حاسماً لو كان هناك أي يقين بأن و السيد الشاب و الذي يتحدث عنه هؤلاء الناس هو فيكتور هالدين . هل لدينا اليقين ؟
- المارجي للا مجال المخطأ هناء، كان مراسل على معرفة بالمظهر الخارجي لها الدين وبك أيضاً.

هذا ما أكدُّته المرأة على نحو حاسم .

قال رازوموف لنفسه بقلق متجلد: ولا شك أنه ذلك الداب ذو الأتف الأحمر. وهل مرت زيارته هو إلى قلك المنزل الامين دون أن واحظها؟ كان ذلك بالكاد ممكناً ، ومع ذلك فانه كان محتملاً بصعوبة. كان ذلك هو النوع الصحيح من الوقود الذي يغلي الاشاهات الشعبية التي كان ذلك الفضولي النحيل يصطادها . ولكن لم يبد أن الرسالة كانت محتوي أية اشارة إلى ذلك . ما لم تكن هي قد كتمت الموضوع . وان كان الأمر كذلك، فلماذا ؟ ان كان الأمر قد فات على فضول فلك

الديمقراطي الذي الهكه الجوع ، صاحب العبقرية اللعينة في مجال المتعرف على الناس من أوصافهم ، فذلك سيكون أمراً مؤقناً فحسب . سيتهرق قريباً على الحقيقة ويسارع إلى ارسال وسالة أسحرى . . . و من ثم 1

بسبب ذلك المزاج المتهور المسموم ، المغذى بالحقد والاحتقار ، الرتجف رازوموف داخلياً . ولقد صانه فلك من الحوف العادي ، ولكنه لم يصنه من الاشمئز از بأن يُعامل بهذه الطريقة من قبل أولئك الناس . كان ذلك نوعاً من الحوف الحرافي . والآن ، بما أن وضعه قد أصبح أكثر أماناً بسبب حماقتهم على حساب زييميانيتش ، فقد شعر بالحاجة إلى الأمان التام ، والتحرير من الكذب المباشر الذي يمنحه هذا الأمان ، وبقد على التحرك بينهم صامتاً ، دون اعتراض ، مصغياً ، غير قابل الاختراق ، كمصير جرائمهم وحماقتهم . هل أصبح يتمتع بهذه الميزة منذ الآن ؟ أم ليس بعد ؟ أم ليس أبداً ؟

🗀 حيناً يا صوفيا انتونوفنا .

كانت سيماء التنازل المتردّد حقيقية إلى حد أنه كره فعلاً أن يودّعها دون أن يختبر صدقها بسؤال كان مستحيلاً طرحه بأي شكل من الأشكال.

- حسناً يا صوفيا انتراوفنا ، ان كان الأمر كللك ، اذن . . .
   قالت المرأة وكأنها تفكر بصوت مرتفع :
  - -- لقد عامل ذاك المخاوق نفسه بما تستحقه .
    - ماذا ؟ آه ! الندم !
  - هذا ما غدنم به رازوموف باحتقار غير حاسم .
- لا تُكُن قاسياً يا كيرياو سيدوروفيتش لأنك فقدت صديقاً ﴿

لم تكن هناك أية أمارة من أمارات ارقة في لهجتها ، ولكن الالتماع الداكن لعينيها بدا بعيداً للحظة عن الرؤي الانتقامية .

- كان رجلاً من الشعب . الروح الروسية البسيطة ايست من الوع الذي لا يندم اطلاقاً . وأن يعرف المرء ذلك لأمر ذو أهمية .

لمح رازوموف بالهجة التساؤل:

- مواساة ؟

صلاً 4 بشلة :

- توقف عن الشكوى . تذكر يا رازوموف أن النساء والأطفال والثوريين يكرهون السخرية ، التي ما هي الآنفي لكل الغرائز المنقلة ، لكل الايمان ، لكل التفاتي ، لكل الفعل . لا تتذمر ! دعاك ،ن ذاك . . ه لا أعرف كيف هو الأمر ، ولكن هناك لحظات تبدو فيها بغيضاً لي . . .

أشاحت بوجهها بعيداً . استمر صمت واهن ، كأنما كل كهرباء المرقف قد أفرغت في هذه النوبة الانفعالية ، لفترة ما . لم يكن رازوهوف قد أحجم . وفجأة وضعت أناماها على كمله .

-- لا تقلق .

**ــ لست ة مَا .** 

كان فخوراً بالشعور أنها غير قاهرة على قراءة أي شيء ما على وجهه . كان هادئاً ، مرتاحاً بالفعل ، ولو كان ذلك لبرعة فحسب ، و ذلك من تأثير غامض ، و فجأة سأل نفسه :

- لم ذهبت إلى ذلك البناء بحق الشيطان ؟ كأن ذلك عملاً يسم بالحماقة .

طفى عايه شعور عميق بالاشمئزاز . تباطأت صوفيا انتونوفنا وهي تتكلم بلهجة وهمة وبنيئة واضحة في المصالحة . وكان حديثها لا يزال يلمور حول الرسالة الشهيرة ، مشيرة إلى تفاصيل دقيئة عند أب نها بها عبرها ، الذي لم ير زييميانيتش أبداً . كان و ضحية الندم و هذا قلد فن قبل أسابيع عدة من قيام مراسلها بزيارة الدار لأول مرة . وكانت ناك المدار تحوي مادة ثورية جيدة جداً . كانت روح هالدين البطولية قد مرت بأوكار البؤس الأسود تاك ، حاماة وعداً بالعلاج الشامل لكل حوامل البؤس التي تضعاهد البشرية . أصغى رازوموف دون أن يسمع ، تتآكاه الرغبة الوليدة في الأمان ، مع استقلاله عن تاك العلريةة المهينة ، طريقة الكذب المباشر التي وجد أنه من المستحيل أحياناً محارستها .

لا ، للمألة التي كان يريد سماعها ما كان محكنا أن يم التطرق إليها . في هذا الحوار بالذات . لم تكن هناك طريقة يمكن بو اسطتها التطرق إليها . وقد ندم لأنه لم يؤلف قصة متكاملة يستعملها خارج الوطن ، بحيث تكون خلاقته القائلة مع ثلك الدار مسألة معترفاً بها على نحو لا خطر فيه . وفكنه حين غادر روسيا لم يكن يعرف أن زييميانيتش قلاشتى نفسه . وعلى أية حال ، فمن كان سيتنباً بو عبر ، هذه المرأة وهو يتعثر بهذه الدار البائسة بين كل الدور البائسة التي تنتظر الدمار ضمن الشعلة المطهرة التورة الاجتماعية ؟ من كان يستطيع التنبؤ بذلك ؟ لا أحد ! فكر رازوموف بينه وبين نفسه : و انها مفاجأة شيطانية كاملة ! ، بينما وجهه مادى ، في وضعية من التفوق الغامض وقد راح يومى و برأسه علامة الموافقة على ملاحظات صوفيا أنتونوفنا حول سيكولوجيا و الشعب ،

كان يقول لها:

\_ أره أجل . . . بالتأكيد .

ولكن ببرود وبتوق عصبي في أصابعه ليخرج بالقوة نوعاً ما من الاعراف من حنجرتها.

م ، في النهاية ، وعند لحفلة الفراق ، وعندما أحس أن التوتر قد خف لديه ، سمع صوفيا أنتواوفنا وهي تلمح إلى موضوع ققه ن كيف حدث ذلك ؟ لم يستطع أن يعرف ، فقد كان ذهنه غائباً في تلك اللحظة ، ولكنه يبلو كأنه ناتج عن شكاوى صوفيا انتواوفنا من الغرابة فير المنطقية للشعب . مثلاً ، ، ، زييميانيتش ذاك كان شهيراً بتجليفه ، ومع ذلك ، ففي آخر أسابيع حياته كان يعاني من فكرة مفادها أن الشيطان قد ضربه ضرباً مبرّحاً .

كرّر رازوموف وكأنه لم يسمع الكلمة جيداً :

- الشيطان ؟

- الشيطان الحقيقي الشيطان شخصياً قد تبدو مندها من حق الم كبرياو سيدوروفيتش فني وقت مبكر من الليلة التي تم القبض فيها على هالدين المسكين ، ظهر رجل غريب تماماً وضرب زييميانيتش ضرباً مبترحاً وذاك متمد د شبه ميت من شدة السكر في الاصطبل القد أصبح جسده كومة واحدة من الكدمات ، وقد جعل سكان الدار يرون كدماته تلك .

- ولكن أنت يا صوفيا انتونوفنا لا تؤمنين بوجود الشيطان الحقيقي ؟ رد"ت المرأة باقتضاب :

- وماذا عنك أنت ؟

م غمغمت لنفسها:

-- ولكني أؤمن بوجود الكثير من الناس الدين هم أسوأ من الشياطين بمن يحولون هذه الأرض إلى جحيم .

راقبها رازوموف ، حيوية وذات شعر أبيض ، والثنية العميقة بين حاجبيها الرفيعين ، ونظرتها الداكنة وهي تبتعد عنه بكسل . كان واضحا أنها لم تعر كثيراً من الأهمية للحكاية . . . ما لم يكن هذا قمة النفاق بالفعل .

استأنفت, يقول:

- شاب هاكن اللون . لم يُرَ مِن قبل في اللهار ولا من بعد . لم تبتسم يا رازوموف ؟

أجاب بهلىوء :

... من فكرة أن يكون الشيطان لا يزال شاباً بعد كل هذه العهود! ولكن من ذا الذي كان قادراً على وصفه ، طالما كانت الضحية ، كما تقولين ، شخصاً سكران شبه ميت من السكر ؟

- أوه ، صاحب المطعم وصفه . شاب متفطرس داكن اللون يرتدي عباءة طلابية ، دخل مندفعاً وسأل عن زييميانيتش ، ثم ضربه بجون واندفع خارجاً دون أن يتلفظ بكاحة واحدة ، تاركاً صاحب المطعم مصعوقاً من الدهشة .

... و هل يعتقد هو أيضاً أن ذاك كان الشيطان ؟

لا أعرف ذلك . لقد قيل لي انه شديد التحفظ حول هذه المسألة .
 بانعو المشروبات الروحية أولئك يكونون في العادة أوغادوا كباراً .
 وأعتقد أنه يعرف عن المسألة أكثر من أي شخص آخو .

سألها رازوموف بالهجة الاهتمام الشديد :

حسناً ، رأیت یا صوفیا انتونوفنا ، ما هی نظریتك ؟ نظریتك
 ونظریة مخبرك الذي كان في ذلك المكان ؟

- أنا أتفق معه في الرأي لقد كان ذلك أحد كلاب الشرطة متخفياً من بوسعه أن يضرب رجلاً لا حول له بكل تلك الوحشية ؟ أما بالنسبة إلى بقية الحكاية ، فلو كانوا قد خرجوا في ذلك اليوم ليتقفنوا كل أثر ، قديمه وجديده ، فمن المحتمل أنهم فكروا في أن زييميانيتش تحت تصرفهم للحصول على بعض المعلومات ، أو التعرف على شخص ما ، أو أي شيء آخر ، وقد تم ارسال شرطي سري وغد لاحضاره ، ولكنه انزعج لأنه وجده ثملاً إلى ذلك الحد ، فحطم مدراة الاصطبل ولكنه انزعج لأنه وجده ثملاً إلى ذلك الحد ، فحطم مدراة الاصطبل على أضلاعه ، وفيما بعد ، وبعد أن أمسكوا بالطريدة الكبيرة ، وأضحت في شباكهم ، ما عادوا يزعجون رؤوسهم بللك الفلاح .

تلك كانت الكلمات الأخيرة للمرأة اللورية في هذا الحوار ، وكانت قريبة جداً من الحقيقة ، ومبتعلة عنها كثيراً ضمن احتمالات الأفكار والاستنتاجات بحيث تعطي المرء فكرة عن الطبيعة الكؤود للخطأ الانساني ، ولمحة في الأعماق السحيقة لحداع النفس ، وبعد أن صافح رازوموف صوفيا انتونوفنا ، غادر أرض القصر ، وعبر الطريق وسار على امتداد الرصيف الصغير للبواخر ليستند على الحاجز.

كان ذهنه مرتاحاً ، وكانت تلك راحة لم يعهدها منذ أيام عديدة ، منذ تلك الليلة ، . . الليلة المعهودة . كان الحوار مع المرأة الثورية قد منحه وجهة نظر مفادها أن الحطر قد انتهى بالنسبة إليه ، على نحو واضح تماماً ، فكر : وكان على أن أتنبأ بالشكوك التي كانت ستبرز في أذهان

بينر ايفانوفيتش . حتى السلوان الذي توفّره الزجاجة قد لا يكفيه، وهذا أمر واضح ، في هذه الأزمة الخطيرة . في مثل تلك السن لم يكن سوى حبل المشنقة قادراً على علاج آلام عاطفة لا نرنوي . وعلاوة على ذلك ، كان هناك السخط الغاضب الذي أثاره التشهير الجاثر وازدراء أهل الدار له ، أمع استحالة تفسير حادثة الضرب الغامض الذي تعرض له ، مما كان يثير الجنون ، اضافة إلى تلك الأخزان البسيطة والمرّة . صاح رازوموف باشتثارة ذهنية وكأنه قد قام باكتشاف هام : • الشيطان ، هه ! لقد انتهى زييميانيتش إلى الوقوع في الباطنية . كثيرة هي الأرواح الروسية الأصلية التي تنتهي بتلك الطريقة ! هذه و احدة من ميز اتنا ! ، أحس" بالأميي على زييميانيتش ، بأسى كبير وحيادي ، كذاك الذي قد يشعر به المرء تجاه جمهرة غير واعية ، كثير من الناس تراهم من على . . . كمنجتمع من النمل الزياحف تعمل في مجموعات كثيفة . بدا الأمر كأن زييميانيتش ما كان قادراً على فعل أي شيء آخر . وكانت عبارة صوفيا انتونوفنا الواثقة المترعة بالازدراء: «شرطي سري وغد » عبارة روسية تمامًا بطريقة أخرى . ولكن لم تكن هناك تراجيديا في هذه المسألة . كانت هذه، نوجاً من كوميديا الأخطاء . بدا الأمر وكأن الشيطان نفسه كان يمارس العبة ما مع الجميع كلا على حدة . أولاً معه هو ، ثم مسع زييميانيتش ، ثم مع أولئك الثوريين . كانت تلك لعبة الشيطان . . . وقلب قاطع هذه المناجاة الذهنية الصادقة بفكرة مازحة تدور حوله هو بالذات : و مرحباً ! ها أنذا في الباطنية أيضاً . ،

كان ذهنه في حالة من الاسترخاء لم يعرفها من قبل. التفت واستند إلى الدرابوزون براحة.استمر في التفكير: لا كل هذا يناسب بعضه بعضاً

هؤلاء الناس . » ثم لفت انتباهه حجر ذو شكل حجيب ، و كان يراه بوضوح في قاع البحيرة. وقد راح يفكر في مدى عمق الماء في تلك البقعة . ولكنه سرعان ما عاد إلى حبل أفكاره وهو يستعجب من هذا المثل العجيب على التجرّد سيىء التوقيت . فكر : « كان علي أن أتقدم بأكاذيب تفصياية منذ البداية . » وقد أحس بكره قاتل للفكرة ذاتها التي أخرست ما كان يقرله في ذهنه لفترة ملحوظة تماماً . فكر : « من حسن الحظ أن كل شيء على ما يرام الآن . » ثم تحدث إلى نفسه بعد فترة بصوت نصف مرتفع : « بفضل الشيطان » . ثم ضحاك قايلاً .

لقد استحوذت النهاية التي لاقاها زييميانيتش على أفكاره الجوالة . لم يكن مسروراً بالضبط من التفسير ، ولكنه لم يستطع سوى أن يرى فيه حداة معينة . وقد اعترف بينه وبين نفسه أنه لو كان يعرف بانتحاره قبل مغادرة روسيا ، لما كان قادراً على استغلاله هذا الاستغلال المعتاز لمصلحته هو . كان عليه أن يكون ممتناً إلى أقصى حد للشاب ذي الأنف الأحمر على صبره وبراعته . قال في نفسه ساخراً : و لا شك أنه علل نفساني رائع . و انه الندم بالفعل ! كان ذلك مثالاً مدهشاً على العني المقيقي الذي كان يتمتع به ذلك المتآمر ، على الرقة الغبية للأشخاص ذوي الفكرة الواحدة . كان تلك دراما حب وليست دراما ضمير ، هكذا استمر رازوموف يخاطب نفسه ساخراً . امرأة كان الرجل العجوز عاول التقرب منها ! بائع متبعول قوي البنية ، لا شك أنه منافسه في عاول التقرب منها ! بائع متبعول قوي البنية ، لا شك أنه منافسه في حب المرأة ، يرمي به من أعلى الدرج . . . وفي سن الستين ، وبالنسبة إلى عاشق عرف العشق طوال حيانه ، لم تكن تلك مسأة يمكن تجاوزها بسهولة . كانت تلك واحدة من أنصار حرية المرأة من نوع يختلف عن

على نحوراثع . ان لمعان المأثرة التي قمت بها ان يطفئها مصير زميلي المنترض . فزييميانيتش الباطني قد فسر ذلك . لقد خدمني حظ لا يصدق . لا حاجة إلى الأكاذيب الآن . سيكون علي أن أصغي فحسب وأن أبقى از درائي بعيداً عن أن يسيطر على حذري . »

تنهد ، ثم طوى ذراعيه ، وذهنه فوق صدره ، ومرّ وقت طويل قبل أن يتقدم مغيّراً هذه الوضعية ، وهو يتذكر أنه قد قرّر أن يقوم بشيء ذي أهمية في هذا اليوم . ما كان ذلك الشيء ! لم يكن يستطيع تذكره تماماً ، ولكنه لم يجهد ذاكرته ، فقد كان متأكداً على نحو قلق من أنه سيتذكر على الفور .

لم يكن قد سار أكثر من مئة ياردة باتجاه المدينة حين أبطأ السير ، بل كاد يتعثر في مشيته ، لدى مشاهدته لشخص يمشي في الاتجاه المعاكس ، وكان ذاك يرتدي عباءة تحت قبعة طرية ذات حافة عريضة ، تلفت النظر ولكنها صغيرة ، كأنما ترى من خلال منظار الأوبرا. كان مستحيلاً تجنب ذلك الرجل الضئيل الحجم ، فلم يكن هناك مجال للثراجع .

فكر رازوموف: «شخص آخر ذاهب إلى ذلك الاجتماع اأسري. اكان على حتى في افتراضه، إذا أن « هذا » فحسب، بين من أتوا من البعيد، كان معروفاً له شخصياً. ومع ذلك كان يأمل أن يمر دون انحناءة حتى ، ولكن كان مستحيلاً تجاهل اليد النحيلة الصغيرة ذات الرسغ المشعراني والبراجم البارزة التي ارتفعت تلوح له بود من تحت ثنايا العباءة التي كان يرتديها وفق الأسلوب الاسباني بغض النظر عن الطقس الدافيء، وزاوية منها «ملحوشة» على الكتف.

قال الرجل وهو يحييه بالألمانية :

## وكيف هو و الحر ، رازوموف ؟

وهذا لوحده كان كافيأ ليجعل رازوموف أكثر بغضآ لهذا الاهتمام الدمث . وعند الاقتراب منه أكثر بدا الشخص الضئيل كأنه تصغير لشخص عادي الحجم ، وله جبين مرتفع تعرّري للحظة وهو يرفع قبعته ، بينما كانت اللحية العظيمة السوداء التي وخطها الشيب تنتشر فوق الصدر العريض نسبياً . كان له أنف حاد ناتىء فوق فم رتيق مخفي في كومة الشعر الناعم : كل هذا ، الملامح البارزة والأعضاء القوية في صغرها النسى ، بدت دقيقة دون أي اشارة تدل على الوهن . أما العينان اللوزيَّتان بنيتا اللون فكانتا واسعتين جداً ، وبياضهما محمَّر قليلاً بسبب كثرة الأعمال الكتابية نحت ضوء المصباح . كانت الشهرة الغامضة لهذا الرجل الضئيل الحجم معروفة تماماً لدى رازوموف ، فهذا الرجل يتقن عدة لغات . وهو مجهول النسب والحنسية ، فوضوى ، ذو مزاج غريب شرس وقدرة ملهبة إلى حد مدهش على الطعن بالناس . كان ذا سلطة في مجال المنظمات السرية ومؤلف كراريس عنيف ينادي بالعدالة الثورية.كان اسمه جوليوس لاسبارا ، محرّر « الكلمة الحية » ا وهو موضع ثقة المتآمرين ، ومنظم الوعود والاعلانات اللموية ،، ` ويُسْلُكُ بأنه وراء كل مؤامرة . كان لاسبارا يسكن في المدينة القديمة في َ منزل كثيب ضيق أهدي إليه من قبل أحد المعجبين ببلاغته الانسانية النزعة ، وهو شخص ساذج من الطبقة الوسطى . وكانت تسكن مع لاسبارا ابنتاه اللتان كانتا أطول منه بكثير ، ووالد نحيل شاحب في السادسة من عمره ، يذوي في تلك الغرف المعتمة في ﴿ أُوفُرُولَ ﴾ أُزرُقَ قطني وحذاء غير متقن الصنع كان يمكن أن يكون لاواد أو لجوليوس

أو ليس لأحدهما . ما كان ممكناً لأى غريب أن يعرف . كان جوليوس لاسبار ا يعرف دون شك مَن من بين ابنتيه كانت هي الأم ، إذ أنه بعد أن اختفى سنوات قليلة ، حادثا إليه ومعهما ذلك الطفل ، ولكنه ببراعة تدعر إلى الاعجاب ، لم يسألها عن التفاصيل ، ولا حتى عن اسم الأب ، لأن الأمومة بيب أن تكون وظيفة فوضوية . لقد سبق لرازوموف أن دخل مرتين إلى تلك الشقة ذات الغرف الكثيرة المعتمة في طابق عاري : زجاج نرافذ مغطى بالغبار ، ركام من كل أنواع النفايات في كل أرجاء المنزل ، كؤوس نصف ممتلئة بالشاي منسية فوق كل طاولة ، وابنتا لاسبارا تطوفان في أرجاء المكان صامتتين على نحو مبهم ، بعيون ناصة ، ودون مشدّات ، وهما في قباحتهما وفوضي ملابسهما تشبهان دميتين عجوزين أما جوليوس العظيم المغمور، وقدماهملويتانحولكرسيهالواطيء ذي الأرجل الثلاث ، فكان جاهزاً على الدوام لاسقيال الزوار ، وهو يضع القلم جانباً ، وجسده ملتو ، ممَّا يظهر الجبين العالي على نحو مِدهش ، وكذلك اللحية الكالحة العظيمة : حين نزل عن كرسيه ، كان كمن ينزل من قمة جبل أوليميوس . كان يبدو قرماً أمام ابنتيه والأثاث ، وأمام أي زائر ذي طول حادي . ولكنه كان نادراً ما يغادر كرميه، ونادراً ما کان پئری و هو يمشي نهاراً .

لا شلك أنها كانت مسألة ذات أهمية كبرى تلك التي أخرجته ليسير في ذلك الاتاه عصر هذا اليوم. لا شك أنه كان يود أن يلاطف ذلك الشاب الذي أثار وصوله بعض الضجة في عالم اللاجئين السياسيين. وقد سأل رازوموف بالروسية الآن ـ وهي لغة يتقنها كما يتقن لفظاً وكتابة أربع أو خمس لغات أوربية أخرى ـ دون تمييز ودون تكلف

( بامتثناء التكلّمف الحاص بالطعن بالناس ) ، مأله ان كان قد مجلّ نفسه في الجامعة أم ليس بعد . وقد أجابه الشاب بأن هزّ رأمه علامة النفي .

- لا يزال هناك الكثير من الوقت لذلك . ولكن في هذه الأثناء ، ألن تكتب لنا شيئاً ؟

لم يكن قادراً على أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يحجم عن كتابة أي شيء ، سواء كان اجتماعياً أم اقتصادياً أم تاريخياً . . . أي شيء . أي موضوع يمكن أن يتعالج بالروح الحقيقية ، واصالح أهداف الثورة الاجتماعية . وان له صديقاً في اندن له علاقة بمجلة تنادي بالأفكار التقلمية .

- علينا أن فثقف ، تثمَّف الحميع . . . أن نطور الفكر العظيم ، فكر الحرية المطلقة والعدالة الثورية .

خمغم رازوموف بفظاظة أنه لا يعرف الانكليزية ختى .

- اكتب با روسية وسنترجم لك . ايست هذك أية صعوبة . عجباً ، اذا أردنا ألا نبتعد كثيراً فهناك الآنسة هاالدين . تذهب بنتاي ازيارتها أحياناً.

وهنا أوماً برأسه على نحو جدي وذي مغزى وقال:

... أنها لا تفعل شيئاً ، ولم تفعل أي شيء في حياتها . ستكون قادرة على ذلك مع بعض المساحدة . اكتب فحسب . أنت تعرف أن عليك ذلك . وداعاً الآن .

رفع ذراعه وتابع السير . استند رازوموف إلى الجدار الواطىء وتابعه بنظره ، ثم بصق بعنف وتابع وهو يغمغم بغضب :

## \_ يالليهوديّ اللمين !

لم يكن يعرف أي شيء حول الموضوع . من المحتمل أن يكون جوايوس لاسيارا من ترانسلفانيا أو تركيا أو الأندلس ، أو مواطناً من مواطني مدن الهانس أو أي بلد آخر . ولكن هذه ليست حكاية عن الغرب ، ولابد من تسجيل هذه الصرخة ، مرفقة بالتعليق القائل انها كانت عبر د تعبير عن الحقد والاز دراء ، كما كان يحس بهما راز وموف في ذلك الوقت بسبب طبيعة المشاعر الي كان يعانيها . كان يغلي غضباً ، كأنما قد أهين إلى أكبر حد . سار يتخبط كالأعمى ، وهو يتبع غريزياً شاطىء الميناء الصغير على امتداد الرصيف ، ثم عبر الحديقة الكثيبة المحميلة ، حيث يجلس أشخاص كثيبون على الكراسي تحت الأشجار ، الجميلة ، حيث يجلس أشخاص كثيبون على الكراسي تحت الأشجار ، خي زال عنه غضبه ، فاكتشف أنه في وسط جسر عريض طويل خذ من سيره فوراً . إلى يمينه ، خلف حواجز أشبه بالدمى ، شاهد خذ من سيره فوراً . إلى يمينه ، خلف حواجز أشبه بالدمى ، شاهد المنحدرات الخضراء التي تؤطر « البحيرة الصغيرة » في كل الابتذال البعيد الميت واللامع كقطعة من التنك .

أشاح برأسه بعيداً عن ذلك المنظر المخصص للسواح ، ثم تابع المسير ببطء وعيناه مثبتتان على الأرض . كان على شخص أو شخصين أن يخرجا من طريقه ، ثم التفتا إلى الحلف ليحد قا بدهشة إلى استغراقه العميق . كان الحاح الصحفي الشهير المدمريرن في ذهنه على نحو غريب ، اكتب . عليك أن تكتب ! هو ! اكتب ! التمع نور مفاجىء في ذهنه ه الكتابة كانت الأمر الذي قرر أن يفعله في ذلك اليوم . كان قد قرر على نحو لا تراجع فيه أن يقوم بتلك الحطوة ، وها هو قد نسي الموضوع تماماً ه

كانت تلك النزعة الشديدة نحو الهرب من قبضة الوضع الحالي مشحونة بالخطر الجدّي . كان مستعدّ الاحتقار نفسه بسبب ذلك . ما كان ذلك ؟ طيشاً أم ضعناً عميقاً ؟ أم خوفاً لا واعياً ؟

رفض تلك الفرضية باحتقار ، ثم توقف عند حافة الرصيف واستعد لمبور الطريق والتقد م نحو الشارع العريض المواجه ارأس الجسر . وكان ذلك دون أي سبب عدا أن تلك الطريق كانت أمامه . ولكن ما أن مرت عربتا ركاب ثم عربة يد بطيئة حتى التف نحو اليسار فجأة وراح يتابع سيره على الرصيف انما بعيداً عن البحيرة .

فكر وهو يسمح لنفسه بشك غير اعتيادي في صحة عقله : وقله يكون الامر متعلقاً بصحتي البدنية . » فهو باستثناء مرض أو اثنين عاني منهما في الطفولة ، لم يمرض طوال حياته . ولكن كان في هذا خطر ما أيضاً وإن بدا الامر كأنما كان يعتني به بطريقة استثنائية جداً . فكر مستمتعاً وبكاتة : « لو كنت أؤمن بعناية الهية فعالة لرأيت فيما حدث هنا آثار فاعل هازىء . أي أن يوضع في طريقي جوليوس لاسبارا كأنما ليذكرني بوضوح بغرضي . . . قال لي اكتب . علي آن أكتب . . . علي بالفعل ! سأكتب ، لا تخشى أبداً ألا أكتب ، بكل تأكيد . لهذا أنا هنا . وسيكون لدي ما أكتب عنه للمستقبل . »

كان يثير نفسه بسبب هذه المناجاة الذهنية . ولكن فكرة الكتابة أية ظت فكرة الكتابة ، مأوى أو مكان خصوصي ، وطبعاً كان ذلك متوفراً في مسكنه ، وكان ذلك الشعور ممتزجاً بكره ضرورة بذل الجهد للوصول إلى هناك ، وبشك في أنه قسد ينتظره تأثير معاد بين تلك الحدوان الاربعة الكريهة .

سأل نفسه : « لنفتر ض أن أحد أو لئك الثوريين كان سيخطر له أن يزورني خلال الكتابة ؟ » ان مجرد احتمال هذه المقاطعة جعلته يرتجف . يمكن للمرء أن يقفل عليه بابه ، أو يطلب من بائع التبغ في الطابق السفلي ( وهو لاجيء مثله ) أن يقول لمن يسأل عنه إنه ليس في البيت . ولكن هذه ليست احتياطات جيدة جداً . لقد أحس أن عليه أن يبقي أسلوب حياته نظيفاً من كل سبب يدعو إلى الشك أو حتى إلى فرصة للاستغراب ، وحتى مثل تلك المسألة التافهة ، مسألة التأخير في فتح باب مقفل . « أتمنى لو كنت في وسط حقل ما بعيداً مسافة أميال بحالها عن أي مكان . »

كان قد التمن نحو اليسار دون وعي مرة أخرى وأصبح مدركاً الآن أنه أصبح على جسر مرة أخرى . هذا الجسر كان أضيق من الآخو ، وعند وبدلا من أن يكون مستقيما ، كان على شكل كوع أو زاوية . وعند رأس تلك الزاوية كانت ذراع قصيرة تربطها بجزيرة صغيرة سداسية الشكل مغطاة أرضها بالحصى ولها شواطىء مكسوة بأحبجار مشذبة : كمال النظافة الصبيانية . كان هناك زوج من شجر الحور وبضع أشجار أخرى تقف متجمعة على الحصى النظيف الداكن ، وتحتها بضع مقاعد من تلك الحاصة بالحداثق وتمثال برونزي بحان جاك روسو جالس على قاعدة . شيء فيه ادتاء ورداءة أيضا . طلب كأس حليب شربه وهو واقف بجرعة واحدة : ( لم يكن قد تناول سوى الشاي منذ الصباح ) ، واقف بجرعة واحدة : ( لم يكن قد تناول سوى الشاي منذ الصباح ) ، وكان يبتعد بخطوات منهكة بطيئة حين أوقفته فكرة ما . لقد وجد بالضبط ما كان يبحث عنه . اذا كانت العزلة أمراً ممكناً في الهواء الطلق في وسط مدينة ما ، فقد وجدها هنا على الجزيرة العبجيبة ، مع امكانية مراقبة المعبر الوحد إليها .

عاد بتثاقل نحو أحد المقاعد ، وسقط فيه . كان هذا هو المكان الذي سيبدأ فيه كتابة ما يتوجب كتابته . كانت المواد معه . قال لنفسه : « سَأَتَي إلى هنا دائمًا . » ثم جلس فترة طويلة دون حراك ، دون تفكير أو رؤية أو سمع ، بل حثى دون حياة تقريباً . جلس فترة طويلة حتى غطست الشمس وراء أسطحة المدينة محلف ظهره ، وأنقت بظل المنازل على مقدمة البحيرة أمام الجزيرة الصغيرة ، وذلك قبل أن يخرج من جيبه قلمه الحبر ويفتح دفتر ملاحظات صغيراً على ركبته ويبدأ بالكتابة بسرعة ، وهو يرفع عينيه بين الحين والآخر لينظر إلى الذراع الموصلة بالجسر . كانت هذه النظرات دون جدوى ، فقد كان العابرون من بعيد غير راغبين في النظر إلى الجزيرة الصغيرة حيث كان التمثال الذصفي لمؤلف « العقد الاجتماعي » جالساً على العرش من فوق الرأس المنحني لرازوموف في سكون البرونز الكثيب . وبعد أن أنهى كتابته ، أخفى رازوموف قلمه بسرعة محمومة ثم دس دفتره في جيبه ، بعد أن مزّق أولاً الصفحات المكتوبة بغلظة مصحوبة بتشنّج . ولكنه طوى الورقة الرقيقة على ركبته برقة وتفكير . وبعد أن تم ذلك استند إلى الخلف وهو جالس في مقعده وبقى دون حراك وهو ممسك بالأوراق في يده اليسرى . كان الغسق قد أصبح أكثر قتامة . نهض وبدأ يذرع المكان جيئة وذهاباً تحت الأشجار .

فكر في نفسه: « لا شك أني أصبحت في أمان الآن . ، كانت أذنه الحسّاسة قادرة على سماع الهمهمات الضعيفة للتيار وهو يتحطّم على رأس الجزيرة ، ثم نسي نفسه وهو يصغي إليها باهتمام . ولكن حتى بالنسبة إلى حاسة سمعه الحادة فإن الصوت كان محيّراً جداً .

غمغم: «يالها من مهنة غريبة أكرّس نفسي لها. » ثم خطر له أن هذا هو الصوت الوحيد تقريباً الذي يصغي إليه ببراءة ، ولأجل متعته الحاصة . أجل ، صوت الماء ، صوت الريح . . . الغريبان تماماً عن العواطف الانسانية . كل أصوات الأرض الأخرى كانت تجلب التلوّث إلى عزلة الروح .

كان هذا هو شعور السيد رازوموف ، والروح المقصودة هي بالطبع روحه هو ، والكلمة لا تستعمل هنا بمعناها الديني ، بل تمثّل ذلك الجزء من السيد رازوموف الذي ليس جسده ، وذلك كما فهمت الموضوع ، وهي واقعة تحت خطر نيران هذه الأرض . ولابد من الاقرار بأنه في حالة السيد رازوموف فان مرارة العزلة التي كان يعاني منها لم تكن ظاهرة مرّضية تماماً .

أبجسزءالرابسع



اذا كنت سأذكر في بداية هذه الاستعادة لحوادث الماضي ولمرة أخرى أن السيد راز وموف قضى يفاعته دون أن يكون له أحد في هذا العالم ، لا أحد في هذا العالم ، وبالمعنى الحرفي للكلمة ، كما يمكن أن يشهد على ذلك بصدق أي كائن بشري ، فانها واقعة تصدر عن رجل يؤمن بالقيمة السيكولوجية للحقائق . وهناك على الأرجع رغبة في العدل الحريص على الشكليات . وبما أني لا أتماثل مع أي شخص في هذه الحكاية البعيدة فيها مظاهر الشرف والعار عن أفكار العالم الغربي ، وبما أني أتخذ موقفي على أساس انساني شامل ، فاني أشعر ، لهذا السبب بالذات ، بتردد غريب في أن أبيتن بصراحة هنا ما الذي اكتشفه القراء جميعاً بأنفسهم . مثل هذا التردد قد يظهر غريباً لولا فكرة أنه بسبب لاكمال اللغة فان هناك على الدوام شيء كريه (بل مشين حتى ) في عرض الحقيقة العارية . ولكن لقد آن الأوان اظهور مستشار الدولة ميكولين حيث ما عاد العارية . ولكن لقد آن الإوان اظهور مستشار الدولة ميكولين حيث ما عاد واز وموف في سانت سبورغ ، يلقي ضوءاً على المغزى العام لهذه القضية راز وموف في سانت سبورغ ، يلقي ضوءاً على المغزى العام لهذه القضية وافردية .

كان السؤال القائل: « ولكن إلى أين ؟ » هو رد في شكل سؤال لطيف على ما يمكن أن نسميه إعلان استقلال السيد رازوموف. لم يكن السؤال يحمل لهجة الوعيد اطلاقاً ، بل كانت له رنة السؤال البريء

بالفعل . ولو فهمنا الأمر بالمعنى الطوبوغرافي لكان الرد الوحيد على ذلك سيبدو كريماً للسيد رازوموف . إلى أين ؟ سيعود إلى غرفته من حيث أخرجته و النورة » لتختبر فجأة غرائزه الهاجعة ، وأفكاره نصف الواعية وطموحاته اللاواعية تقريباً ، بلمسة أشبه بلمسة دين عنيف دوغمائي ، بكل مناداته بالتضحيات المسعورة أو استسلاماته الرقيقة ، وأحلامهوا مالهالتي ترقى بالروح إلى جانب أكثر نوبات اليأس كآبة . كان السيد رازوموف قد ترك مقبض الباب وعاد إلى منتصف الغرفة وهو يسأل المستشار ميكولين بغضب :

## - ما الذي تعنيه بذلك ؟

ضمن حدود معرفتي فان المستشار ميكواين لم يجب على ذلك السؤال . لقد جرّ السيد رازوموف إلى حوار حميم . انها خاصية الطبيعة الروسية أنه مهما كان الروس منخرطين في دراما الحدث ، الاّ أنهم يصغون إلى همهمة الأفكار المجرّدة . هذا الحوار ( وغيره فيما بعد ) لا حاجة إلى تسجيله هنا . يكفي أن نقول انه قد وضع السيد رازوموف كما نعرفه تحت اختبار ولاء آخر . ليس هناك أي شيء رسمي في هذا التعبير ، وقد اضطر السيد رازوموف إلى الدفاع عن موقفه الاستقلالي . ولكن المستشار ميكولين رفض كل البراهين . كانت آخر كلماته الحطيرة في ذلك الحوار : و بالنسبة إلى شخص مثلك ، فان هذا الموقف مستحيل . لا تنس أني رأيت تلك القطعة الهامة من الورق . أفهم ليبر اليتك . ليس لديّ مثل ذلك الفكر . الاصلاح بالنسبة إلى هو مسألة فهم في السس لديّ مثل ذلك الفكر . الاصلاح بالنسبة إلى هو مسألة فهم في الأساس . ولكن مبدأ التمرّد عبارة عن ثمالة جسدية ، نوع من الهيستيريا الي يجب أن تبقى بعيدة عن الجماهير . أنت توافق على هذا دون تحفظ ،

أيس كذاك؟ لأنه كما ترى يا كيريلو سيدوروفيتش ، فان الامتناع والتحفظ في مواقف معينة تقترب كثيراً من الجريمةالسياسية . لقد فهم الاغريق القدماء ذلك جيداً .

سأل السير رازوموف بابتسامة خنيفة المستشار ميكراين بصراحة ان كان ذلك يعني انه كان قيد المراقبة .

لم يغضب الموظف الكبير من هذا السؤال التهكمتي . أجاب بجدية :

- لا يا كيريلو سيدوروفيتش. لا أعنى أني أضعك قيد المراقبة .

ولكن رازوموف الذي انتابه الشك في أنه يكذب عليه ، تظاهر بأكبر حرية ذهنية خلال النيرة القصيرة التي تبقّت من ذلك الحوار . حبّر الرجل الأكبر سناً عن نفسه بلغة حميمة ، وبنوع من البساطة اللاذعة . استنتج رازوموف أن الوصول إلى عمق ذاك الذهن كان عملاً مستحيلاً. جعل قال كبير قلبه يدق بسرعة أكبر . ثم خرج الموظف الكبير من خاف مكتبه وكان يعرض يده فعلاً ليصافح رازوموف .

- وداعاً يا سيد رازوموف . ان التفاهم بين الرجال الأذكياء حادثة مرضية دائماً . أيس كذاك ؟ وبالطبع فان هؤلاء السادة المتمرّدون لا يحتكرون الذكاء .

طرح رازوموف سؤالاً بينما لا تزال يده في يد المستشار :

- أأفترض أني لم أعد مطلوباً بعد الآن ؟

حرّر المستشار ميكواين يده ببطء.

قال بجادية كبيرة :

- هذا الأمر يا سيد رازوموف سيترك للصدفة . والله وحده هو العالم بالمستقبل . ولكن عليك أن تكون على ثقة من أنني لم أفكر أبداً في وضعك قيد المراقبة . أنت شاب على درجة كبيرة من الاستقلال . أجل . ستخرج من هنا حراً كالهواء ، ولكن سينتهي بك الأمر إلى العودة إلينا .

عبر رازوموف عن احتجاجه بهمهمة فزعة :

។ ម៉ា ម៉ា ...

ثم أضاف بصوت واهن:

- ولماذا ؟

قال مرظف الشرطة الكبير ملحاً بقناءة بطيئة وقاسية :

أنت بنفسك يا كيريلو سيدوروفيتش . ستعود إلينا .
 إن على بعض أصحاب أعظم العقول لدينا أن يفعلوا ذلك في النهاية .

كرّر رازوموف بصوت مذهول:

- \_ أعظم العقول لدينا.
- ــ أجل وبالفعل . أعظم العقول . . . و داعاً .

بعد أن أوصل رازوموف إلى خارج الغرفة سار مبتعداً عن الباب . ولكنه قبل أن يصل إلى نهاية المدر سمع خطوات ثقيلة ، وسمع صوتاً يناديه طالباً منه الوقوف . التفت برأسه وقد ذهل حين رأى المستشار ميكولين يلاحقه شخصياً . هرع الموظف الكبير ، ببساطة وبأنفاس لاهثة .

حقیقة و احدة . فیما یخص ما کنا نتحدث عنه التو ، ستکون ثلث حسب مشیئة الرب . ولکن قد تسنح الفرصة و أستدعیك من جدید .

تبدو مندهشاً یا کیریلو سیدوروفیتش . أجل ، مرة أخرى . . . وذلك لتوضیح أي مسألة أخرى قد تبرز معناً لاحقاً .

تلعثم رازوموف قائلا":

ولكني لا أعرف شيئاً ، ولا يمكن لي أن أعرف شيئاً .

نظر إلى الأسفل عبر لحيته .

<sup>(</sup>ه) وردت بالفرنسية ( المترجم )

ــ لن أؤخوك أكثر من ذلك . نحن نعيش في أوقات عصيبة ، أوقات الأجوامية . لا شك أوقات الأوهام الرهيبة والأحلام الشريرة والحماقات الاجرامية . لا شك أننا سنتقابل مرة أخرى . قد يمر بعض الوقت على أية حال قبل أن يحدث ذلك . وحتى ذلك الحين إذن فلترسل لك السماء تأمّ لات مثمرة !

ما أن أصبح في الشارع ، حتى أسرع رازوموف في سيره دون أن يكترث بالانجاه . في البداية لم يفكر في شيء ، ولكنه خلال فترة قصيرة عاد إلى وعيه بمواقفه وكان أمراً بشعاً وخطيراً وغريباً ، وكانت هناك صعوبة تحرير نفسه من شراك ذلك التعقيد المستعصي على الحل ، بحيث أن فكرة العودة و « الاعتراف » ، كما اصطلح على تسميته بنفسه ، الاعتراف المستشار ميكواين ، التمعت في ذهنه .

الديدة ! لماذا ؟ الاعتراف ! الاعتراف بماذا ؟ قال لنفسه بصدق كامل : « لقد تحدثت إليه بأعظم الصراحة . ماذا لديّ أيضاً لأضيفه ؟ أني قد أخادت على عاتقي نقل رسالة إلى ذلك الوحش زييميانيتش ؟ أن أزيف اشتراكاً كاذباً في الجريمة وأدمر أية فرصة في السلامة التي كسبتها لقاء لا شيء . . . يالها من حماقة ! »

ومع ذلك لم يستطع أن يمنع نفسه عن تخيّل أن المستشار ميكواين كان على الأرجح الشخص الوحيد في العالم القادر على فهم سلوكه . كان أمراً آسراً بالنسبة إليه أن يكون مفهوماً .

في طريقه إلى البيت كان عليه أن يتوقف مرات عدة . بدا له أن قوته كلها قد نفدت من أعضائه . وفي الحركة التي رآها في الشوارع المزول كمن في الصحراء ، بقي فجأة دون حراك

لمدة دقيقة أو نحوها قبل أن يستطيع متابعة السير . ولكنه وصل إلى غرفته أخيراً .

ثم أحس برضاً ما ، بشيء أشبه بحمى خفيفة ، نقلته على الفور إلى مسافة بعيدة عن الحاضر المربك ، وعن غرفته بالذات حتى . لم يفقد الوعي أبداً ، بل بدا له أن يتواجد على نحو مضن ، في مكان بعيد جداً عن كل ما حدث له . خرج من هذه الحالة ببطء ، وببطء شديد ، رخم أن عدد الآيام لم يكن كبيراً جداً . وحين عاد إلى وسط الآشياء كانت كلها قد تغيرت في طبيعتها على نحو دقيق و مغيظ : الحمادات ، الوجوه البشرية ، صاحبة المنزل ، الحادم الريفية ، الدرج ، الشوارع ، وحتى الهواء نفسه . عالج هذه الشروط المتغيرة بروح تتميز بالتجهم . سار من الجامعة وإليها ، صعد الأدراج ، ذرع المرات ، أصغى إلى المحاضرات ، كتب الملاحظات وعبر الباحات بعزلة غامضة ، وأسنانه مطبقة حتى آلمه فكاه .

كان واعياً تماماً بوجود « كوستيا الطائش » وهو يحدق إليه من مسافة ككلب صيد صغير ، وبالطالب المجوَّع ذي الأنف الأحمر الكئيب ، الله ي بعيداً مطبقاً التعليمات بدقة ، وبعشرين آخرين ربما كان على معرفة كافية بهم ليتحادث معهم . وكان يبدو على الجميع الفضول والاهتمام كأنما هم يتوق هون أن يحدث شيء ما . فكر رازوموف أكثر من مرة : « لا يمكن لهذا أن يدوم أكثر من ذلك . » في أيام معينة كان من مرة : « لا يمكن لهذا أن يدوم أكثر من ذلك . » في أيام معينة كان يخشى أن يقوم أحدهم بمخاطبته فجأة وبطريقة ما فيجعله يصرخ بجنون قاذفاً بااشتائم القذرة . وغالباً ، كان يسقط بعد عودته إلى البيت في كرسي وهو لا يزال يرتدي قبعته وعباءته ، ويبقى ساكناً ساعات بحالها

مسكا بكتاب جلبه من المكتبة ، أو يمسك بموسى صغيرة ويروح يكشط أظافره إلى ما لا نهاية و هو يشعر بالغضب طوال الوقت . كان يغمغم فهاة عاطباً الغرفة الفارغة : د هذا مستحيل » .

واقعة لابد من ذكرها: ربما أصبحت هذه الغرفة \_ وهذا أمر محكن تخياه \_ منفرة له ، غير محتماة عاطفياً وغير قابلة للسكن معنوياً . ولكن لا . لا شيء من هذا القبيل ( وهو نفسه كان يخشى ذلك في البداية ) ، لا شيء من هذا القبيل قد حدث . بل على العكس من ذلك ، البداية ) ، لا شيء من هذا القبيل قد حدث . بل على العكس من ذلك ، اذ كان يحب مسكنه أكثر من أي مأوى آخر سبق أن استأجره من قبل ، وهو الذي لم يعرف له بيتاً طوال عمره ، كان يحب مسكنه كثيراً إلى حد أنه في هذا الاعتبار كان . د صعوبة في أن يقرر الحروج منه . كان ذلك أشبه باغراء مادي كذلك الاغراء الذي يجعل المرء يتردد في أن يغادر مكانه إلى فرب النار في يوم بارد .

فطالما لم يكن يتحرك في ذلك الوقت الاليذهب إلى الجامعة (وما ذا كان لديه غير ذلك يفعله ؟) فانه حين كان يغادر المسكن كان يشعر على الفور أنه متورط في النتائج الأخلاقية لما فعله . هناك كان النقل الكئيب لسر هالدين يسقط عايه ، ويلتصق به كحبل سام كان مستحيلا انتزاعه . كان يعاني من ذلك بشدة ، وكذلك من تبادل حواري ، عادي ، متعذر تجنبه مع ذلك النوع الآخر من الطلاب . « لا شك أنهم يتساء ون حول هذا التغيير في شخصي . » هذا ما كان يفكر فيه بقلق . كان يتذكر بقلق أنه شم طالباً أو طالبين بريئين ولطيفين قائلا هما أن يذهبا إلى الشيطان . ومرة خاطبه أستاذ متزوج ، كان من عادته أن يزوره سابقاً وذلك خلال مروره به قائلا : « لماذا لم نعد نراك في أيام الأربعاء يا كيرويلو ميدوروفيتش ؟ » كان رازوموف واعياً أنه أجاب على هذه الحركة بجلافة سيدوروفيتش ؟ » كان رازوموف واعياً أنه أجاب على هذه الحركة بجلافة

كريهة مغمغمة . وقد دهش الأستاذ كثيراً بل أحس بالإهانة . كل هذا كان ميثاً . وكل هذا بسبب هالدين ، هالدين دائماً . . . لا شيء سوى هالدين . . . هالدين في كل مكان : شبح أخلاقي يصبح أكثر فعالية إلى حد مطلق من أي شبح مرثي المتوفي . تلك الغرفة التي تخبُّط فيها ذلك الرجل في طريقه من الجريمة إلى الموت ، هناك فحسب لم يكن الشبح قادراً على التردّد عليها . ولو توخينا الدقة لقلنا انه لم يكن غائباً تماماً عنها ، ولكن لم تكن له هناك أية سلطة . ففيها كانت لرازوموف اليد العليا ، بسبب تفوّقه . انه شبح مهزوم . . . لا شيء أكثر من ذلك . في المساء وبينما تكون ساعته المصلّحة التي تدقّ بصوت واهن موضوعة على الطاولة قرب مصباح مضاء ، غالباً ١٠ كان رازوموف ينظر من حيث كان يكتب ويحدّق إلى السرير باهتمام مترقتب هادىء . ما كان ممكناً مشاهدة أي شيء هناك . لم يفترض فعلا أنه يمكن له أن يرى أي شيء هناك . وبعد فترة كان يهزّ كتفيه بخفة ويعود لينكبّ على عمله . فهو قد جلس ليعمل في البداية ، وببعض النجاح . كانت لا رغبته في ترك المكان الذي كان يشعر فيه بالأمان من هالدين قد أصبحت قوية جداً مؤخراً بحيث توقف عن الخروج اطلاقاً . منذ الصباح الباكر وحيى فترة متأخرة من الليل كان يكتب ، وقد راح يكتب لملبة أسبوع دون أن ينظر إلى الوقت ، بل كان يرمى بنفسه على السرير وذلك حين لا يعود قادراً على فتح عينيه . ثم ، في عصر أحد الأيام ، نظر بالصدفة إلى ساعته . وعيندها وضع قلمه على الطاولة .

فكر كما يلي : لا في مثل هذه الساعة تسلّل الشخص دون أن يراه أحد إلى هذه الغرفة بينما كنت في الخارج . وقد جلس هناك بهدوء كفأرة . . . ربما على هذا الكرسي بالذات . ه

نهض رازوموف وبدأ يدرع الغرفة بثبات ، وهو ينظر إلى الساءة بين الحين والآخر . « في مثل هذه الساعة حدت فوجدته واقفاً عند المدفأة . » هذا ما قاله في نفسه . وحين خيتم الظلام أشعل مصباحه . وبعد فترة أوقف سيره مرة أخرى وذلك ليلوّح بيده بغضب للخادم التي حاولت دخول الغرفة بالشاي وبعض الطعام على صينية . وقد لاحظ الآن أن الساعة كانت تشير إلى الوقت الذي خرج فيه تحت الثلج المنهمر لينفّذ تلك المهمة الرهيبة .

غمغم بوهن : و اشتراك في جريمة ، ، ثم استأنف ذرعه للغرفة وعيناه مثبتتان على عقارب الساعة وهي تزحف ببطء لتشير إلى وقت عودته.

فكر فعجأة : « وعلى أية حال ، فلر بما كنت بالفعل أداة القضاء الالهي . هذا نوع من انواع الكلام ، ولكن قد تكمن الحقيقة في كل نوع من أنواع الكلام ، ماذا لو كان ذلك القول العجيب صحيحاً في جوهره ؟

فكّر لفترة ثم جلس وبساقين ممدودتين وعينين متحجرتين ، وذراعين مدلاتين على كل جانب من جانبي الكرسي كرجل هجرته الارادة الإلهية تماماً...رجل بائس منوحاً.

لاحظ أن عةارب الساعة أشارت إلى وقت رحيل هالدين ولكنه استمر في الجلوس مدة نصف ساعة أخرى ، ثم غيغم : « والآن إلى العمل . » ثم اقترب من الطاولة وأمسك بالقلم ثم رماه فوراً تحت تأثير فكرة مقلقة جداً : « مضت ثلاثة أسابيع دون أن يصلني شيء من ميكولين . »

ما الذي كان يعنيه ذلك ؟ هل تم نسيانه؟ ربما . ثم لماذا لا يبقى منسياً . . . . فيزحف إلى مكان ما ؟ يختبى . . ولكن أين ؟ كيف ؟ مع من ؟ في أي جحر ؟ وهل سيكون ذلك إلى الأبد أم ماذا ؟

ولكن الالتجاء كان متراء بالمخاطر الشبحية . فعين النورة الاجتماعية مسلاطة عليه ، وأحس رازوموف للحظة بخوف مجهول يثير اليأس في قلبه ، وقد اختلط باحساس كريه بالذل . هل كان ممكنا أنه لم يمد ينتمي إلى نفسه بعد الآن ؟ كان ذلك أمراً لعيناً . ولكن لماذا لا يواظب على المنوال نفسه ؟ أن يدرس . أن يتقدم . أن يجتهد كأنما لم يحدث أي شيء (وأن يكسب أولا وقبل كل شيء الميدالية الفضية ) وينال التميز ويصبح خادماً كبيراً ومصلحاً لأعظم الدول ، وخادماً أيضاً لأقوى تجمع بشري متجانس التكوين ذي قدرة على التطوير المنطقي الموجية في تضامن بشري يتميز بالقوة والهدف على نحو لم يحلم به العالم من قبل . . . الأمة الروسية ! . .

بهدوء وتصميم وثبات . في عزمه العظيم ، مد يده نحو القلم ، ولكنه نظر صدفة إلى السرير ، اندفع نحوه غاضباً وهو يصرخ ذهنياً : « انه أنت أيها المتمصب المجنون الذي يقف في طريقي ! » رمى بالوسادة على الأرض بعنف وشد البطانيات جانباً . . . لا شيء هناك . ثم أشاح بوجهه بعيداً فرأى لبرهة في الهواء ، كتفصيل حي في مشهد متلاش لرأسين ، عيني « الجغرال ت . . . » وعيني المستشار السري ميكولين ، جنباً إلى جنب ، مثبتة عليه ، مختلفة في صفاتها ، ولكن لها التعبير القاسي المتعب انما الهادف نفسه . . . خدم الأمة !

تعثر رازوموف نحو المغسلة وقد انزعج كثيراً ، شرب بعض الماء

ثم غسل جبينه . فكر بثقة : « سيمر هذا دون أن يترك أثراً . أنا على ما يرام . » واكن أن يفترض أنه قد تم نسيانه ، فهذا هراء تام . انه رجل مشبوه . و كان ذلك لا شيء . كان ما يمثله ذلك الشبع البائس هو ما يتوجب ازاحته من الطريق . . . « لو أني أستطيع فحسب أن أذهب وأبصق الأمر كله بصراحة على بعضهم . . . وأتحمل بعد ذلك النتائج . »

تخييّل نفسه وهو يبادر الطالب ذا الأنف الأحمر ويهزّ قبضته في وجهه . ثم فكّر : « لا يمكن الوصول إلى أي شيء عبر ذلك الشخص ، لأنه لا يملك ذهنا خاصاً به . انه يعيش في نوبة ديموقراطية حمراء . آه ! أنت تريد أن تشقّ طريقك إلى سعادة كونية شاملة يا ولدي . سأمنحك سعادة كونية شاملة أيها الغول الأحمق ! وماذا عن سعادتي أنا ؟ أليس لي الحق في السعادة لمجرد أني أستطيع أن أفكّر على نحو مستقل ؟

ومن جديد ، ولكن بلهجة ذهنية مختلفة ، قال رازوموف لنفسه : « أذا شاب . كل شيء يمكن أن يسنسى مع مرور السنين . » في تلك اللحظة كان يعبر الغرفة ببطء وهو ينوي أن يجلس على الأريكة ويحاول أن يهدىء من خواطره . ولكنه قبل أن يصل إليها تخلى عن كل شيء : الأمل والشجاعة والايمان بنفسه والثقة في الناس . لقد أفرغ قلبه نفسه فجأة . لم تكن هناك فائدة ترجى من الاستمرار بالنضال . الراحة والعمل والعزلة وصراحة التعامل مع الناس كانت كلها محظورة عليه . لقد ولى كل نبيء . تحول وجوده إلى فراغ بارد ، شيء ما أشبه بسهل هائل ، سهل روسيا كلها ، وقد سوّي بالثلج وراح يبهت تدريجياً من كل الحوانب متحولا الى ظلال وسديم .

جلس برأس دائخة ، وأغلق عينيه وبقي على هذه الحال ، جالساً كالسهم استقامة على الأريكة ومستيقظاً تماماً بقية الليل ، حتى دخلت الخادم إلى الغرفة الحارجية مثيرة الضجة وحاملة الساموفار ، ثم دقت بقبضتها على الباب وهي تنادي :

- كبريلو سيدوروفيتش ، من فضلك . لقد حان وقت النهوض من الفراش .

عند ذلك ، أطاع رازوهوف نداءات القدر المخيفة شاحباً كشبح ، ففتح عينيه ونهض .

لن يددهش أحد اذا ما سمع ، على ما أفترض ، أنه حين تم استدعاء في راز وموف ذهب هذا ليقابل المستشار ميكواين . لقد وصل الاستدعاء في ذلك الصباح بالذات ، بينما كان يحلق لحيته ويبدو شاحباً مرتجفاً كمريض خرج لتوه من الفراش . كانت الكتابة على المغلقف بيد المحامي ضئيل الجسم . وكان هذا المغلقف يحتوي على آخر معنون باسمه بخط يد « الأمير ك . . . » وكتب عليه « يرجى توجيهه فوراً ضمن مغلف آخر . . » أما الرسالة التي في الداخل فكانت بخط يد المستشار ميكولين . وقد أفاد الكاتب بصراحة أذه لا شيء جديد يتوجّب توضيحه ، ولكنه حدد مع ذلك موعداً مع السيد راز وموف في عنوان معين في المدينة يبدو أنه عنوان طبيب عيون .

قرأها رازوموف ، ثم أنهى الحلاقة وارتدى ملابسه ، ونظر إلى الرسالة مرة أخرى وخمغم بكآبة : « طبيب عيون . » فكتر في ذلك لفترة من الزمن ، وأشعل عود كبريت ثم أحرق المخلفين والرسالة

بعناية . وبعد ذلك راح ينتظر وهو جالس دونحراك من غير أن ينظر إلى أي شيء معين حتى اقترب الموحد ثم خرج .

لا نعرف ان كان قد فكر في الإحجام عن الذهاب إلى ذلك الموعد بسبب صفته اللارسمية . على الأرجح فان ذلك لم يحدث . وعلى أية حال فقد ذهب ، وعلاوة على ذلك ، فقد ذهب بلهفة معينة قد تبدو غير قابلة للتصديق الآ اذا تذكرنا أن المستشار ميكولين كان الشخص الوحيد على الأرض الذي يستطيع رازوموف أن يحادثه على أساس أن قضية هالدين أمر أمفروغاً منه لا يعود هالدين أمراً مفروغاً منه لا يعود شبحاً منتاباً مولداً الأكاذيب . ومهما كانت القوة المزحجة التي يستطيع الشبح أن يمارسها في كل بقعة من بقاع الأرض ، الآ أن رازوموف كان يعرف جيداً أنه في عيادة طبيب العيون هذا سيكون بحرد قاتل السيد دو ب . . . ، المنفذ به حكم الاعدام شنقاً ، ولا شيء آخر . فالموتى لا يمكن أن يعيشوا الآ بتلك الكثافة والنوعية الحية اللتين يضفيهما عليهم الأحياء . لذا ، ذهب السيد رازوموف ، وهو واثق من الفرج ، لمقابلة المستشار ميكولين ، وذلك بلهفة الشخص المئلاحتى الذي يرحب بأي المستشار ميكولين ، وذلك بلهفة الشخص المئلاحتى الذي يرحب بأي

بعد أن قلنا ما قلناه لم تعد هنالك حاجة إلى قول المزيد عن ذلك اللقاء الأول واللقاءات الأخرى العديدة بالنسبة إلى المبادىء الأخلاقية الخاصة بالقارىء الغربي فانوصفاً لهذه للقاءات سير تدير بما لبوس الغرابة التي تمييز الحكايات الأسطورية القديمة حيث يقوم « عدو البشرية » بحوارات كاذبة لطيفة مع روح تم اغراؤها. ليس دوري هو دور المحتج. ولكن اسمحوا لي أن أقول إن « الشيطان » ، بعاطفته الوحيدة ذات الغرور الشيطاني

المتركزة على دافع واحد ، قد يسمح له ضمن منظور أوسع وأكثر عصرية أن يكون أقل سواداً مميّا يُنصوَّر عادة . لكم علينا إذن أن نكون أكثر تسامحاً حين نقيتم الصبغة الحقيقية للرجل الفاني العادي ، بعواطفه الكثيرة وبراعته البائسة في ارتكاب الأخطاء ، والمبهور دائماً باللمعان الحقير للدوافع المختلطة والذي تخونه على الدوام حكمة قصيرة النظر .

كان المستشار ميكولين واحداً من أولئك الموظفين الأقوياء الذين كانوا يمارسون تأثيراً كبيراً على الأساليب وليس بالأحرى على سير الأمور وذلك بسبب وجوده في مركز ليس بالمغمور ، وليس بالسرى ، انما ببساطة غير واضح . الولاء للكنيسة والعرش ليس بحد ذاته عاطفة اجرامية . ان تفضيل ارادة الشخص الواحد مقابل ارادة كثيرين لا ينم عن امتلاك قلب أسود أو يبرهن على غباء فطري . لم يكن المستشار ميكولين موظفاً ذكياً فحسب بل ومخلصاً أيضاً . كان عازباً يحب الراحة ، ويعيش وحيداً في شقة من خمس غرف، مؤججة على نجو فاخر ، وكان معروفاً لدى أصدقائه المقرّبين بأنه واع متنوّر لفن الرقص النسائي . ولاحقاً سمع به العالم أوَّلاً في ساعة سقوطه بالذات ، خلال احدى محاكمات الدولة التي تذهل وتدهش الشخص العادي من قرّاء الصحف بالمحة من المؤامرات المفاجئة . فخلال اضطراب فظاعات غامضة ، في ذلك الجيشان المؤقت الغامض في المياه العكرة ، هوى المستشار ميكولين مبجّلاً ، مع احتجاج هادى راثع بأنه بريء . . . ولا شيء آخر . لم يجر أي فضح يسيء إلى حكم فردي استبدادي مننهاك ، اخلاص كامل لأسرار الدولة العليا البائسة المودعة في صدره الوطني . عرض لـ « رواقية » بيروقر اطية في احتقار یکاد یکون سامیاً ومتعذراً استثصاله ، احتقار موظف روسی

كبير للحقيقة ، «رواقية » الصمت المفهوم من قبل القلة القليلة من المطلعين فحسب ، وليس دون عظمة تهكمية معينة من جانب الشخص المترف المنغمس في الملذات . فالعقوبة الشديدة جداً حولت المستشار ميكولين مدنياً إلى جثة وفعليا إلى شيء ما أشبه كثيراً بالمحكوم العادي .

يبدو أن الحكم الفردي المستبد الوحشي ، لا يقصر غذاءه على أجساد أعداثه فحسب شأنه في ذلك شأن الديموقر اطية الالهية . فهو يلتهم أصدقاءه وخدمه أيضاً . كان سقوط صاحب السعادة غريغوري غريغوروييفيتش میکولین (الذی لم یحدث الا بعدسنوات ) یُکٹمل کل ما هو معروف عن هذا الرجل . ولكن في الوقت الذي جرى فيه اغتيال و السيد دو ب. . . » (أو إعدامه) ، كان المستشار ميكولين ، تحت اللقب المتواضع « رئيس دائرة في السكرتاريا العامة »، يمارس نفوذاً واسعاً على أنه موضع ثقة « الحنر ال ت . . . » ويده اليمني ، وكانا زميلي دراسة وصديقي عمر . ويمكن للمرء أن يتخيّلهما وهما يتحدثان عن قضية السيد رازوموف ، بكل مغزى سلطتهما المطلقة على حياة كل روسي ، بذلك الاحتقار الخاطف ، كما قد يفعل إلهان في جبل الأوليمب وهما ينظران. إلى دودة . كانت علاقته بـ « الأمير ك. . . . » كافية لانقاذ رازوموف من اجراء اعتباطي طائش ، ومن المحتمل جداً على حد " سواء أنه بعد اللقاء الذي جرى في السكر تاريا كان من الممكن أن يُترك وشأنه . ما كان المستشار ميكو لين لينساه (ما كان ينسى أحدا سبق له وراقبه)، ولكن من الممكن أن يهمله إلى الأبد. كان المستشار ميكولين شخصاً طيب المعشر وما كان يرغب في ايذاء أحد . وزيادة على ذلك ﴿ وَبُسُبُ مِنْ مَيُولُهُ الاصلاحية ) كان ذلك الطالب الشاب ، ابن ه الأمير ك. . . ، و الذي لا يبدو أحمق اطلاقاً ، قد ترك لديه انطماعاً جمداً . ولكن شاء القدو أنه حين كان السيد رازوموف لا يجد أسلوباً ممكناً له في هذه الحياة ، كانت قدرات المستشار ميكولين المتميزة قد كوفئت بمركز يحمل مسؤولية كبيرة . . . لا شيء أقل من مدير الدائرة المسؤولة عن أوربا في رئاسة الشرطة . وعندها ، عندها فحسب ، ولدي قيامه بتحسين الاجراءات الحاصة بمراقبة نشاطات الثوريين في الخارج ، عاد ليتذكر السيد رازوموف . لقد رأى امكانية كبيرة في أن يكون لهذا الشاب غير العادي فائدة خاصة ، هذا الشاب الذي سبق له وتفهـّمه ، بمزاجه الغريب وذهنه غير المستقر وضميره المهزوز ، الذي يناضل واقعاً في شباك موقع مزيف . . . كأنما كان الثوريون أنفسهم قد وضعوا في يده تلك الأداة الأدق بكثير من الأدوات الشائعة الرديئة ، المجهزة على نحو كامل ، هذا اذا ما منحت ثقة كافية ، للتغلغل إلى أماكن لا يمكن للمخبرين العاديين الوصول إليها . انها يد الرب ! يد الرب ! و « الأمير ك . . . » ، الذي ائتمن على هذا السر ، كان مستعداً تماماً لتبنّي وجهة النظر الباطنية هذه أيضاً . كان قد اشترط بقلق : « سيكون من الضروري على أية حال أن يتم ايجاد مهنة ما له لاحقاً . » وقد أبيَّده ميكولين قائلاً : « أوه ! طبعاً . سنهتم بهذه القضية . » كان تأمل « الأمير ك . . . » الباطني من النوع الساذج ؛ ولكن المستشار ميكولين كان داهية بما فيه الكفاية عن شخصين .

غالباً ما يكون للأشياء والأشخاص حس" ما ، جانب معين يجب أن يتم الامساك بهم منه اذا أراد المرء أن يضبطهم جيداً ويسيطر عليهم تماماً . كانت قوة المستشار ميكولين تتجلتي في القدرة على معرفة ذلك الحس" ، ذلك الجانب من الناس الذي يمكن له أن يستغلق . لم يكن يعنيه ما هو ذلك . . . الغرور ، اليأس ، الحب ، الحقد ، الشره ، التبجيّح الغبي ،

التيه الأحمق بالذات... كان هذا كان سواء لديه طالما كان ممكناً جعل الشخص يخدمه. كان الطالب المغمور رازوموف ، الذي لا أقرباء له ، في لحظة الوحدة الأخلاقية العظمى ، قد سمح له أن يشعر بأنه كان موضع اهتمام مجموعة صغيرة من الناس ذوي المراكز العليا . وقد تم اقناع و الأمير ك . . . » بأن يتدخل شخصياً ، وأن يستسلم في مناسبة معينة أمام انفعال رجولي أثار انزعاج السيد رازوموف بسبب كونه أمراً غير متوقع اطلاقاً . كان العناق المفاجىء لذلك الرجل ، الذي أثير بسبب اخلاصه للعرش والعاطفة الأبوية المكبوحة ، افشاء للسيد رازوموف بشيء ضمن صدره بالذات .

صاح في نفسه: « هكذا هو الأمر اذن ! » لطنّف نوع من الرقة المترعة بالازدراء وجهة نظر الشاب الكنيبة بمركزه وهو يفكر بذلك اللقاء المتصف بالانارة مع « الأمير ك . . . » . رجل الحرس السابق المنصرف إلى الملذات الساذج التفكير هذا ، وعضو مجلس الشيوخ السابق ، والذي احتك شارباه الحديان الرماديان الرسميان الناعمان بخده ، أبوه الارستقراطي ذو القناعة ، هل كان أقل جدارة بالاحترام أو أكثر غرابة بقليل من ذلك الثوري المتعصب الذي عضة الجوع ، ذلك الطالب ذو الأنف الأحمر ؟

وكان هناك بعض الضغط أيضاً ، إلى جانب القدرة على الاقناع . لقد جعل السيد راز وموف يشعر باستمرار وكأنه قد ألزم نفسه . ما كان هناك مهرب من ذلك الشعور ، من ذلك السؤال الرقيق غير القابل للاجابة : ١ إلى أين ؟ ، الذي طرحه المستشار ميكولين . ولكن لم تُدُجُرَح أية مشاعر اطلاقاً . كانت تلك مهمة خطرة إلى جنيف للحصول ، في لحظة حرجة ، على معلومات موثوقة تماماً من جماعة من الحلقة الثورية

الداخلية يتعذر الوصول إليها . كانت هناك تلميحات إلى وجود مؤ امرات خطيرة جداً يجري اعدادها . . . فالأمن الضروري لدولة كبرى معرض للخطر . . . وكانت هناك خطة كبرى للقيام باصلاحات نظامية معرضة للخطر أيضاً . . . كانت أكبر الشخصيات في البلد تشعر بالقلق خشية على الوطن ، و هكذا دو اليك . و باختصار ، كان المستشار ميكولين يعرف ما عليه أن يقوله . و هذه المهارة يمكن أن يستنتجها المرء بوضوح من مذكرات السيسدر از وموف المتصفحة بالتحليل الذائي و الاعتراف الذائي الذهني والسيكولوجي . . . الملاذ المثير للشفقة لشاب ليس لديه من يلجأ إليه بأسراره ، ولا عاطفة طبيعية يلوذ بها .

أما كيف تم اخفاء كل هذا العمل التمهيدي عن أعين المراقبة فأمر لا حاجة إلى توضيحه . كانت ذريعة طبيب العيون مثلاً كافياً . فالمستشار ميكولين واسع الحيلة ، ولم تكن المهمة شديدة الصعوبة . كان مسموحاً لأي زميل لر ازوموف ، وحتى صاحب الأنف الأحمر ذاك ، أن يرى السيد ر ازوموف و هو يدخل داراً خاصة ليستشير طبيب عيون . كان النجاح المطلق يعتمد على مسألة واحدة فحسب ألا وهي خداع الذات الذي وقع فيه الثوريون والذي كان يمنح ر ازوموف مشاركة غامضة في قضية هالدين . كان تورطه في تلك القضية شرفاً كافياً ، وكان ذلك من صنع الثوريين بالذات . كان و ذلك » بالضبط هو الذي طبع السيد ر ازوموف المؤريين بالذات . كان و ذلك » بالضبط هو الذي طبع السيد ر ازوموف بطابع الشخص الذي تقف وراءه اليد الربانية وجعله بعيداً تماماً ... بعد قطبي الأرض عن بعضهما – عن النمط العادي من العملاء المختصين و و المراقبة الأوربية » .

وكان ٥ ذلك ٥ بالضبط المهمة التي أخذتها السكرتاريا على عاتقها عن طريق القيام بأعمال طائشة ومحسوبة ومزيّقة . وقد وصل الأمر في النهاية إلى أن حدث في أحدى الأمسيات أن قام أحد الطلاب « المفكر ين » بزيارة السيد رازوموف . و كان هذا الطالب من أولئك الطلاب الذين اعتداد هو أن يجتمع بهم في لقاءات خاصة عديدة قبل حادثة هالدين . وهو شخص ضخم الحثة له أسلوب هادىء غير متكل في وصوت لطيف .

ميّز رازوموف صوته في الغرفة الخارجية :

— هل لي أن أدخل ؟

قفز رازوموف من الأريكة التي كان يرتاح عليها بكسل وفكّر بتهكّم : « فلنفترض أنه قادم ليطعني ؟ » ثم وضع رقعة خضراء على عينه اليسرى وقال بلهجة قاسية :

- ادخل .

أحس الآخر بالحرج وعبّر عن أمله في أنَّه لا يزعجه في خلوته .

لم نرك منذ أيام كثيرة ، وكنت أتساءل عن السبب .

سعل قليلاً ثم سأل:

\_ هل عينك في حالة أفضل ؟

كادت تشفى الآن .

ــ حسناً . لن أتوقف أكثر من دقيقة ، ولكنك ترى أنتي . . . أعني أننا قد أخذنا على عاتقنا مهمة تحذيرك يا كيريلو سيدوروفيتش من أنك تعيش في وضع أمان مزيف على الأرجح .

جلس رازوموف ساكناً ورأسه مسندة إلى يده ، ممنّا كان يخفي عينه المحجوبة .

- لدي الفكرة نفسها أنا أيضاً.
- حسن اذن . كل شيء يبدو هادئاً الآن ، ولكن أو ائك الأشمخاص يحضّرون لعملية قمع شاملة . هذه مسألة مفروغ منها . ولكني لم أحضر اليك لأخبرك بذلك .

اقترب بكرسيه من رازوموف وأخفض صوته:

- سيتم اعتقالك قريباً ، هذا ما نخشاه .

كان هناك كانب مغمور في السكر تاريا سمع كلمات قليلة من عادثة جرت هناك ، كما لَـمـَح بسرعة خاطفة أحد التقارير . وما كان يتوجّب اهمال مثل هذه المعلومات .

ضحك رازوموف قليلاً ، واكن زائره أصبح قلقاً جداً .

- آخ! يا كيريلو سيدوروفيتش ، هذه ليست مسألة تدعو الى الضحك . لقد تركوك وشأنك لفترة من الزمن ، ولكن . . . ! بالفعل ، الأجدر بك أن تحاول مغادرة البلاد يا كيريلو سيدوروفيتش بينما لا تزال الفرصة سانحة .

نهض رازوموف وبدأ يشكره على نصيحته بتدفق ساخر ، حتى أن الآخر ، الذي احمر وجهه ، خرج وهو يفكر في أن رازوموف الغامض ليس بالشخص الذي يتوجب تحذيره أو نصحه من قبل الأشخاص الأدنى منزلة .

وحين تم ابلاغ المستشار ميكواين بهذه الحادثة في اليوم التالي عبسر هذا عن رضاه .

- هم . . . م ا هاهه ا هذا ما كان مطلوباً بالضبط ل . . .

ثم نظر إلى الأسابل عبر لحيته .

قال رازوموف:

\_ أستنتج أن اللحظة قد حانت لأنطلق في مهمتي .

ألح المستشار ميكواين بلطف - بجدية كبيرة - كأنما أصيب بالفزع:

\_ اللحظة السيكواوجية .

تمت كل الاجراءات التي توفتر امكانيات مظاهر هروب صعب. لم يتوقع المستشار ميكولين أن يرى السيد رازوموف مرة أخرى قبل رحيله . كانت تكمن في تلك اللقاءات مخاطرة كبيرة ، ولم يكن هناك شيء آخر تتوجّب تسويته .

\_ لقا. قلنا كل شيء واحدنا للآخر حتى الآن يا كيريلو سيدوروفيتش.

هذا ما قاله الموظف الكبير وهو يضغط على يد رازوموف بالمودة غير المتحفظة التي يمكن لروسي أن يعبّر عنها بأسلوبه الحاص ، وتابع :

- لا شيء غامض بيننا . وسأقول لك اني أعتبر نفسي محظوظاً في . . . التعرّف . . . احم . . . عليك . . .

نظر إلى الأسفل عبر لحيته . وبعد لحظة من للصمت المتأمل ، سلم إلى راز وموف نصف ورقة من ورق الرسائل . . . ملاحظة مختصرة عن المسائل التي تمت مناقشتها ، بضع نقاط للسؤال عنها ، والأسلوب المتنق عليه ، وبعض التلميحات المتعلقة بشخصيات معينة وغيره . كان تلك هي الوثيقة الوحيدة المعرضة للشبهة في هذه القضية ، ولكن كما قال المستشار ميكولين ، يمكن تدميرها بسهواة . والأفضل ألا يرى السيد

رازوموف أحداً الآن . . . حتى يصبح على الجانب الآخر من الحدود . وعندها سيكون عليه أن . . . يرى ويسمع و . . . .

نظر إلى الأسفل عبر لحيته ؛ ولكن حين صرح رازوموف بنيته في لقاء شخص واحد على الأقل قبل مغادرة سانت بطرسبورغ ، لم يستطع المستشار ميكواين أن يخني انزعاجاً مفاجئاً . كانت الحياة المجدة ، الوحدانية والمتزمتة لهذا الشاب معروفة لديه . كانت تلك أعظم ضمانة له على جدارته . ولكنه راح يستنكر الآن . هل وضع عزيزه كيريلو سيا وروفيتش في الاعتبار أنه في سبيل مشروع عظيم كمشروعه فقد كان أمراً مستحسناً التضحية بكل عاطفة . . . . ؟

قاطع رازوموف العتاب باحتقار . لم تكن تلك امرأة شابة بل شاباً أحمق كان يرغب في أن يراه لغرض محدد . أحس المستشار ميكولين بالراحة ، انما بالدهشة أيضاً .

آه ! ولماذا . . . بالضبط ؟

- من أجل جعل الأمر كله أكثر قابلية للتصديق . يجب أن أكون موثوقاً فيما أفعله .

هذا ما قاله رازوموف بفظاظة وهو يعبّر عن رغبته في تأكيد استقلاليته.

نراجع المستشار ميكواين بلباقة وهو يغمغم :

ــ أوه بكل تأكيد . ان حكمك على . . .

و بمصافحة أخرى افترقا .

كان ذلك الشاب الأحمق الذي كان السيد رازوموف يذكر به هو

الطالب الثري المرح المعروف بر كوستيا الطائش «.وبما أنه كان خييف العقل ، مهذاراً ، سريع الاستثارة ، فقاء كان ممكناً للمرء أن يكون على ثقة من طيشه المطلق الكامل . ولكن ذلك الشاب المشاغب ، حين ذكاره راز وموف بعرضه الذي كان قد قد مه منذ بعض الوقت ، انتقل من حالة المتبادة إلى الذرع الذي لا حدود له .

- أوه يا كيريلو سيدوروفيتش ، يا أعز الأصدقاء - يا مخاصي - ما بوسمي أن أفعله ؟ لقد أنفقت الليلة الماضية كل روبل أخذته من أبي في اليوم السابق . ألا تستطيع امهالي حتى يوم الحميس ؟ سأهرع إلى كل المرابين الذي أعرفهم . . . لا ، طبعاً لا تستطيع ! لا تنظر إلي هكذا . ما الذي سأفعله يا ترى ؟ لا مجال لطلب المساعدة من أبي . أقول لك انه أعطاني ملء قبضته من الأوراق النقاية الكبيرة منذ ثلاثة أيام . يالي من بائس .

راح ينرك يديه يائساً. من المستحيل الثقة بالأب.

سلم القد منحوه وساماً ، صليباً على العنق في العام الماضي فحسب . وهو يشتم النزعات العصرية منذ ذاك الحين . عندها كان مستعداً لرؤية كل مثقفي روسيا مشنوقين في صف واحد على أن يدفع روبلا واحداً . انتظر لحظة واحدة يا كيريلو سيدوروفيتش . لا تحتقرني . لقد عرفت الحل . سأفعلها . . . أجل . . . سأسرق من مكتبه . لا مفر من ذاك . أعرف الدرج الذي يحتفظ فيه بغنائمه ، وأستطيع شراء إزميل في طريقي أعرف الدرج الذي يحتفظ فيه بغنائمه ، وأستطيع شراء إزميل في طريقي إلى البيت . سينزعج جداً دون شك ، ولكن أنت تعرف أن ذلك الغبي العجوز العزيز يحبني فعلا " . سيكون عليه أن يتجاوز ذلك . . . وأنا العجوز العزيز يحبني فعلا " . سيكون عليه أن يتجاوز ذلك . . . وأنا أيضاً . يا كيريلو ، أيها الروح العزيزة ، اذا كنت تستطيع أن تنتظر

مجرد ساعات قليلة . . . حتى هذا المساء . . . سأسرق ال كل ما أستطيع أن أضع يدي عليه من أموال مباركة ! أنشك بي ؟ لماذا ؟ كل ما عليك هو أن تلفظ الكلمة .

قال رازوموف وهو يثبت نظره عليه بتحجر :

- إسرق بأية وسيلة كانت .

- فلتذهب الوصايا العشر إلى الشيطان!

هذا ما صاح به الآخر بحيوية هائلة ، ثم استأنف قائلاً :

-- انه المستقبل الحديد الآن ..

و كنه حين دخل غرفة رازوموف في وقت متأخر من تلك الليلة كان في أشد حالة من الوقار بل الرزانة

قال:

- لقد تم ّ الأمر .

ارتجف رازوموف ، الحالس منحنياً ويداه المتشابكتان مدلاً ان بين ركبتيه ، لدى سماعه الوقع المألوف لهذه الكلمات . وضع كوستيا ببطء في دائرة ضوء المصباح رزمة ملفوفة بورق بنتي اللون مربوطة بخيط .

-- كما قلت لك . . . كل ما استطعت أن أضع يدي عليه . سيعتقد العجوز أن نهاية العالم قد دنت .

أوماً رازوموف برأسه من الأريكة وراح يتأمل بجدية ذلك الشاب ذي العقل الحميف مع احساس بمتعة شريرة .

قال كوستيا الطائش:

-- لقد قمت بما علي من تضحية ، وعلي أن أشكرك يا كيريلو سيدوروفيتش لمنحى الفرصة لفعل دلك .

- وهل كلفتك شيئاً ما ؟

-- أجل. أنت ترى أن المغنثل العجوز يحبّنني فعلاً . سيشعر بالاهانة.

- وهل تصدّق كل ما يقولونه لك عن المستقبل الجديد والارادة المقدسة للشعب ؟

- تماماً . وأنا مستعد أن أضحتي بحياتي . . . ولكنك ترى أني أشبه بخنزير في معلف . لست صالحاً لأي شيء . هكذا هي طبيعتي .

نسي رازوموف ، الذي استغرق في التنكير ، وجوده حتى أيقظه صوت الشاب الذي راح يتوسل إليه أن يهرب دون أن يضيع المزيد من الوقت .

'\_ حسناً , وداعاً .

﴿ لَنَ أَتَرَكُلُكُ حَتَّى أَرَاكُ وَأَنْتَ تَعَادِرُ سَانَتَ بَطُوسُبُورُغُ .

هذا الله كوستيا على نحو غير متوقع وبتصميم هادى. ثم استأنف قائلا:

لن تضن على بهذا الآن . حباً بالله يا كيريلو ، يا روحي ، قد تصل الشرطة في أي لحظة ، وحين يقبضون عليك سيسجنونك دهوراً بحالها في مكان ما . . . حتى يبيض شعرك . لدي في الأسفل هذا أفضل جواد في اصطبلات أبي وزلا جة خنيفة . سنقطع ثلاثين ميلاً قبل أن يغرب القمر ، ونجد محطة ما على الطريق . . .

رفع رازوموف نظره مذهولاً . لقد تقررت الرحلة . . . ما عاد

محكناً تجنبها . كان قد قرر الرحيل في اليوم التالي . وقد اكتشف الآن فيجأة أنه لم يكن يصدق أمر الرحيل . كان قد شرع يصغي ويتكلم ويفكر ويخطط لهروبه الزائف ، وبقناعة متنامية بأن هذا كله محال . وهل هناك من فعل ذلك حقاً ؟ كان ذلك أشبه بمباراة في الكذب . والآن ها هو منذهل ! فها هو شخص صد ق ذلك كله بلهفة يائسة . فكر رازوموف وقد أجفله الحوف : « اذا لم أذهب الآن وعلى الفور ، فلن أذهب أبداً . » نهض دون أن ينطق بكلمة واحدة ، ورمى كوستيا القلق بقبعة رازوموف على رأسه وساعده على ارتداء عباءته ، والا لكان قد غادر الغرفة حاسر الرأس كما كان . كان يسير بصمت حين لكان قد غادر الغرفة حاسر الرأس كما كان . كان يسير بصمت حين سمع صرخة حادة أوقفته :

- \_ كيريلو ا
  - \_ ماذا؟

التفت بتردد عند الباب . هناك ، بذراع ممدودة ، كان كوستيا يشير بوجه جامد وشاحب وبسبابة بليغة إلى الرزمة البنية الصغيرة التي تركها رازوموف منسية في دائرة الضوء اللامعة على الطاولة . تردد رازوموف ، ثم عاد إليها تحت نظر رفيقه القاسي ، وحاول أن يبتسم له . ولكن الشاب الطائش الصبياني كان مقطتباً . فكر رازوموف وهو يضع الرزمة الصغيرة في جيبه وينزل الدرج : « هذا حلم . لا أحد يفعل مثل هذه الأشياء . » كان الآخر قد أمسك به من ذراعه وهو يهمس عن الاخطار التي تنتظره ، وما عليه أن يفعله في حال حدوث طوارىء معينة . هغم رازوموف وهو يدُنفع به إلى الزلاجة : « محال . » استسلم وراح غمغم رازوموف وهو يدُنفع به إلى الزلاجة : « محال . » استسلم وراح يراقب الحلم باهتمام شديد . وقد استمر ذلك وفق خطوط متوقعة

ومنطقية على نحو عنيد . . . الرحلة الطويلة بالزلاّجة ، الانتظار عند المحطة الصغيرة جالساً قرب المدفأة . لم يتبادلا نصف دزينة من الكلمات إجمالاً . لم يهتم كوستيا ، الكثيب هو نفسه أيضاً ، في تحطيم الصمت . ولدى الوداع تعانقا مرتين : كان لابد من ذلك ، ثم اختفى كوستيا من الحلم . وحين حل الفجر ، نهض رازوموف ، الذي كان لا يزال في عربة قطار دافئة خانقة مليئة بالأسرة والأشخاص النائمين على امتداد طولها المضاء باضاءة خافقة ، نهض بهدوء ، وأنزل الزجاج بوصات قليلة ورمى على السهل العظيم المغطى بالثلوج رزمة صغيرة ملفوفة بورق بني . ثم جلس السهل العظيم المغطى بالثلوج رزمة صغيرة ملفوفة بورق بني . ثم جلس مرة آخرى خامداً ساكناً . فكر وهو يحدق من خلال النافذة : « من أجل الشعب » . كانت الصحراء البيضاء العظيمة من الأرض المتجمدة أجل الشعب » . كانت الصحراء البيضاء العظيمة من الأرض المتجمدة القاسية تنزلق مارة أمام عينيه دون علامة تدل على وجود سكان من الشهد .

كان ذلك عملاً يدل على أنه قد استيقظ ، ثم انتابه الحلم مرة أخرى : بروسيا ، ساكسونيا ، فو تمبرغ ، وجوه ، مناظر ، كلمات ... كل ذلك كان حلماً ، حلماً راقبه باهتمام غاضب مفروض بالقوة . زيوريخ ، جنيف . . . لازال حلماً ، حلماً يراقبه بدقة ، حلماً منهكاً متحولاً إلى ضحك قاس ، إلى جنون ، إلى موت . . . مع الحوف واليقظة في النهاية . . .

فكر رازوموف وهو يمشي جيئة وذهاباً نحت أشجار الجزيرة الصغيرة ، وحيداً مع التمثال البرونزي لروسو : « ربما الحياة هكذا . حلم وخوف . » أصبح الغسق أكثر قتامة . كانت الصفحات المكتوبة والمنزوعة من دفتره أول ثمرات « مهمته » . هنا لا مجال للحلم . فقد كانت الأوراق تحتوي على تأكيد بأنه على وشك القيام باكتشافات حقيقية . « أعتقد أنه لم يبق شي ء في طريق قبولي الكامل . »

كان قد استأنف تسجيل انطباعاته في تلك الصفحات وبعض الحوارات . بل انه ذهب إلى حد كتابة ما يلي : « بالمناسبة فقد اكتشفت شخصية ذلك اا « ن . ن . أ . » الرهيب . (١) انه وحش متكرّش فظيع . واذا ما سمعت شيئاً عن تحركاته المستقبلية فسأرسل تحديراً . »

طغت عليه كلعنة فكرة لا جدوى هذا كله . وحتى هذه اللحظة فهو لا يستطيع أن يصدق حقيقة مهمته . راح ينظر فيما حوله بيأس ، كأنما كان يبحث عن طريقة ما لتحرير وجوده من هذا الشعور القاهر . سحق بيده بغضب صفحات دفتره : فكر : « يجب ارسال هذا بالبريد . »

قطع الجسر وعاد إلى الشاطىء الشمالي حيث تذكر أنه رأى في أحد الشوارع الضيقة دكاناً صغيراً منعزلاً مليئاً بالمنحوتات الخشبية الرخيصة

<sup>(</sup>١) يقصد « نيكاتور » الذي ورد ذكره سابقاً خلال حواره الطويل مع صوفياً أنتونوفنا . ( المترجم )

وجدرانه مصفوف عليها كتب مجلدة بالكرتون وقذرة جداً ، وهي غصصة للاعارة . كانوا يبيعون القرطاسية هناك أيضاً حيث ينام حجوز نكد المزاج رث الملابس خلف نضد الحساب . قدمت له امرأة نحيلة في ملابس سوداء وذات وجه سقيم ، المظروف الذي طلبه دون أن تنظر إليه حتى . وقد ظن رازوموف أن التعامل مع هذين الشخصين مضمون لأنه ما عاد يهتم بأي شيء في هذا العالم. كتب العنوان على المظروف مستنداً إلى نضد الحساب فخط اسماً ألمانياً لشخص ما يعيش في فيينا . ولكن رازوموف كان يعرف أن هذه الرسالة ، وهي أوّل مراسلة له مع المستشار ميكولين ، ستجد طريقها إلى السفارة ، وهناك تنسخ بالشيفرة من قبل شخص موثوق وترسل إلى المكان المقصود ، بكل أمان ، مع البريد الدبلوماسي . هذا هو الاجراء الذي تم تدبيره للتغطية على عجرى سير المعلومات من كل العيون غير الموثوقة ، ومن كل الحماقات ، ومن كل الحفوظ العائرة والخيانات . كان الهدف من ذلك أن يكون في أمان مطلق .

خرج من الدكان البائس واتجه نحو مكتب البريد . كانت تلك هي المرة الثانية التي أراه فيها ذلك اليوم . كان يعبر شارع « مون بلان » وتبدو عليه سيماء الشخص الذي خرج ليتمشى دون هدف محد . لم يميزني ولكني ميزته من مساغة . كان وسيماً جداً ، كما ظننت ، هذا الصديق الراثع لأخ الآنسة هالدين . راقبته وهو يذهب إلى صندوق البريد ثم يعود ليسير في الاتجاه نفسه الذي كان قد قدم منه . ومن جديد مر قريباً جداً مني ، ولكني على ثقة من أنه لم يرني في تلك المرة أيضاً . كان يرفع رأسه عالياً ، ولكن تبدو عليه سيماء السائر في نوه وهو يصارع يرفع رأسه عالياً ، ولكن تبدو عليه سيماء السائر في نوه وهو يصارع

الحلم الذي يدفع به نحو الامام ليتجوّل في اماكن خطيرة . عادت افكاري إلى ناتاليا هالدين ، إلى أمها . كان هو كل مــا تبقى لهما من الابن والأخ .

كان الجانب الغربي مني قلقاً . فهناك أمر ما يثير الصدمة في تعابير ذلك الوجه . لو كنت أنا نفسي متآمراً ، لاجئاً سياسياً روسياً ، لما كنت أستطيع أن أستنج شيئاً عملياً في هذه اللمحة العابرة . وكما حدث ، فقد أثارت تلك قلقي إلى حد كبير ، وإلى حد أنها أيقظت في خرفاً غير محدد فيما يخص ناتاليا هالدين . كل هذا أمر يصعب شرحه بالأحرى ، ولكن هكذا كان منشأ تصميمي على الذهاب لزيارة تينك السيدتين في ذلك المساء بالذات ، بعد وجبة الغداء التي تناولتها وحيداً . كان صحيحاً أني كنت قد قابلت الآنسة هالدين منذ ساءات قليلة فحسب، ولكني لم أكن قد رأيت السيدة هالدين ننسها منذ ماءة طويلة . والحقيقة هي أني كنت أنهر من الزيارة مؤخراً .

يا للسيدة هالدين المسكينة! أعترف أنها أخافتني قليلاً. كان لها واحد من تلك الطباع النادرة لحسن الحظ، والذي لا يستطيع المرء سوى أن يكرن مهتماً به لأنه يثير الفزع والشفقة معاً. والمرء يخشى من الاحتكاك بها خوفاً على نفسه وعلى من يهتم بهم . ومن الواضح جداً أن هؤلاء يولدون ليتالتموا وليه جعلوا الآخرين يتألمون أيضاً . من الغريب أن نفكر أن ليبرالية الاستشراف ، ولا أقول الحرية ، والتي قد تبدو لنا مجرد قضية كلمات وطموحات وانتخابات (وان كانت لها علاقة بالشعور اطلاقاً ، اذن فهو ذلك النوع من الشعور الذي يترك أعمق عواطننا دون أن يلمسها ) ، هذه الليبرالية قد تكون بالنسبة إلى آخرين يشبهوننا كثيراً يلمسها ) ، هذه الليبرالية قد تكون بالنسبة إلى آخرين يشبهوننا كثيراً

ويعيشون تحت السماء نفسها ، امتحاناً قاسياً للقوة وقضية دموع وعذاب وألم . كانت السيدة هالدين قد أحست بآلام جيلها . كان لديها ذلك الأخ المتحمس . . . ذلك الفابط الذي أعدم أيام حكم نية ولا . الاستسلام التهكمي الضعيف ليس درعاً لقلب خير حصين . لقد كان على السيدة هالدين ، التي فجعت بولدها ، أن تعاني مجدداً من الماضي ، وأن تشعو بآلام المستقبل . كانت واحدة من أولئك الذين لا يعرفون كيف يشفون أنفسهم ، من أولئك الذين هم واعون جداً بة لموجم ، والذين ينظرون إلى جروحها ، لا بجبن ولا بأنانية . . . ثم يحسبون الثمن .

كانت مثل هذه الأفكار هي التي ملتحت وجبة الغداء المتواضعة الوحيدة الخاصة بالعزاب. ولو أراد أي شخص أن يقول ان هذه كانت طريقة غير مباشرة للتفكير في ناتاليا هالدين ، فلا يسعني سوى أن أر د بأنها تستحق أن أكرس لها تفكيري بالفعل . كانت حياتها كلها لا تزال أمامها . ولأعترف اذن أني كنت أفكتر بحياة ناتاليا هالدين من خلال شخصية أمها ، وهي طريقة تفكير في فتاة قد يكون مسموحاً بها لرجل عجوز مثلي ، ولكنه ليس عجوزاً بعد إلى حد أنه أصبح غير قادر على الشفقة . كان أمامها لا يزال شبابها بأكمله تقريباً ، شباب سرقت منه اعتباطياً خفته ومرحه الطبيعيين ، والذي طغى عليه استبداد غير أورني . شباب كئيب إلى حد رهيب يواجه مخاطر كفاح عنيف بين عدائين ضاريين على نحو متكافىء .

تربشت بأفكاري فترة أطول ممّا كان يتوجّب. لقد أحسست بالعجز ، بل بما هو أسوأ منه . . . أحسست بأن لا علاقة لي أبدآ بالموضوع نوعاً ما . وفي اللحظة الأخيرة تردّدت : هل عليّ أن أقوم بالزيارة أم ألغيها تماماً ؟ ما كانت الفائدة منها ؟

كان قد سبق للمساء وتقدم حين رأيت النور في النافذة عند الزاوية وأنا أدخل « شارع الفلاسفة » . كانت الستاثر مسدلة ، ولكني استطعت أن أتخييل خلفها السيدة هالدين جالسة في كرسيها في وضعها المألوف ، وهي تنظر إلى الحارج تبحث عن شخص ما ، الأمر الذي اكتسب مؤخراً مظهراً لاذعاً يدل على الانتظار المجنون .

ظننتي ، وذلك لوجود النور ، مفوضاً نوعاً ما أن اطرق على الباب . لم تكن السيدتان قد أوتا إلى الفراش بعد . كنت آمل فحسب أن لا يكون لديهما أي زوار من موطنهما . كان هناك موظف روسي متقاعد معتل الصحة يتواجد عندهما أحياناً في الأمسيات . كان بائساً دون حدود ومضجراً بمجرد وجوده البائس . وأعتقد أن هاتين السيدتين كانتا تحتملان زياراته الكثيرة بسبب صداقة قديمة له مع السيد هالدين ، الأب ، أو شيئاً من هذا القبيل . وقد قررت ان وجدته يثر ثر هناك بصوته الواهن أن أبقى دقائق قليلة فحسب .

وقد أدهشني الباب بأن انفتح قبل أن أقرع الجرس . وقد واجهتني فوراً الآنسة هالدين ، بقبعتها ومعطفها ، وهي على وشك الحروج . في مثل هذه الساعة ! هل هي ذاهبة لتحضر الطبيب يا ترى ؟

ولكن صبيحتها الترحيبية طمأنتني . بدا وكأني كنت الشخص الذي كانت تريد أن تراه بالذات . وهكذا استيقظ فضولي . أدخلتني إلى المنزل ، وكانت « آبا » المخلصة ، الحادم الألمانية العجوز ، قد أغلقت الباب ولكنها لم تبتعد بل بقيت إلى القرب منه وعلى استعداد لإخراجي في الحال . وقد بدا أن الآنسة هالدين كانت على وشك الحروج للبحث عني . تحدثت بأسلوب عاجل على غير عادتها . كانت تريد أن تذهب

مباشرة وتقرع على باب السيدة تسيغلر ، رغم أن الوقت متأخر ، فمن عادة السيدة تسيغلر . . .

كانت السيدة تسيغلر أرملة بروفسور شهير كان صديقاً حميماً لي ، وكنت أسكن عندها في ثلاث غرف من شقتها الكبيرة الجميلة التي لم تتخل عنها بعد وفاة زوجها ؛ ولكن كان لي بابي الخاص عند منبسط الدرج نفسه . وكان ذلك اجراء عمره عشر سنوات على الأقل . قلت اني كنت سعيداً جداً إلى حد أني كنت أظن أن . . .

لم تبد الآنسة هالدين أية حركة تدل على أنها ستخلع ملابس الخروج. وقد لاحظت احمر ارآ في بشرتها ، وشيئاً من التصميم الحازم في لهجتها . هل أعرف يا ترى أين يسكن رازوموف ؟ السيد رازوموف ؟ في هذه الساعة ... بكل هذا الالحاح؟ رفعت ذراعي عالياً دليلاً على جهلي المطبق. لم تكن لدي أدنى فكرة عن مكان سكنه . لو أني استطعت التنبوء بسؤالها قبل ثلاث ساعات فحسب، لكنت قد غامرت بسؤاله على الرصيف أمام المبنى الجديد للبريد ، وربما كان سيخبرني به ، وربما كان سيصرفني بفظاظة طالباً مني أن أهتم بشؤوني الحاصة . وربما ، وهنا تذكرت ذلك التعبير العجيب المهووس والمتألم والساهم على وجهه ، كانت ستنتابه نوبة ما من جراء الصدمة الناجمة عن قيام شخص ما بالتحدث إليه . لم أقل شيئاً من هذا للآنسة هالدين ولم أذكر حتى أني لمحت ذلك الشاب قبل فترة قصيرة جداً . كان انطباعي غير سار اطلاقاً بحيث أني كنت مسروراً بأن أنساه أنا نفسي .

غمغمت بيأس:

\_ لا أعرف أين يمكن أن أسأل عنه .

كنت أو د مساعدتها بأي شكل من الأشكال ، وكنت سأنطلق للبحث عن أي شخص ، سواء كان شاباً أو عجوزاً ، فقد كنت على ثقة كبيرة في فطرتها السليمة .

ــ ما الذي جعلك تفكرين في القدوم إلي بحثاً عن هذه المعلومة ؟

قالت بصوت خفيض:

لم يكن لأجل ذلك بالضبط .

كانت تبدو عليها سيماء من هو مضطر إلى تنفيذ مهمة غير سارة .

- هل علي أن أفهم أن عليك أن تري السيد رازوموف هذا المساء؟ حركت ناتاليا هالدين رأسها علامة الايجاب ، ثم قالت بالفرنسية يعدأن ألقت نظرة على باب غرفة الاستقبال :

ــ إنها أمي .

وبقيت محتارة للحظة . وبما أنها كانت فتاة دائمة الحدية ولا تعيقها أية صعوبة خيالية ، فقد كان فضولي معلقاً على شفتيها اللتين بقيتا مغلقتين للحظة . ما علاقة السيد رازوموف بذكرها لأمها ؟ لم تكن السيدة هالدين على علم بوصول صديق ابنها إلى جنيف .

سألتها:

\_ هل آمل في مشاهدة أمك هذا المساء؟

مد"ت الآنسة هالدين يدها كأنما لتسد على الطريق :

\_ انها في حالة رهيبة من الاهتياج . أوه لن تكون قادراً على أن تميز ذلك . . . انه أمر داخلي ، ولكني مصابة بالهلع ، لأني أعرف

أمي جيــدآ٠. لا أملك الشجاعة على مواجهة الأمر أكثر من ذلك . وذلك كله بسبب غلطتي أنا . أعتقد أني لا أستطيع أن أمثل دوراً . لم يسبق لي أن أخفيت شيئاً عن أمي . لم تسنح الفرصة لمثل هذا النوع من الأمور بيننا . ولكنك تعرف سبب امتناعي عن اعلامها فورأ بوصول السيد رازوموف . أنت تفهمني ، أليس كذلك ؟ ذلك بسبب حالتها البائسة . وأنا لست بالممثلة . وبما أن عواطفي متورطة في الموضوع إلى هذا الحد فاني نوعاً ما . . . لا أعرف . لقد لاحظت شيئاً في سلوكي . خمَّنتُ أَنِي أَخْفَى عَنْهَا شَيْئًا . لاحظت أن غياني أصبح يطول ، وقد كنت أقابل السيد رازوموف يومياً في الحقيقة ، واعتدت أن أبقى فترات أطول من المعتاد لدى خروجي من البيت . والله يعرف ما هي الشكوك التي برزت لديها . وأنت تعرف أنها لم تعد كما كانت منذ ذلك الحين . . . بصبِّ الكلام فجأة . قالت أنها لا تريد أن توبخي ، وان لي شخصيتي كما لها شخصيتها ، وانها لا تريد التدخل في شؤوني أو حتى في أفكاري . فهي من ناحيتها لم تخف شيئاً عن أطفالها . . . أشياء قاسية على السمع . وقد قالت ذلك تلمه بصوتها الهادىء ، وبوجهها المسكين النحيل الهادىء كحجر . كان ذلك أمراً لا يحتمل .

كانت الآنسة هالدين تتحدث بصوت خفيض وعلى نحو أسرع ممتا سبق أن سمعته من قبل . وكان ذلك في حد ذاته مقلقاً . كانت الغرفة الجانبية مضاءة بشدة فاستطعت أن أرى تحت الوشاح اللون المتوهيج في جهها . كانت تقف منتصبة ويدها اليسرى تستريح على طاولة صغيرة ، أما اليد الأخرى فمعلقة إلى جانبها دون حراك . وكانت تلتقط أنفاسها بين الحين والآخو بخفة .

- كان ذلك مفاجئاً جداً . تصوّر ذلك فحسب ! لقد ظنّت أني كنت أقوم بالاستعدادات لأغادرها دون اعلامها بذلك مسبقاً . وقد ركعت إلى القرب من كرسيها ورجونها أن تفكر مليّاً فيما كانت تقوله ! لقد وضعت يدها على رأسي ، ولكنها استمرّت في وهمها على أية حال . كانت تظن دائماً أنها تستحق ثقة ولديها بها ، ولكن يبدو أن الأمر وليس هكذا . لم يكن ابنها قادراً على الثقة بجبها ولا بتفهيّمها . . وها أنذا أخطط الآن لهجرها بالطريقة القاسية الظالمة نفسها ، وهكذا دواليك . . . لم أستطع أن أقول شيئاً . . . انه عناد مرضيّ . . . قالت انها تشعر بوجود شيء ما . . . بوجود تغيير ما في شخصي . . . واذا كانت قناعاتي تدعوني إلى الرحيل ، فلماذا أرحل سراً ، وكأنتها جبانة أو ضعيفة بحيث لا يمكن أن أثق بها ؟ قالت : « لكأن قلبي يستطيع أن غون أولادي » . . . كان ذلك أمراً لا يمكن احتماله . وكانت تربت على رأسي طوال هذه المدة . . . لم تكن هناك فائدة ترجى من الاحتجاب . على رأسي طوال هذه المدة . . . لم تكن هناك فائدة ترجى من الاحتجاب .

لم أتجرأ على كسر الصمت الذي ساد بيننا . نظرت إلى عينيها اللتين كانتا تلمعان من خلال الوشاح .

## صاحت باللهجة الحفيضة نفسها:

- أنا؟ أنا تغيّرت؟ كان قاسياً سماع ذلك ، لأن مشكلتي هي، أني ضعيفة ولا أستطيع أن أرى ما علي آن أعرفه . أنت تعرف ذلك . وأوضع حد للمسألة كلها ارتكبت فعلا أنانياً . لإزالة شكوكها مي أخبرتها بمسألة السيد رازوموف . كان ذلك عملا أنانياً . أنت تعرف أننا كنا على حق تماماً في الاتفاق على ابقاء المسألة سراً بالنسبة إليها . كنا على حق على حق تماماً في الاتفاق على ابقاء المسألة سراً بالنسبة إليها . كنا على حق

تماماً. وما أن قلت لها أن صديق فيكتورنا المسكين هنا حتى عرفت كم أننا كنا على حق . كان بتوجب تحضير ها لذلك . ولكني كنت في حالة من اليأس فأفشيت لها السر دون تفكير . وقد استثيرت أمي إلى حد كبير وعلى الفور . كم مضى عليه هنا ؟ ما الذي يعرفه ؟ ولماذا لم يأت ليزورفا فوراً ، صديق فيكتورها هذا ؟ ما يعني ذلك ؟ ألا يمكن الوثوق بها حتى بهذه الذكريات عن ابنها ؟ . . . فكر فحسب كيف شعرت وأنا أراها ، شاحبة كشرشف أبيض ، ساكنة تماماً ، ويداها تتشبينان بدراعي الكرسي . قلت لها ان اللوم كله يقع علي شخصياً .

استطعت أن أتخيل الشكل الصامت للأم وهي في كرسيها ، هناك ، خلف الباب الذي كانت الابنة تكلمني وهي واقفة إلى القرب منه . بدا الصمت هناك و كأنه ينادي بصوت عال للانتقام من حقيقة تاريخية والأمثلة العصرية على نشاطها . التمعت تلك الرؤيا عبر ذهني ، ولكني لم أستطع أن أشك في أن الآنسة هالدين قد عانت الكثير . وقد فهمتها تماماً حين قالت لي انها لا تستطيع مواجهة الليل والانطباع عن ذلك المشهد في ذهنها . لقد استسلمت السيدة هالدين أمام أكثر التخييلات بشاعة ، وأمام أكثر الشكوك فانتازية وقسوة . وكان يتوجب تسكين كل هذا بأي ثمن ودون اضاعة الوقت . لم يتصد مني أن أعلم أن الآنسة هالدين قالت لها : اضاعة الوقت . لم يتصد مني أن أعلم أن الآنسة هالدين قالت لها : الصرخة ، ولا مبالغة في الانفعال . لم أكن حتى متر دداً حين قلت :

\_ حسناً ، ولكن كيف ؟

كانت على حق في أن تفكّر بي ، ولكن ماذا كان بوسعي أن أفعله وأنا الجاهل بعنوان مسكن السيد رازوموف ؟

### صاحت:

ــ تصور أنه قد يكون من سكان الجوار ، على رمية حجر ربما !
كنت أشك في ذلك ، ولكني كنت مستعداً كل الاستعداد أن أذهب
وأحضره من الطرف الآخر لجنيف وبكل سرور . وأعتقد أنها كانت
واثقة من استعدادي ، حيث كانت أول فكرة خطرت لها هو أن تأتي \
الي" . ولكن الحدمة التي كانت ستطلبها مني بالفعل هي أن أصطحبها إلى
قصر بوريل .

كانت لديّ رؤيا ذهنية بغيضة للطريق المعتمة ، للأرض الكئيبة المحيطة بالقصر ، وذلك المظهر المقفر الذي يدعو إلى الريبة الذي كان يتصف به مأوى استحضار الأرواح والتآمر وعبادة الأنثوية ذاك . وقد عارضت هذا الرأي قائلاً ان « المدام دو س . . . » لا تعرف على الأغلب ما نبحث عنه ، وإني لا أظن أن الشاب هناك الآن . لقد تذكرت تلك اللمحة الحاطفة لوجهه وكنت على قناعة بأن شخصاً كان يبدو في حال أسوأ من حال من رأى الموتى لتوه سيكون في حاجة إلى أن يعتزل في مكان يكون فيه وحيداً . كنت على ثقة من أن السيد رازوموف كان ذاهباً إلى يبته حين رأيته اليوم .

قالت الآنسة هالدين بهدوء :

ـ إن من كنت افكر فيه بالفعل هو بيتر ايفانوفيتش .

آه ! هو يعرف طبعاً . نظرت إلى ساعني . كانت التاسعة وعشرين دقيقة فقط . . .

قلت ناصحاً:

لم أعرض عليها أن أذهب بنفسي ، وذلك بسبب شكي في نوع الاستقبال الذي سيلقاني به . ولكني اقترحت ارسال « آنا » المخلصة ومعها رسالة تطلب فيها العنوان .

كانت «آنا » لا تزال تنتظر عند الباب في الطرف الآخر من الغرفة وقد تناقشنا كلانا في المسألة همساً . كانت الآنسة هالدين تفضل الذهاب بنفسها . « فآنا » خجولة وبطيئة . كما أن المزيد من الوقت سيضيع خلال عودتها بالعنوان ومن وجهة النظر تلك فان الوقت أصبح متأخراً ، فلسنا نعرف ان كان السيد رازوموف يعيش على مقربة من هنا .

# قالت الآنسة هالدين:

ـ سأذهب بنفسي . أستطيع الذهاب إليه مباشرة من الفندق . وعلى أية حال فان علي أن أخرج لأني مضطرة إلى أن أشرح المسألة للسيد رازوموف شخصياً . . وأن أهيئه اللمسألة . أنت لا تعرف الحالة الذهنية . لأمى .

احمر وجهها ثم شحب ثانية . بل انها فكرت أنه لأجل أمها ولأجلها شخصياً سيكون من الأفضل أن تبتعدا الواحدة عن الأخرى لبعض الوقت . وستكون «آنا » ، وهي موضع محبة أمها ، في خدمتها .

استأنفت الآنسة هالدين وهي تسير أمامي نحو الباب :

\_ يمكنها أن تجعلها تخيط في الغرفة .

ثم قالت وهي تخاطب الخادم بالألمانية وتلك تفتح لنا الباب :

يُمكنك أن تقولي لأمي ان هذا السيد قد زارنا و انه ذهب معي
 للبحث عن السيد رازوموف . يجب ألا تقلق اذا تأخرت بعض الوقت .

خرجنا إلى الشارع واستنشقت هي أنفاساً عميقة من هواء الليل البارد .

: Capa

- حتى اني لم أطلب منك رأيك في أن ترافقني !

قلت ضاحكاً:

\_ أعتقد ذلك.

كان أسلوب استقبالي من قبل نصير المرأة العظيم مسألة لا مجال لأخذها بعين الاعتبار الآن . لم أكن أشك في أنه سينز عج من مشاهدتي وأنه قد يقذفني بعبارة وقحة ربما ، ولكني افترضت أنه لن يجرؤ على أن يطردني . وكان ذلك هو كل ما يهمني .

سألتها:

ــ ألن تأخذي ذراعي ؟

فعلت ذلك في صمت ولم يقل أحدنا شيئاً ذا قيمة حتى أدخلتها قبلي إلى البهو الكبير للفندق . كان مضاء على نحو رائع وفيه الكثير من الناس .

: قلت

يمكنني أن أصعد إلى هناك من دونك.

قالت بصوت خفيض:

لا أحب البقاء وحيدة في هذا المكان . سآتي معك .

قدتها نحو المصعد مباشرة . في آخر طابق قال المشرف ان علينا أن نتجه إلى اليمين حتى نهاية الممر .

كانت الجدران بيضاء والسجادة حمراء والأنوار الكهربائية تشع بوفرة . وقد جعلي الفراغ والصمت والأبواب المغلقة المتشابهة والمرقمة أفكر في النظام الكامل لسجن شديد الفخامة منشأ على مبدأ المعرز الانفرادي . هناك في الأعلى ، تحت سقف ذلك الكم الهائل لايواء المسافرين ، لم يكن هناك صوت من أي نوع يصلنا ، وكان اللباد القرمزي السميك يكتم وقع أقدامنا تماماً . أسر عنا ونحن ننظر واحدنا إلى الآخر حتى وجدنا نفسينا أمام آخر باب في ذلك الممتر الطويل . ثم تقابلت أعيننا ، ووقفنا هكذا للحظة ونحن نسمع أصواتاً مهمهمة من الداخل .

همست دون ضرورة:

ــ أعتقد أن هذه هي غرفته .

رأيت شفتي الآنسة هالدين تتحركان دون صوت ، وبعد أن قرعت على الباب بحدة خفتت همهمة الأصوات في الداخل . دام صمت عميق للحظات قليلة ، ثم فتح الباب بفظاظة من قبل امرأة قصيرة ، سوداء العينين في قميص أحمر ، ولها كثير من الشعر الممشط باهمال وبأسلوب فير مرتب وغير جميل . كانت قد قربت حاجبيها الرفيعين السوداوين واحدهما من الآخر . وقد علمت لاحقاً وباهتمام أنها كانت صوفيا أنتونوفنا الشهيرة أو رديثة السمعة ، ولكني كنت مصعوقاً وقتها بنظرتها الشيطانية الغريبة المتسائلة ، لأنها كانت دون شر اطلاقاً . . . أو دون شيطانية . وقد لانت هذه النظرة أكثر حين نظرت إلى الآنسة هالدين التي شيطانية . وقد لانت هذه النظرة أكثر حين نظرت إلى الآنسة هالدين التي أوضحت بصوتها القوي المباشر رغبتها في رؤية بيتر ايفانو فيتش لبرهة .

شم أضافت :

\_ أنا الآنسة هالدين.

عندما سمعت ذلك ، سارت المرأة ذات القميص الأحمر وبجبين للم يعد متغضناً اطلاقاً الآن ، ودون كلمة واحدة ، نحو أريكة وجاست تاركة الباب مفتوحاً .

ومن الأريكة ، ويداها في حجرها ، راحت تراقبنا ، ونحن ندخل ، بعينيها السوداوين .

تقدمت الآنسة هالدين نحو منتصف الغرفة ، أما أنا ، المخلص لدوري كمرافق فحسب ، فقد بقيت قرب الباب بعد أن أغلقته خلفي . كانت الغرفة ، وهي واسعة تماماً ، وان كانت ذات سقف واطيء ، قليلة المفروشات ، وكان هناك مصباح كهربائي له ظلَّة من البورسلان قد أنزل فوق طاولة كبيرة (عليها خريطة كبيرة منشورة عليها) ، وكان هذا المصباح يترك الأجزاء البعيدة من الغرفة ضمن غسق خافت اصطناعي . لم يكن بيتر ايفانوفيتش هناك ولا السيد رازوموف . ولكن كان على الأريكة ، قرب صوفيا أنتونوفنا ، رجل ذو وجه نحيل وعثنون وكان ينحنى نحو الأمام ويداه على ركبتيه وهو يحدق بشدة وبتعبير لطيف . وفي زاوية بعيدة كان ممكناً تمييز وجه عريض شاحب وجسم ضخم ، كان غريباً وقلقاً في جلسته على الكرسي الواطيء . كان الشخص الوحيد الذي عرفته هو جوليوس لاسبارا بحجمه الضئيل والذي كان يبدو وكأنه يحدق إلى الخريطة ، وقدماه متشابكتان حول أرجل الكرسي . نزل بخفة وانحني للآنسة هالدين ، وهو يبدو عجيباً كولد ذي أنف معقوف ولحية مزيفة بيضاء وسوداء . تقدم وعرض كرسيه على الآنسة هالدين التي رفضته قائلة انها قد أتت إلى هنا لتقول بضع كلمات لبيتر ايفانو فيتش .

أصبح صوته الحاد مسموعاً على نحو مزعج في الغرفة :

- من الغريب أني كنت أفكر بك عصر هذا اليوم بالذات يا ناتاليا فيكتوروفنا . لقد قابلت السيد رازوموف . وقد طلبت منه أن يكتب لنا مقالة حول أي موضوع يريده . وأنت تستطيعين ترجمتها إلى الانكليزية . . . بوجود مثل هذا المعلم .

أوماً برأسه باتجاهي بايماءة اطراء . وعندما مسمع اسم رازوموف صدر صوت لا يمكن وصفه ، نوع من الصرير الضميف ، كأنما هو صوت حيوان صغير غاضب من الزاوية التي كان يشغلها الرجل الذي بدا أكبر بكثير من أن يجنس على الكرسي الذي كان تحته . لم أسمع ما قالته الآنسة هالدين . تكلم لاسبارا مرة أخرى :

لقد حان الوقت لتقومي بشيء ما يا ناتاليا فيكتوروفنا . ولكني أعتقد أن لك آراءك الحاصة . لم لا تكتبين شيئاً ما أنت بالذات ؟ ما رأيك لو تأتين لزيارتنا قريباً ؟ يمكننا ان نتحدث في الموضوع . أية نصيحة . . .

ومن جدید لم أسمع كلمات الآنسة هالدین . كان ذاك صوت لاسبار ا مرة أخرى :

بيتر ايفانوفيتش ؟ لقد ذهب ليرتاح قليلاً في الغرفة الأخرى .
 نحن جميعاً في انتظاره .

بدا الرجل العظيم الذي دخل في تلك اللحظة أضخم وأطول من المعتاد ، ومهيبا في « روب دو شامبر » من قماش داكن كان ينزل في خطوط مستقيمة حتى قدميه . كان يوحي براهب أو بنبي ، أو بساكن صحراء قوي الجسم . . . بشيء أسيوي . وكانت النظارتان الداكنتان مع هـــذا الزيّ تجعلانه يبدو أكثر غمــوضاً من أي وقت مضى تحت النور المخفّف .

عاد لاسبارا ضئيل الحجم إلى كرسيه لينظر إلى الحريطة ، الشيء الوحيد المضاء جيداً في الغرفة ، وحتى من موضعي البعيد عند الباب كنت أستطيع أن أرى ، من شكل الجزء الأزرق الذي يمثل الماء أنها خريطة لمقاطعات بحر البلطيق . صاح بيتر ايفانوفيتش صيحة خفيفة وهو يتقدم نحو الآنسة هالدين ، ثم كبح نفسه لدى مشاهدته لي ، على نحو واضح دون شك ، ثم حدق من خلال نظارتيه السوداوين . لا شك أنه قد ميترني من شعري الأشيب . لأنه التفت ، بهزة واضحة لكتفيه العريضةين ، نحو الآنسة هالدين في لفتة تسامح كريم . أمسك بيدها بكفه السميكة اللينة ووضع يده الضخمة الأخرى فوقها كغطاء .

وبينما كان هذان الاثنان الواقفان في وسط الغرفة يتبادلان العبارات غير المفهومة ، لم يتحرك أحد في الغرفة : كان لاسبارا وظهره لنا يجثم على ركبتيه فوق الكرسي ومرفقاه على الحريطة ذات المقياس الكبير ، وذلك الشخص الضخم المظلل في الزاوية ، والرجل المحدق بصراحة بعثنونه على الأريكة ، والمرأة في القميص الأحمر إلى جانبه . . . لم يتحرك أي واحد منهم . وأعتقد أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي ، فالآنسة هالدين سحبت يدها فوراً من يدي بيتر ايفانوفيتش وقبل أن أصبح مستعداً لما كانت قد تحركت نجو الباب . وقد فتحت الباب بسرعة ، أنا الغربي المتجاهل . ولحقت بها إلى الحارج ونظرتي الأخيرة تغادرهم جميعاً وهم ساكنون في أوضاعهم المختلفة : بيتر ايفانوفيتش وحيداً وواقفاً بنظارتيه السوداوين كمعلم أعمى ضخم الحثة ، وخلفه البقعة القوية من بنظارتيه السوداوين كمعلم أعمى ضخم الحثة ، وخلفه البقعة القوية من النور على الحريطة الملونة التي يحدق إليها لاسبارا ضئيل الحجم .

و بعد فترة طويلة ، عند سماعي باشاعات صحفية (كانت غامضة وسرعان ما انطفأت ) عن مؤامرة عسكرية مُنجُهْكَضَة في روسيا ،

تذكرت اللمحة التي اختفطتها من تلك المجموعة الساكنة وشخصها الرئيس . لم تعرف أية تفاصيل ، ولكن عرف أن الأحزاب الثورية في الخارج قد قدمت يد المساعدة وأرسلت موفدين مقدماً ، وأنه تم احضار الأموال اللازمة لارسال باخرة مع شحنة من الأسلحة ومتآمرين لغزو المقاطعات البلطيقية . وبينما كانت عيناي تنعمان النظر في المعلومات التي تم افشاؤها على نحو غير كامل ( والتي لم يكن العالم مهتماً بها كثيراً ) فكرت في أن أوربا العجوز المستقرة قد مُنيحَتْ من خلال شخصي الذي كان يرافق تلك الفتاة الروسية شيئاً أشبه بلمحة إلى ما خلف الكواليس ، لمحة قصيرة إلى الطابق العلوي من فندق فخم في ذلك المكان من العالم : والرجل العظيم نفسه ؛ وذلك الرجل الضخم في الزاوية ، ذلك القاتل للجواسيس ورجال الدرك ؛ وياكوفليتش المخضرم الذي شهد الحملات الارهابية القديمة ؛ والمرأة ذات الشعر الأبيض كشعري والعينين السوداوين الحيويتين ؛ كل هذا ضمن ضوء خافت غامض ، وخريطة روسيا المضاءة بشدة . لقد أتيح لي أن أرى المرأة مرة أخرى . فبينما كنا ننتظر المصعد أتت مسرعة عبر الممر وعيناها مثبتتان على وجه الآنسة هالدين ، ثم أخذتها جانباً كأنما لتفشي لها سرآ. لم يدم ذلك طويلاً. بضع كلمات فحسب.

وبينما كنا ننزل في المصعد ، لم تحطم ناتاليا هالدين الصمت . ولكن بعد أن خرجنا من الفندق وبينما كنا نسير على امتداد رصيف البحيرة في العتمة الباردة المتلألئة بأضواء هذا الرصيف ، المنعكسة في الماء الأسود للميناء الصغير على يسارنا ، والفنادق الفاخرة الكثيرة على يمينا ، عندها نطقت أخيراً.

ــ تلك كانت صوفيا أنتونوفنا . . . هل تعرفها ؟ . . .

\_ أجل أعرف . . . تلك المرأة الشهيرة . . .

— لا يهم ". يبدو أننا بعد أن خرجنا قال لهم بيثر ايفانوفيتش سبب قدومنا . ولهذا السبب أسرعت وراءنا . لقد عرقت على نفسها ثم قالت و أنت أخت رجل شجاع سنتذكره دائما ، وقد تشهدين أوقاتا أفضل . » قلت لها اني آمل أن أرى ذلك الوقت الذي سينسى فيه هذا كله بما فيه اسم أخي أيضاً . لقد دفعني شيء ما إلى قول ذلك ، ولكنك تفهمني ، أليس كذلك ؟

### قلث:

\_ أجل. أنت تفكرين بعهد الوفاق والعدالة.

- نعم . هناك الكثير من الحقد والثأر في ذلك النشاط . لابد من فعل ذلك . أنها تضحية . . . لذا فلتكن أعظم تضحية . فليُنسُ الطغاة والجلا دون أيضاً ، فلا يتذكر أحد سوى البنّائين .

# سألتها متشككاً:

\_ وهل أيّدت صوفيا أنتونوفنا رأيك هذا؟

لم تقل أي شيء عدا : « جيد أن تؤمني بالحب . » أعتقد أنها فهمتني . ثم سألتني إن كنت آمل في مشاهدة السيد رازوموف في الوقت الحاضر . قلت اني أثق في أني أستطيع أن أحضره ليقابل أمي هذا المساء ، حيث علمت هي بوجوده هنا وكانت قلقة على نحو مرضي لتعرف إن كان لديه ما يقوله عن فيكتور . كان الصديق الوحيد لأخي الذي نعرف اسمه ، وهو من رفاقه الحميمين . قال : « أوه ! أخوك . . . أجل . أرجو أن تقولي للسيد رازوموف إنتي أشعت الحكاية التي وصلتني من

سانت بطرسبورغ . وهي تتعلق باعتقال أخيك . » ثم أضافت : « لقد خانه رجل من عامة الشعب ثم شنق نفسه . سيشرح لك السيد رازوموف ذلك كله . لقد أعطيته كامل المعلومات في عصر هذا اليوم . وقولي للسيد رازوموف ان صوفيا أنتونوفنا ترسل له تحياتها . سأرحل في الصباح الباكر . . . إلى مكان بعيد . »

ثم أضافت الآنسة هالدين بعد لحظة صمت:

ــ لقد تأثرت جداً بما سمعته على نحو غير متوقع بحيث أني لم أستطع أن أكلمك قبل الآن . . . رجل من عامة الشعب ! أوه ، يالشعبنا المسكين !

راحت تسير ببطء و كأنها قد أنهكت فجأة . كانت رأسها مخفضة ؟ ومن شبابيك بناء ذي شرفات وصلنا صوت موسيقى فدقية مبتذلة . وأمام مدخل واطيء عادي لأحد الكازينوهات كان اعلانان حمراوان يتوهم حبان تحت المصابيح الكهربائية ، فلا يتركان إلا أثراً ريفياً رخيصاً ... وكان لفراغ الأرصفة ، ومنظر الشوارع الخاوية كالصحراء ، جو الاحترام الزائف والوحشة التي تفوق الوصف .

كنت قد سلسّمتُ جدلاً بأنها قد حازت على العنوان ، وتركت نفسي أقادُ مين قيباً على النظور العريض الطويل الذي تحدده الأضواء. قالت :

- ليس بعيداً عن بيتنا . لقد فكرت أنه لا يمكن أن يكون كذلك . العنوان هو : « شارع دو كاروج » . وأعتقد أنه لابد واحد من تلك الأبنية الكبيرة الخاصة بالحرفيين .

أخذت ذراعي بثقة وحميمية ، ثم أسرعت . كان هناك شيء بدائي ما كنيّا نفعله . لم نفكر في استغلال وسائل الحضارة . سبقتنا حافلة متأخرة ، وكانت صف من عربات الأجرة الصغيرة يقنف عند حاجز الحدائق . لم يخطر لنا أن نستخدم وسائل النقل هذه . كانت في عجلة شديدة من أمرها ، ربما ، أما فيما يخصني أنا . . . حسناً ، فقد كانت قد أخذت ذراعي بثقة . وبينما كنا نصعد منحدر « الكولاتري » السهل ، كانت كل الدكاكين مغلقة ولا نور هناك في أي من الواجهات ( كأنما كان كل المرتزقة قد هربوا في نهاية النهار ) . قالت بتردد :

— كنت أود لو أعدو بعض الشيء لأرى أمي للحظة . لن يكون بيتنا بعيداً جداً عن طريقنا ؛

ولكني أقنعتها بالعدول عن ذلك . اذا كانت السيدة هالدين تتوقع فعلاً رؤية رازوموف في تلك الليلة فليس من الحكمة في شيء أن تريها نفسها من دونه ، وكلما أسرعنا وأمسكنا بالشاب وجلبناه إلى البيت لتهدئة خواطر أمها ، كلما كان ذلك أفضل . وافقت على رأيي وعبرنا بخط قطري ماثل « ساحة المسرح » الرمادية المائلة إلى الزرقة بأرضها المرصوفة بالحجارة ، تحت النور الكهربائي ، والتمثال الوحيد الراكب للحصان يبدو مسوداً كله في وسط الساحة . في شارع « دو كاروج » كنا في أفقر الأحياء ونقترب من أطراف المدينة . كانت هناك أبنية فارغة وأبنية عالية جديدة . عند زاوية شارع جانبي كان النور العاري لدكان مطلتي بالكلس يسقط على الليل ، كمروحة ، عبر مدخل واشع . كان بامكان المرء أن يرى من مسافة الجدار الداخلي برفوفه قليلة البضاعة ، كان بامكان المولى باللون البني . كان ذلك هو البناء المقصود . لدى

اقتر ابنا منه على الامتداد المعتم لحاجز من الألواح الحشبية المطليه بالهار ، رأينا الوجه الضيّق الشاحب للزاوية المقطوعة ، خمس نوافذ عالية دون أي نور فيها ، وتزدحم بالظل الثقيل لانحدار سقف بارز .

قالت الآنسة هالدين:

\_ يجب أن تسأل عنه في الدكان.

أنزل رجل شاحب ذو شاربين خديين ويرتدي قبعة بيضاء قذرة وربطة عنق مهترئة ، أنزل صحيفته واستند بحميمية بكلا مرفقيه على نضد الحساب العاري وأجاب بأن الشخص الذي نسأل عنه هو بالفعل مستأجر لديه في الطابق الثالث ، ولكنه ليس في المنزل في هذه اللحظة .

كررت بعد نظرة إلى الآنسة هالدين:

ــ في هذه اللحظة . هل يعني ذلك أنه سيعود فوراً ؟

كان لطيفاً جداً ، بعينين لطيفتين وشفتين ناعمتين . ابتسم ابتسامة خفيفة وكأنه يعرف كل شيء . لقد عاد السيد رازوموف ، بعد أن قضى نهاره كله خارجاً ، باكراً هذا المساء ، وقد دهش لأنه شاهده منذ نصف ساعة ينزل مرة أخرى وقد ترك السيد رازوموف مفتاحه، وأفاد أنه قد خرج ليشم بعض الهواء .

من خلف نضد الحساب العاري استمر الرجل يبتسم لنا ، ورأسه بين يديه. هواء . ولكن كان من الصعب معرفة ان كان غيابه سيطول أم لا . وكان الليل قريباً جداً ، بكل تأكيد .

وبعد فترة صمت ، التفتت عيناه اللطيفتان نحو الباب ثم أضاف :

\_ ستدفعه العاصفة إلى العودة.

سألته:

\_ وهل ستهبّ العاصفة ؟

\_ عجباً! نعم ستهب.

والتأكيد على كلامه سمعنا صوتاً هادراً عميقاً من البعيد .

استشرت بعيني الآنسة هالدين ، فرأيتها مترددة في التخلي عن مرامها ، فطابت من صاحب الدكان أن يرجو السيد رازوموف ، لو عاد خلال نصف ساعة ، أن يبقى في الدكان هنا ، فنحن سنعود قريباً .

وكجواب على ذلك هز رأسه بحركة ضعيفة جداً . وقد عبرت الآنسة هالدين عن موافقتها بالصمت . سرنا ببطء في الشارع مبتعدين عن المدينة . كانت أسوار الحدائق الواطئة للفيلات المتواضعة المحكوم عليها بالهدم مغطاة بأغصان الأشمجار وأكرام النباتات المضاءة من الأسفل بمصابيح غازية ، وكان الصوت الهنيف الرتيب للمياة الثلجية لنهر « الآرف » الساقطة من فوق سد واطىء يقترب منا بتيار هواء بارد عبر مساحة واسعة مفتوحة حيث كان خط ثنائي من أنوار المصابيح يسير عبر شارع دون منازل . ولكن على الشاطىء الآخر الذي يسيطر عليه سواد قبيح هو سواد غيمة راعدة ، بدا نور وحيد خافت وكأنه براقبنا بتحديقة متعبة . حين مشينا حتى الحسر قلت :

\_ الأجدر بنا أن نعود . .

في الله كان كان الرجل الشاحب لا زال يقرأ في صحيفته القذرة المنشورة على نضله الحساب . رفع رأسه حين نظرت إلى الداخل وهز رأسه نفياً ، وهو يزم شفتيه . عدت إلى الآنسة هالدين في الخارج

وانطلقنا بخطوات سريعة . قالت انها سترسل «آنا » مع رسالة في الصباح الباكر . احترمت سكوتها ، فالصمت هو أفضل وسيلة لاتعبير عن القلق .

كان الشارع نصنف الريفي الذي سرنا فيه في طريق العودة قد تغيس تدريجياً ليصبح شارع مدينة عادياً ، عريضاً ومهمجوراً . لم نقابل أكثر من أربعة أشخاص ، وبدت الطريق كأنما لا نهاية لها ، لأن قلق مرافقي كان قد انتقل الي بسبب تعاطفي معها . وأخيراً انعطفنا إلى « شارع الفلاسفة » الأعرض والأكثر خلواً وموتاً . . . المعبر عن الاقفار الكامل للاحترام الهاجع . ولدى رؤيتنا لشباكين مضاءين ، واضحين من بعيد ، للاحترام الهاجع . ولدى رؤيتنا لشباكين مضاءين ، واضحين من بعيد ، تخيلت السيدة هالدين في كنبتها ، في يقظة رهيبة معذ بة تحت السيطرة الشريرة لحكم استبدادي : ضحية الطغيان والثورة ، وياله من مشهد قاس وغريب ،

# \_ ثلاث\_

قالت ناتاليا هالدين:

\_ ألن تدخل للحظة ؟

ترددت لأن الوقت كان متأخراً. ولكنها ألحت :

ــ أنت تعرف أن أمي تحبّلك كثيراً .

ـ سأدخل لأعرف كيف هي حالة أمك فحسب .

قالت كأنما تخاطب نفسها:

لا أعرف حتى إن كانت ستصدق أني لم أستطع أن أجد السيد رازوموف ، حيث أنها قد وضعت في رأسها فكرة مفادها أني أخفي عنها شيئاً ما . قد تكون أنت قادراً على اقناعها .

### : نلت

قد تفقد أمك ثقتها بي أنا أيضاً.

\_ أنت ؟ لماذا ؟ ما الذي يمكنك أن تخفيه عنها ؟ لست روسياً ولا متآمراً.

أحسست بعمق عزلتي الأوربية ، ولم أقل شيئاً ، ولكني صممت على أن ألعب دور المتفرج الذي لا حول له حتى النهاية . كان هدير الرعد البعيد في وادي الرون يقترب من المدينة النائمة ، مدينة الفضائل المبتذلة

والضمافة العالمية . عبرنا الشارع المقابل للبوابة الكبيرة المعتمة ، وقرعت الآنسة هالدين جرس باب الشقة . وقد فتح على الفور تقريباً ، وكأن الحادم العجوز كانت تنتظر في الغرفة الخارجية عودتنا . كان لوجهها بسيط الملامح علامة الرضا . قالت وهي تغلق الباب ان السيد موجود في المداخل .

لم يفهم أي مناً ما قالته . التفتت الآنسة هالدين نحو الوراء بفظاظة وقالت :

- من ؟

قالت الحادم:

ـ الهر (السيد)رازوموف.

كانت قد سمعت من حديثنا قبل أن نغادر ما يكفي حتى عمرف سبب خروج سيدتها الشابة . والمالك ، حين لفظ السيد اسمه عند الباب ، سمحت له بالدخول فوراً .

غمغمت الآنسة هالدين وعيناها الرماديتان الجديتان مثببتان على عيني :

\_ ما كان في وسع أحد أن يتنبّأ بذلك .

وادى تذكري للتعبير الذي كان على وجه الشاب منذ فترة لا تزيد عن أربع ساعات ، نظرة شخص مسكون يسير في نومه ، فقد أصبت بُعيرة وبنوع من الرهبة .

سألت الآنسة هالدين الخادم:

- وهل سألت أمي أوّلاً ؟

أجابت وهي مدهوشة من القلق الذي كان على وجهينا:

- لا ، لقد أعلنت قدوم السيد فحسب .

قلت بلهجة خفيضة:

- مع ذاك ، فقد كانت أمك على استعداد .

أجل ، ولكنه لا يعرف شيئاً عن . . . .

بدا لي أنها كانت تشكّ في مدى لباقته . وعلى سؤالها كم مضى على السيد وهو مع أمها ، قالت الخادم ان السيد في غرفة الاستقبال منذ ما لا يزيد عن ربع ساعة .

انتظرت لبرهة ، ثم انسحبت والخوف باد عليها . حدّةت اليّ الآنسة هالدين في صمت .

### قلت :

— طالما حدث ما حدث ، فأنت تعرفين بالضبط ما سيقوله صديق أخيك لأمك . وبعا ذاك لا شك أن . . .

قالت ناتاليا هالدين ببطء:

- أجل ، ولكنني أ"ساءل فيحسب ، أنه طالما لم أكن هنا حين وصل ، ان لم يكن من الأفضل ألا "نقاطعهما الآن .

بقينا صامتين ، وأعتقد أن كلا منا قد أجهد أذنيه ولكن لم يصلنا أي صوت عبر الباب . كانت ملامح الآنسة هالدين تعبر عن تردد مؤلم . تحركت كأنما تريد الدخول ولكنها كبحت نفسها . كانت قد سمعت وقع خطوات على الطرف الآخر من الباب . فتح الباب وخطا

رازوموف ، دون توقف خارجاً إلى الغرفة الجانبية . كان انهاك ذلك اليوم والصراع مع نفسه قد بدلاه كثيراً حتى أني كنت سأتردد في التعرف على ذلك الوجه فقد كان مجفلاً بما فيه الكفاية انما على نحو مختلف وذلك قبل ساعات قليلة فحسب وذلك حين مر إلى القرب مني أمام مكتب البريد . لم يكن شاحباً إلى هذا الحد آنذاك ، وكانت العينان غير كثيبتين إلى هذا الحد . كانتا تبدوان أعقل الآن دون شك ، ولكن كان عليهما ظل شيء ما يتسم بالشر مع الشعور بالإثم .

أتحدث عن هذا لأن نظرتهما سقطت أوّلاً علي "، رغم أن ذلك حدث دون أي نوع من التمييز أو حتى الفهم . كنت ببساطة ضمن خط تحديقته . ولا أعرف ان كان قد سمع جرس الباب أو كان يتوقع أن يرى أي شخص هنا . كان خارجاً ، على ما أعتقد ، ولا أظن أنه رأى الآنسة هالدين حتى تقدمت منه خطوة أو خطوتين . وقد تجاهل اليد التي مدتها له .

- أهذا أنت يا ناتاليا فيكتوروفنا . . . ربما أنت مندهشة . . . في مثل هذه الساعة المتأخرة . ولكن كما ترين ، فقد تذكرت حديثنا في تلك الحديقة . وقد فكرت بالفعل انها كانت حقاً رغبتك في أن أزوركما . . . دون تضييع للوقت . . . لذلك جئت . ليس هناك سبب آخر . فقط لأحكي ببساطة . . .

كان يتحدث بصعوبة . لاحظت ذلك ، وتذكرت تصريحه للرجل الذي في الدكان بأنه كان خارجاً لأنه يحتاج إلى « أن يشم الهواء » . واذا كان ذلك هو هدفه ، فقد كان واضحاً اذن أنه فشل على نحو بائس . وبعينين مسبلتين ورأس مطأطئة حاول أن يكمل جملته المخنوقة .

- لأحكي ما سمعته اليوم بنفسي . . . اليوم فحسب . . . اليوم . . . عبر الباب الذي لم يغلقه رأيت غرفة الاستقبال . كان ينير ها مصباح مظلل . . . ما كانت عينا السيدة هالدين تتحملان لا الغاز ولا الكهرباء . كانت غرفة كبيرة نسبياً ، وبالتباين مع الغرفة الجانبية شديدة الاضاءة فقد كان طولها ضائعاً في عتمة نصف شفافة خلفها ظلال ثقيلة . على هذه الخلفية شاهدت الجسم الساكن للسيدة هالدين ، المنحني قليلاً نحو الأمام ، ويد شاحبة ترتاح على يد الكنبة .

لم تتحرك . ومع تلك النافذة أمامها لم يعد لها هيئة من يجلس متوقعاً . كان مصراع النافذة مسدلاوفي الحارج كانت هناك سماء الليل التي تحتضن غيمة واحدة ، والمدينة لا مبالية ومضيافا في لا تعصّبها البارد بل والمترع بالازدراء تقريباً . . . مدينة محترمة للجوء لا تعير كل هذه الأحزان والآمال أي اهتمام . كانت رأسها البيضاء مطأطئة .

خطرت في فكرة مفادها أن الدراما الحقيقية للحكم الاستبدادي الفردي لا يجري تمثيلها على المسرح الضخم للسياسة ، و ذلك حين كنت أنا الذي حكم عايه القدر لعب دور المشاهد ، أخطف لمحة أخرى من خلف الكواليس ، شيئاً ما أكثر عمقاً من الكامات والتاميحات الحاصة بالمسرحية العامة . كنت على يقين أن هذه الأم رفضت في قابها أن تتخاسى اطلاقاً عن ابنها . كان ذلك شيئاً أكبر من حداد « راحيل » (١) الذي لا ساوان له . كان شيئاً أعمق وأكثر تعذراً على الباوغ في هدو ته المخيف . كانت الصورة الجانبية البيضاء المنحفية في ضياعها ضمن الكومة غير

<sup>(</sup>١) راحيل هي زوجة يعقوب وأم يوسف الصديق . ( المترجم )

المحددة للكنبة ذات الظهر العالي ، توحي بأنها تتأمل في شيء في حضنها ، وكأن هناك رأساً محبوبة ترتاح هناك .

اختطفت تلك اللمحة مما وراء الكواليس ، ثم أغاقت الآنسة هالدين ، وهي تمر بالشاب ، الباب . لم تفعل ذلك دون تردد . ولبرهة فكرت أنها ستذهب إلى أمها ، ولكنها أرسات نظرة قاقة إلى الداخل فحسب . ربما لو تحركت السيدة هالدين . . . ولكن . . . لا . كان في سكون ذلك الوجه الشاحب العزلة المخيفة للمعاناة التي لا دواء لها .

في هذه الأثناء أبقى الشاب عينيه مثبتتين على الأرض. وكانت فكرة أنه سيضطر إلى تكرار الحكاية التي سبق له وحكاها ، كانت تالمك فكرة لا يستطيع احتمالها . كان قد توقع أن يجد المرأتين معاً . ثم ، كان قد قال لنفسه ان المسألة ستنتهي مرة وإلى الأبد . . . إلى الأبد . كان قد فكر بتهكيم : « من حسن حظي أني لا أؤمن بالعالم الآخر . »

كان وحيداً في غرفته بعد أن أرسل الرسالة السرية بالبريد ، فاستعاد بعض الهدوء النسبي بأن راح يكتب في دفتر مذكراته السرية . كان مدركا لخطر هذا التساهل مع الذات . وهو يشير إلى ذلك بنفسه ، ولكنه لم يستطع أن يمتنع عن الكتابة . كان ذلك يمنحه الهدوء . . . كانت تجعاه في انسجام مع وجوده . جلس هناك وهو يكتب في نور الشمعة الوحيدة ، حتى خطر له أنه بعد أن سمع تفسير عماية القبض على هالدين ، كما طرستها صوفيا أنتونوفنا ، فقد كان ينبغي عليه أن يحكي ذلك السيدتين بنفسه . كانتا ستسمعان الحكاية بكل تأكيد من مصدر آخر ، وعندها سيبدو امتناعه عن ابلاغهما أمراً غريباً ، ليس بالنسبة إلى الأم والأخت ، ولكن إلى الناس الآخرين أيضاً . و بعد أن وصل إلى هذه النتيجة لم يكتشف ولكن إلى الناس الآخرين أيضاً . و بعد أن وصل إلى هذه النتيجة لم يكتشف

في نفسه أي تر دّد ماحوظ في مواجهة الضرورة ، وسرعان المارأ التا بهف على الانتهاء من ذلك يعذ به . نظر إلى ساعته . لا ، لم يكن الوقت متأخر أجداً .

كانت الدقائق الحمس عشرة مع السيدة هالدين أشبه بالثأر من المجهول: ذاك الوجه الأبيض الشاحب ، ذلك الصوت الضعيف الواضح النبرات ، تلك الرأس التي التفتت إليه أولاً بالهفة ثم انحنت بعد فترة من جديد بقيت ساكنة \_ في الضوء الخافت الكثيب للغرفة التي رنـت فيها كالماته التي حاول تخفيف وقعها ، رنتت عالياً ـ كل ذلك أثار فيه الاضطراب كأنه اكتشاف غريب . وقد بدا له وجود عناد سري في ذلك الأسى ، كان شيئاً لم يستطع أن يفهمه وعلى أية حال كان شيئاً لم يتوقعه . هل كان ذلك عدائياً ؟ واكن ذلك لا يهم . لا شيء يمكنه أن يناله الآن . ففي نظر الثوريين لم يكن هناك الآن أي ظل ماقي على ماضيه . كان شبح هالدين قد تم تخطّيه بالفعل ، لقد ترك هناك ممّدداً دون حول ولا قوة على الرصيف المغطى بالثاج . وكانت هذه هي أم الشبح الذي أنهكها الحزن شاحبة كالاشباح . كان قد أحس بدهشة مترعة بالشفقة . ولكن كانت تلك غير ذات أهمية طبعاً . الأمهات لا شأن لهن . لم يستطع أن يبعد عن نفسه الانطباع اللاذع الذي تركته المرأة الصامتة الهادئة ذات الشعر الأبيض ، ولكن نوعاً من الصرامة زحف إلى أفكار ه .. كانت تالمك هي العواقب . حسناً ، وما يعني ذلك ؟ « وهل أنا على سريهر من الزهور ؟ » هذا ما كان قد قاله لنفسه ، وهو جالس بعيداً وعيناه مثبتتان على ذلك الجسم المجسلِّد الحزن. كان قد قال كل ما لديه ، وحين انتهى لم تكن قد تافظت بكلمة واحدة . كانت قد أشاحت برأسها بعيداً وهو يتكام . وكان الصمت الذي سقط على آخر كاماته قد دام

خمس دقائق أو أكثر . ما كان معنى ذلك ؟ أمام صفته غير المفهومة هذه أصبح مدركاً لغضب في مزاجه الصارم ، الغضب القديم ضد هالدين عاد ليستيقظ بسبب تأمله لأم هالدين . أو لم يكن شيئاً أشبه بالحسد هو الذي يتشبث بقابه ، كأنما هو ميزة أنكرت عليه هو وحده بين كل الناس الذين عاشوا في هذا العالم ؟ كان الآخر هو الذي استطاع أن يرتاح ومع ذلك فقد استطاع أن يستمر في الوجود في عاطفة تاك المرأة العجوز الحزينة ، في أذكار كل هؤلاء الناس الذين يدعون حب الانسانية . كان مستحيلاً التخاص منه . فكر رازوموف : « أنها نفسي تاك التي سلمتها للدمار . . لقد دفعني إلى ذلك . لا أستطيع أن أتخاص منه » .

نهض منزعجاً من هذا الاكتشاف وخرج من الغرفة الحرساء خافتة الاضاءة بامرأتها العجوز الصامتة في الكرسي ، تاك الأم ! لم ينظر إلى الخلف أبداً . كان ذلك هروباً صريحاً . ولكنه حين فتح الباب رأى أن تراجعه قد قوطع . كانت هناك الأخت . لم يكن قد نسي الأخت ، ولكنه لم يكن يتوقع رؤيتها آنذاك ، أو كان يتوقع ألا ير اها بعد الآن أبداً ، ربما . كان وجودها في الغرفة الجانبية مسألة لم يستطع التنبؤ بها ، كما كان شبح أخيها . أجفل رازوموف وكأنه اكتشف أنه قد وقع في الفنخ بحداقة . حاول أن يبتسم ، فام يستطع ، فأخفض نظره . سأل نفسه : «هل علي أن أكرر تاك القصة الغبية مرة أخرى ؟ » انتابه شعور أشبه بشعور الغريق . لم يكن قد تناول طعاماً منذ اليوم السابق ، ولكنه لم يكن في حالة تسمح له بتحايل أسباب ضعفه . كان ينوي أن يأخذ قبعته ويغادر بأقل ما يمكن من الكامات ، ولكن حركة الآنسة هالدين السريعة التي بأقل ما يمكن من الكامات ، ولكن حركة الآنسة هالدين السريعة التي أغاقت بها الباب فاجأته . التفت إليها نصف التفاتة دون أن يرفع عينيه ،

بحركة سابية ، كما قد تتحرك ريشة في الريح . وفي اللحظة التالية كانت قد عادت إلى المكان الذي انطاقت منه ، فما كان منه سوى أن التفت نصف التفاتة أخرى ، بحيث عادا إلى وضعيهما السابقين .

قالت بالهجة عاجاة:

- أجل ، أجل . أنا ممتنة لك جداً يا كيرياو سيدوروفيتش لقدومك على الفور . . . هل قالت لك على الفور . . . هل قالت لك أمي ؟

قال كأنما لنفسه ولكن على نحو مسموع :

لا أعرف ما كانت تستطيع أن تقوله لي ولا أعرفه من قبل .

ثم أضاف بصوت أعلى ولكن كأنما في يأس :

لأني كنت أعرف ذلك بالفعل وعلى الدوام .

ترك رأسه مدلاة . كان لديه احسس قوي جداً بحضور ناتاليا هالدين بحيث أنه كان يشعر أنه سيرتاح لو نظر إليها . انها هي اتي تسكنه الآن . وهو يعاني من هذه الملاحقة منذ أن ظهرت أمامه فعاة في حديقة وقصر بوريل » بيد ممدودة واسم أخيها على شفتيها . . . كان في الغرفة الملحقة صف من الكتب على الجدار أقرب إلى الباب الحارجي ، بينما كان على الجدار المقابل طاولة واطئة داكنة اللون وكرسي واحد . كان ورق الجدران الذي يحمل رسمة باهتة أبيض اللون تقريباً . كما كان نور المصباح الكهربائي العالي تحت السقف مباشرة يضيء بشدة ذلك الصندوق المربع بزواياه الأربع الفارغة ، ببساطة ، دون ظلال . . .

# سألته الآنسة هالدين:

\_ ما الذي تعنيه ؟ ما هذا الذي كنت تعرفه على الدوام ؟

رفع وجهه الشاحب المترع بالمعاناة غير المعبّر عنها . ولكن تلك النظرة في عينيه ، نظرة العناد الكثيب الغائب ، والتي كانت تصعق وتدهش كل شخص كان يخاطبه ، بدأت تزول . كأنما كان يعود إلى نفسه في ذاك الادراك المستيقظ بذلك التناسق الرائع في الملامح والحطوط والنظرات والصوت التي كانت تجعل الفتاة أمامه كائناً نادراً جداً ، خارج وفوق الفكرة المعتادة للجمال . نظر إليها طويلاً جداً حتى احمّر وجهها قايلاً .

كررت بلهجة غامضة:

\_ ما الذي كنت تعرفه ؟

في هذه المرة نجح في الابتسام.

\_ لولا كلمة تحية أو كالمتين لكنت سأشك في أن أمك كانت مدركة لوجودي . هل فهمت ما أعنيه ؟

أومأت ناتاليا هالدين برأسها . تحركت يداها بخفة إلى جانبها .

- \_ أجل . أليس في ذلك ما يحطم القلب؟لم تذرف دمعة واحدة حتى الآن . . . ولا دمعة واحدة .
- \_ ولا دمعة واحدة ! وأنت يا ناتاليا فيكتوروفنا ؟ هل كنت قادرة على البكاء ؟
- أجل . وعلى أية حــال فأنا شابة بما فيه الكفاية يا كيرياو سيدوروفيتش حتى أؤمن بالمستقبل . ولكني حين أرى أمي حزينة إلى

هذا الحد ، أكاد أنسى كل شيء . أسأل نفسي ان كان علي أن أشعر بالفخر . . . أو بالاستسلام . لقد جاء الكثير من الناس لزيارتنا . كان هناك أناس غرباء تماماً كتبوا إلينا يطلبون زيارتنا ليقده وا تعازيهم . كان مستحيلاً علينا اغلاق بابنا إلى الأبد . أنت تعرف أن بيتر ايفانوفيتش نفسه . . . أجل ، كان هناك الكثير من التعاطف ، ولكن كان هناك أيضاً أشخاص كانوا يعبرون بصراحة عن ابتهاجهم بموته : ثم ، حين تركت وحيدة مع أمي المسكينة ، بدا هذا كله ذا روح خاطئة ، شيئاً لا يستحق الثمن الذي تدفعه أمي لقاءه . ولكني ما أن سمعت أنك هنا في جنيف ، يا كيرياو سيدوروفيتش ، حتى أحسست أنك الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدتي . . .

- في التخفيف عن أم ثكلي ؟ أجل!

هكذا قاطعها بأساوب جعالها تفتح عينيها الرائعتين البريئتين . ثم استأنف قائلاً :

– ولكن هناك مسألة الملاءمة . هل خطر لك هذا السؤال ؟

كان في كلامه نوع من اللهاث الذي كان يتباين مع التاسيح الفظيع إلى السخرية في مغزاه .

همست ناتاليا هالدين بانفعال:

عجباً ! ومن هو أكثر مناك ملاءمة ؟

قام بحركة تشنتجية تدل على اليأس ، ولكنه سيطر على نفسه .

بالفعل! ما أن سمعت أني هنا في جنيف و قبل أن تريني ؟ هذا برهان آخر على تاك الثقة التي . . .

تغيّرت لهجته فوراً وأصبحت أكثر حدة وحيادية .

- الرجال مخلوقات بائسة يا فاتاليا فيكتوروفنا . انهم لا يتمتعون بحدس العاطنية . وحتى يستطيع شخص ما التحدث على نحو ملائم مع أم ثكلي عن ابنها الذي فقاءته فلابد أن لهذا الشخص أن يكون قاء جرب علاقة الابن بالأم . وليست هذه حالي ان كان عليك أن تعرفي الحقيقة كلها . على آمالك أن تتعامل هنا مع « صادر لم تدفئه أية عاطنية » كما يقول الشاعر . . . وهذا لا يعني أنه صدر دون احساس .

هذا ما أضافه بصوت أخفض .

قالت الآنسة هالدين بلطف :

ــ أنا واثقة من أن قلبك لا يخلو من الشعور .

\_ لا . ليس قاسياً كالحجر .

هذا ما قاله بالصوت الاستبطاني نفسه ، وهو يبدو وكأن قلبه كان يقبع ثقيلاً كصخرة في ذاك الصدر غير المدفأ الذي كان يتحدث عنه . ثم استأنف قائلاً :

- لا ، ليس قاسياً إلى هذا الحد . ولكن كيف أثبت ما تمنحيني الثقة من أجله . . . ؟ ! آه ! هذا سؤال آخر . لم يكن هناك من توقيع مني مثل هذا الأمر سابقاً لا أحد كان يمكن لرقتي أن تكون ذات فائدة له . وها أنت تأتين الآن . أنت ! الآن ! لا يا ناتاليا فيكتوروفنا . لقد فات الأوان . لقد حضرت بعد أن فات الأوان . عليك ألا تتوقعي مني أي شيء .

تراجعت قايلاً مبتعدة عنه ، رغم أنه لم يقم بأية حركة ، وكأنها رأت في وجهه تبدّلاً ما ، وهو يشحن كلماته بمغزى عاطفة سرية ما كانا يشتركان بها معاً . بالنسبة الي أنا المشاهد الصامت ، كانا يبدوان لي كشخصين أصبحا يدركان لعنة كانت قد حلّت بهما منذ أن تقابلا لأول مرة . ولو أن أياً منهما نظر بانجاهي في تلك اللحظة ، لكنت سأفتح الباب بهدوء وأخرج . ولكن لم يفعل أي منهما ذلك . وبقيت وقا فقدت كل خوف من ارتكابي لعمل طائش وذلك بسبب بعدي الهائل عن عبو ديتهما ضمن الأفق الكثيب للمشاكل الروسية ، ضمن حدود أعينهما ومشاعرهما . . . سمجن روحيهما .

سيطرت الآنسة هالدين على صوتها بصراحتها وشمجاعتها في خضم ورطتها.

سألته وكأنها تخاطب نفسها :

\_ ما معنى هذا؟

- قد تعني أنك قد استسلمت لتخييّلات عقيمة بينما استطعت أنا أنقى بين حقيقة الأمور وحقائق الحياة ، حياننا الروسية ، كما هي فعلاً.

: تمغمغ

ـ انها لقاسية .

- وبشعة . لا تنسي ذلك . . . وبشعة انظري أنتى تشائين . انظري إلى الوطن من إلى القرب منك ، هنا في الخارج حيث أنت ، ثم انظري إلى الوطن من حيث أتيت . .

على المرء أن ينظر إلى ما بعد الحاضر .

كانت للهجتها قناعة صادقة.

\_ يمكن العميان أن يفعلوا ذلك على أفضل وجه . لقد كان من سوء حظي أن ولدت بعينين صافيتي الرؤية . واو أنك تعرفين فحسب الأمور الغريبة التي رأيتها ! يا لها من أشباح مدهشة غير متوقعة ! . . . ولكن لماذا نتحدث عن ذلك كله ؟

ـ على العكس ، أريد أن أتحدث عن هذا كله معك .

هكذا احتجت الآنسة هالدين بجدية صادقة . لم تكن الروح التهكمية الكئيبة لصديق أخيها قد أثرت فيها ، كأنما كانت تلك المرارة ، وذلك الغضب المكبوت ، أمارات على صحة رأي ساخط . لقد عرفت أنه شخص غير عادي ، وربما لم تكن تريد منه أن يكون سوى ما كان يبدو لعينيها الواثقتين .

### ألحت :

ــ أجل ، معك خصيصاً . معك أنت من بين كل الروس في هذا العالم . . .

ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتيها لبرهة ثم تابعت :

- أنا كأمي المسكينة نوعاً ما . أنا أيضاً أبدو غير قادرة على التخلي عن المتوفي الحبيب الذي ، وعليك ألا تنسى ، كان كل ما لدينا في هذا العالم . لا أريد استغلال تعاطفك ، ولكن عليك أن تتفهم أننا نستطيع أن نجد فيك كل ما تبقى من روحه الكريمة .

دنت أنظر إليه ؛ لم تختلج عضلة واحدة في وجهه . ومع ذلك ، وحتى في ذلك الحين ، لم أكن لأشك في أنه عديم الحساسية . كان ذلك نوعاً من التأمّل السابح في عالم آخر . ثم تحرّك قليلاً .

سألته.

- أنت راحل يا كيرياو سيدوروفيتش ؟

ـــ أنا ! راحل ؟ إلى أين ؟ أوه ، أجل ، ولكن علي ِّ أنَ أحكي للكُ أوّلاً ً. . .

كان صوته مكبوتاً وأجبر نفسه على أن يتكلم باشمئزاز واضع ، كأنما كان الكلام شيئاً مثيراً للاشمئزاز أو مميتاً .

ـــ تلك الحكاية ، أنت تعرفين . . . الحكاية التي سمعتها عصر هذا اليوم . . .

قالت بحزن.

أعرف هذه الحكاية.

- أنت تعرفينها! هل لديك مراسلون في سانت بطرسبورغ أنت أيضاً؟

— لا ، أنها صوفيا أنتونوفنا . لقد رأيتها للتو . وهي ترسل لك تحياتها . أنها راحلة غداً .

كان قد أخفض أخيراً نظرته المأخوذة . وكانت هي تنظر إلى الأسفل ، وهكذا كانا يقفان الواحد منهما أمام الآخر تحت النور الشديد ، بين الجدران الأربحة العارية ، فيظهران وكأنهما قد جُلبا خصيصاً من تلك الضخامة المشوشة للحدود الشرقية ليعرضا بقسوة تحت أنظاري الغربية . وكنت أراقبهما . لم يكن هناك ما أفعله سوى ذلك . بدا وجودي منسياً تماماً من قبل هذين حتى اني لم أجرؤ على القيام بحركة واحدة . ثم فكرت بيني وبين نفسي أنهما لابد أن يتددا معا بالطبع ، أنعت ذلك

الرجل الميت وصديقه . فالأفكار والآمال والطموحات وقضية الحرية المعبّر عنها في عاطفتهما المشتركة تجاه فيكتور هالدين ، الضحية الأخلاقية للحكم الفردي الاستبدادي . . . كل هذا من شأنه أن يجمعهما مناً على نحوً لا يقاوم . كانت قلة خبرتها ووحدته التي أشار إليها على نحو غريب جداً ستؤديان إلى تلك النهاية حتماً . وقد رأيت أن ذلك سبق له وتم بالفعل . طبعاً . كان واضحاً أنهما يفكران واحدهما بالآخر منذ فترة طويلة قبل أن ياتقيا . كانت معها تلك الرسالة من أخيها الحبيب التي كانت تقدح مخيلتها بذلك المديح الشديد لذلك الاسم الوحيد ، وبالنسبة إليه كان يكفي مجرد رؤية تلك الفتاة الراثعة . وكان السبب الوحيد هو هذا التحفيظ الكئيب أمام ترحيبها المعيّر عنه بصراحة . ولكنه كان شاباً ، ومهما يكن متزمتاً ومكرساً نفسه لمثالياته الثورية ، فهو لم يكن أعمى . لقد انقضت فترة التحفظ . انه يتقدم بأسلوبه الخاص . لم أستطع أن أخطىء في فهم مغزى زيارته الأخيرة ، فلم يكن فيما يريد قوله أي الحاح . اتضح لي السبب الحقيقي لقدومه : لقد اكتشف أنه في حاجة اليها . . . وكان بدفعها هذا الشعور نفسه . كانت تلك هي المرة الثانية التي أراهما فيها معاً ، وكنت أعرف أن المرة التالية التي سيتقابلان فيها ستكون بدون وجودي ، سأكون إمَّا متذكِّراً أو منسـيًّا . سأكون قد توقفت عن الوجود بالنسبة إلى هذين الشابين كليهما .

وقد قمت بهذا الاكتشاف خلال لحظات قليلة . وفي هذه الأثناء كانت ناتاليا هالدين تحكي لرازوموف باختصار عن رحلاتنا من أوّل جنيف إلى آخرها . وخلال حديثها كانت قد رفعت يديها إلى ما فوق رأسها لتحل وشاحها ، وقد كشنت تلك الحركة في لمحة خاطفة الرشاقة

المغوية للحسدها الشاب ، المرتدي أبسط ملابس الحداد . وفي الظل الشفاف الذي كانت حافة القبعة تلقيه على وجهها كان لعينيها الرماديتين بريق جنداب . كان صوتها بمادته غير الأنثوية ، وان تكن فاتنة ، ثابتاً ، وكانت تتكلم بعجلة وصراحة ودون اضطراب . وبينما كانت تبرر تصرفها بالحالة العقلية لأمها ، شوهت نوبة من الألم التناسق الواثق المعطاء للامحها . لقد أدركت أنه بعينيه الناظرتين إلى أسفل كان يبدو كرجل بيصغي إلى لحن موسيقي وليس إلى كلام منطوق . وبالطريقة نفسها ؛ يصغي إلى لحن موسيقي وليس إلى كلام منطوق . وبالطريقة نفسها ؛ وبعد أن توقفت عن الكلام ، بدا وكأنه لا يزال يصغي إليها ، دون حراك ، وكأنه لا يزال تحت تأثير الصوت الموحي . ثم عاد إلى طبيعته وغمغم :

- أجل ، أجل . لم تذرف دمعة واحدة . لم يبد عليها أنها كانت تسمع ما كنت أتوله . كان يمكنني أن أقول لها أي شيء . بدت وكأنها لم تعد تنتمي إلى هذا العالم .

أومأت الآنسة هالدين باشارات تدل على الحزن العميق . تعثير صوتها :

- أنت لا تعرف إلى أي حد ساءت الأمور . انها تتوقّع « أن تراه! » سقط الوشاح من أصابعها فشبكت يديها في ألم . ثم صاحت :

ـ سينتهي الأمر بأن تراه .

رفع رازوموف رأسه بحدة ورمى إليها بنظرة مطوّلة متأمّلة ، ثم غمخم بلهجة غريبة كأنه يبدي رأيه في أمر واقع :

\_ هم . . . م . . . هذا ممكن جداً . أتساءل ان . . .

ئم كبح نفسه .

— ستكون تلك هي النهاية . سيكون عقالها قد ولتَّى وستاحق روحها

فكّت الآنسة هالدين يلميها المتشابكتين وتركتهما تسقطان جانباً .

سألها بعملق :

\_ أو تظنين ذلك ؟

كانت شفتا الآنسة هالدين قد افتر تا قايلاً ، فقد كان قد فتنها شيء غير متوقع وغير ممكن فهمه في شخصية ذلك الشاب منذ البداية . أضاف بعد فترة توقيف ثقياة :

- لا ، لا الحقيقة ولا الساوان يمكن الحصول عليهما من أشباح الموتى . كان يمكنني أن أحكي لها شيئاً صادقاً ، مثلاً أن أخاك كان يريد انقاذ حياته . . . أن ينجو بجلمه . لا شكّ في ذلك . ولكني لم أكن أريد .
  - لم تكن تريد! لماذا؟
  - لا أعرف . دخلت أفكار أخرى إلى رأسي .

بدا لي وكأنه يراقب نفسه داخلياً ، وكأنه يحاول أن يعد دقات قابه ، بينما لم تغادر عيناه ولو للحظة واحدة وجه الفتاة . استأنف يقول :

- لم تكوني هناك. كنت قد قررت ألا أر اك مرة أخرى.
  - بدا هذا وكأنه قطع أنفاسها للمحظة .
  - أنت . . . و كيف عكناك ذلك ؟
- يحقّ لك أن تسألي . . . وعلى أية حال ، أعتقد أني تجنبّبت أن

أخبر أمك من باب الحدر . كان يمكنني أن أؤكد لها أنه في آخر محادثة له كرجل حرّ تذكر كما كلتيكما . . . .

قالت بصوت عميق مؤثر :

-. تالك المحادثة الأخيرة كانت معك . يوماً ما سيكون عليك . . .

- كانت معي . قال عنك ان لك عينين مترعتين بالثقة . لا أعرف لماذا لم أستطع أن أنسى تلك العبارة . كان ذلك يعني أنه لا مكر فيك ولا خداع ولا زيف ولا شاك . . . لا شيء في قاباك يمكنه أن يمنحاك فكرة عن كذبة حية فعالة ناطقة ، هذا اذا ما صادفتها في طريقك . أنت ضحية محكومة بالقدر . . . ها ! يا لها من فكرة شيطانية !

كانت اللهجة التشنيجية غير المسيطر عايها للكامات الأخيرة قد كشفت عن مدى لا تحكيمه في نفسه . كان أشبه برجل يتحدي الدوار الذي يصيبه في المناطق الشاهقة ويترنيح فجأة على حافة الهاوية . ضغطت الآنسة هالدين بيدها على صدرها . كان الوشاح قد سقط من يديها على الأرض بينهما . جعاته حركتها يستعيد توازنه . نظر بتمعين إلى تلك اليد حتى هبطت ببطء ، ثم رفع عينيه مرة أخرى إلى وجهها . ولكنه لم اليد حتى هبطت بله .

\_ لا ؟ أنت لا تفهمين ؟ حسناً .

كان قد استعاد هدوء ، بمعجز ة قامت بها ارادته .

اذن فقد تحدثت مع صوفیا أنتونوفنا ؟ -

أجل. قالت لي صوفيا أنتونوفنا . . .

وهنا توقفت الآنسة هالدين عن ، والتعجّب يكبر في عينيها الواسعتين .

غمغم كأنه لوحده :

\_ هم . . . م . . . هذا هو العدو المحترم .

قالت الآنسة هالدين بعد أن انتظرت لفرة قصيرة :

ــ كانت لهجة كلامها عنك ودية جداً .

- وهل كان ذلك هو انطباعك ؟ وهي أكثر هن " ذكاء أيضاً . الأمور تسير على ما يرام . كل شيء يتآمر على . . . آه ! هؤلاء المتآمرون: ثم استأنف بلهجة الاحتقار نفسها وببطء :

- سيسيطرون عايك في أقرب فرصة ! أتعرفين يا ناتاليا أني ألاقي أشد الصعوبات لإنقاذ نفسي من الحوف المجهول من حكم ربّاني ناشط . هذا أمر لا يقاوم ... والبديل هو بالطبع الشيطان الشخصي لأجدادنا البسطاء . ولكن ، ان كان الأمر كذلك ، فقد بالغ بالأمر كثيراً . . . ذلك الأب العجوز للأكاذيب - راعينا الوطني - إلهنا المحلي ، الذي نأخذه معنا حين نسافر إلى الحارج . لقد بالغ في الأمر . ويبدو أني لست ساذجاً بما فيه الكفاية . . . هذا كل ما في الأمر ، وكان علي أن أعرف ذلك . . . ولقد عرفته .

هدا ما أضافه بلهجة بؤس لاذعة طغت على دهشتي .

قلت في نفسي وأنا أشعر بخوف شديد : « هذا الرجل مخبـّل . »

وفي اللحظة التالية تاقيت منه انطباعاً خاصاً جداً يتجاوز كل التعاريف العادية . كأنه كان قد طعن نفسه في الخارج ثم جاء ليعرض ذلك ، بل وأكثر من ذلك ، . . كأنما كان يقاتب الخنجر في الجرح ويراقب تأثير ذلك . كان ذلك هو الانطباع اذا ما عبرنا عنه بالحة الماديات . لم يكن في وسع المرء أن يمنع عن نفسه كمية معينة من الشفقة . ولكني كنت أشعر

بالقاق الجدي على الآنسة هالدين التي امتُحنت في أعمق عواطفها . كان موقفها ، ووجهها وتعاطفها الواضح يتصارع مع الشاك على حافة الرعب .

- ما الأمر يا كيرياو سيدوروفيتش ؟

كان هناك ايحاء بالرقة في تاك الصرخة . ولكنه حدق إليها في ذلك الاستسلام الكامل لكل قواه والتي نسميها « النشوة » لدى العشاق السعداء .

لم تنظر إلي هكذا يا كيرياو سيدوروفيتش ؟ لقد عاتبتا بصراحة.
 وأحتاج في هذه اللحظة إلى أن أرى نفسي بوضوح . . . .

توقفت عن الكلام للحظة كأنما لتمنحه الفرصة ليافظ أخيراً كلمة تستحقها ثقِتها السامية في صديق أخيها . ولكن صمته أضحى مثيراً للخشية ، بل وأشبه بدليل على قرار خطير .

وأخيراً استأنفت الآنسة هالدين كلامها بالهجة متوساة :

لقد انتظرتاك بالهفة . ولكناك ما أن قدمت الآن بافتة كرم مناك ،
 حتى أقاقتني . أنت تتكام على نحو غامض . يبدو عاياك كأناك تخفي شيئاً
 ما عنى .

وأخيراً نطق بصوت غريب لا رنـّة فيه :

- قولي لي يا ناتاليا فيكتوروفنا ، من رأيت في ذلك المكان ؟ أجفلت ، كأنما خدعت في توقعاتها .
- أين ؟ في غرفة بيتر ايفانوفية ش ؟ كان هناك السيد لاسبار ا وثلاثة أشخاص آخرين .
- ها هه ! الطليعة . . . الأمل اليائس للمؤامرة الكبرى . حاملو شرارة البدء بانفجار سيغير جوهريا حيوات ملايين كثيرة حتى يكون بيتر ايفانوفيتش رئيس دولة .

#### قالت:

- أنت تغيظني . لقد قال لي ذلك العزيز علينا مرة ان علي أن أتذكر أن الأشخاص يخدمون دائماً شيئاً ما أكبر من أنفسهم . . . الفكرة . . كرّ ربيط . :

ــ العزيز علينا.

كان الجهد الذي بذله ليبدو غير منفعل قد امتص قوة روحها كالها. وقف أمامها ككائن لا نفس فيه . كانت عيناه ، حتى تحت ضغط المعاناة الحسدية ، قد فقد من كل ما فيهما من نار .

— آه ! أخوك . . . ولكن على شفتياك ، بصوتاك ، يبدو . . . وبالفعل فان كل شيء فياك سماويّ . . . أتمنى لو أستطيع أن أعرف أعمق أعماق أفكارك ، ومشاعرك .

صاحت منز عمجة من هذه الكلمات الخارجة من شفتين لا حياة فيها:

- ولكن لماذا يا كيرياو سيدوروفيتش ؟

- لا تخافي . لن أخونك . اذن ، ذهبت إلى هناك ؟ . . . وصوفيا أنتونوفنا ، ما الذي قالته لك ؟

قالت القايل جداً . كانت تعرف أني سأسمع كل شيء منك .
 لم يكن لديها من الوقت ما يكفي سوى لكامات قاياة .

وهنا خفت صوت الآنسة هالدين وصمتت للحظة .

. ثم استأنفت بحزن :

يبدو أن ذلك الرجل قد انتحر .

سألها بعد فترة صمت :

- قولي لي يا ناتاليا فيكتوروفنا ، هل تؤمنين بالندم ؟
  - ياله من سؤال!

غمغم بصوت أجش:

\_ وما يمكنك أن تعرفي عنه ؟ انه ليس لأمثالك . . . كنت أنوي أن أنسألك إن كنت تؤمنين بفعالية الندم ؟

تردّدت كأنما لم تفهم ، ثم أشرق وجهها .

قالت بحزم :

ـ أجل .

اذن فهو مغفور له . وعلاوة على ذلك فان زييميانيتشى ذاك كان فظا وسكيرا .

ارتجفت ناتاليا هالدين .

استأنف رازوموف :

— ولكنه رجل من الشعب الذي يقص عايه أولئاك الثوريون حكاية الآمال السامية . حسناً ، يجب أن نغفر للشعب . . . وأنت عايك ألا تصدق كل ما سمعته من ذلك المصدر أيضاً .

هذا ما أضافه بنوع من التردّد الغريب .

صاحت:

ــ أنت تخفي عمني شيئاً ١٠.

- اسمع یا کیریاو سیدوروفیتش . أنا أؤمن بأن المستقبل سیکون رحیماً بنا جمیعاً: ژوریین ورجعیین، ضحایا وجلاً دین، خانین و نوزین ، سیشفق علیهم و ینفر لهم، فبدون ذلك لا يمكن ان تكون وحدة و لا حت .

- أنا أسمعاك . لاثأر لك اذن ؟ أبداً ؟ ولا القايل منه ؟ ابتسم بمرارة بشفتيه الشاحبتين . ثم استأنف قائلاً :

- أنت نفسك أشبه بروح ذلك المستقبل الرحيم نفسه . غريب أنه لا يسهل الأمور . . . لا ! ولكن لنفتر ض أن الخائن الحقيقي لأخيك . . . كان لزييميانيتش دور في ذلك أيضاً ، ولكنه دور غير هام وغير طوعي . . . افترضي أنه كان شاباً ، عاملاً مثقفاً وذكياً ، مفكراً ، شاباً قد يكون أخوك قد وثق به عن خفة ، ربما ، لكن مع ذلك . . . . ولكن هناك حكاية بكاماها .

ــ وأنت تعرف الحكاية ! ولكن عجباً ، اذن . . .

- لقد سمعتها . هناك دَرَج فيها أيضاً . بل وأشباح حتى ، ولكن ذلك لا يهم ان كان المرء يخدم شيئاً ما أعظم من نفسه . . . الفكرة . أتساءل من هو يا ترى أعظم ضحية في تلك الحكاية ؟

كررت الآنسة هالدين:

\_ في تلك الحكاية!

بدت و كأنها قد تحوّلت إلى حمجر .

- هل تعرفين لم أتيت إليك ؟ لأنه ببساطة لا يوجد لديّ في هذا العالم العظيم الواسع أحد آخر أذهب إليه . هل تفهمين ما أقوله ؟ لا أحد لديّ أذهب إليه . هل تدركين مدى يأس الفكرة . . . لا أحد - أذهب إليه ؟

وبما أنها كانت مضلّلة تماماً بسبب تفسيرها الحماسي لسطرين في رسالة من شخص مثالي حالم ، وكانت تحت لعنة خوفها من أيام الوحدة ،

في عالمهم المكسوف ، عالم الكفاح الغاضب ، فقد كانت غير قادرة على أن ترى الحقيقة التي كانت تناضل على شفتيه . كانت واعية بالشكل الغامض لمعاناته فحسب . كانت على وشك أن تمد يدها إليه بتهور حين نطق مرة أخرى :

- بعد ساعة من مشاهدتي الث الممرة الأولى عرفت كيف سيكون مجرى الأمور . ان أهوال الندم والانتقام والاعتراف والغضب والحقد والحوف لا شيء بالمقارنة مع الاغراء الرهيب الذي وضعته في طريقي يوم ظهرت أمامي بصوتك ووجهك في حديقة تلك الفيلا اللعينة .

بدت مرتبكة تماماً للحظة ، ثم وبنوع من البصيرة اليائسة تكلّمت على نحو واضح ومباشر :

- الحكاية يا كيريلو سيدوروفيتسى ، الحكاية !
  - لم يعد هناك ما يحكى .

تقدّم بحركة تحو الأمام ووضعت يدها على كتفه لتدفعه بعيداً ، ولكن قوتها خانتها ، وبقي هو في مكانه ، رغم أنه راح يرتجف في كل عضو من أعضائه .

- انها تنتهى هنا . . . في هذه البقعة بالدات .

ضغط اصبعاً محذَّرة على صدره بقوة ، وأصبح ساكناً تماماً .

أسرعت نحو الأمام وأنا أختطف الكرسي ، ووصلت في الوقت الملائم لأمسك بالآنسة هالدين الجلسها عليه . وحين سقطت في الكرسي التفتت مستندة إلى ذراعي وبقيت مشيحة وجهها عننا كلينا ، وهي تتهاوى على ظهر الكرسي . نظر إليها بهدوء مفزع خال من التعبير . لقد حرمني

عدم التصديق المتنازع مع الدهشة والغضب والاشمئزاز من القدرة على الكلام لفترة . ثم التفت إليه وأنا أهمس غاضباً :

منا رهيب . لم تبقى اذن ؟ لا تدعها تراك ورة أخرى. ابتعد من هنا ! . . .

لم يتحرك.

- ألا تفهم أن وجو دك أمر لا يطاق . . . حتى بالنسبة الي ؟ ان كان هناك أي حس بالخجل فيك . . .

تحركت عيناه الكثيبتان ببطء باتجاهي . غمغم مصعوقاً :

– كيف أتى هذا العجوز إلى هنا ؟

وفجأة نهضت الآنسة هالدين من على الكرسي ، وسارت بضع خطوات وترنتحت . فاندفعت لمساعدتها ناسياً سخطي وحتى وجود ذلك الرجل نفسه . أمسكت بها من ذراعها ، وتركتني أقودها إلى غرفة الاستقبال. وهناك بعيداً عن المصباح في العتمة الأعمق في النهاية البعيدة للغرفة كانت الصورة الجانبية للسيدة هالدين . وكان ليديها وجسمها كله سكون لوحة كئيبة . توقفت الآنسة هالدين وأشارت بحزن إلى السكون التراجيدي لأمها التي بدت كأنها تراقب رأساً محبوبة في حضنها .

كان لتلك الايماءة قوة تعبير لا مثيل لها ، بعيدة الأثر في بؤسها الانساني بحيث أن المرء ما كان ليصد ق أنها كانت توضّح فحسب عمل المؤسسات السياسية الذي لا هوادة فيه . وبعد أن ساعدت الآنسة هالدين حتى الأريكة ، التفت لأعود وأغلق الباب . وقد سقطت عيناي على رازوموف ، مؤطّراً في الباب المفتوح ، في النور المتوهيج للغرفة الجانبية البيضاء ، كان لا يزال هناك ، واقفاً أمام الكرسي الفارغ ، وكأنه قد

تسمتر هناك إلى الأبد في بقعة اعترافه الرهيب . طغت على الدهشة بأن القوة الغامضة التي انتزعته من قلبه لم تقتله وتحطّم جسده . كانت هناك مجرّدة من غمدها . حدّقت إلى الحط العريض لمنكبيه ، ورأسه الداكنة اللون ، والسكون المدهش لأعضائه . عند قدميه كان الوشاح الذي أسقطته الآنسة هالدين يبدو شديد السواد تحت وهج النور الأبيض . كان يحدّق إليه كأنه مسحور . وفي اللحظة التالية انحنى بسرعة وحشية لا تصدّق ، فاختطفه وضمته إلى وجهه بكلتا يديه . غشتى شيء ما ، ربما الدهشة الشديدة ، على بصري بحيث أنه قد تلاشى قبل أن يتحرّك .

أعاد صوت اغلاق الباب الحارجي البصر إلي" ، ورحت أتأمّل الكرسي الفارغ في الغرفة الجانبية الفارغة . كان معنى ما شاهدته قد وصل إلى ذهنى بصورة صاعقة . أمسكت بناتاليا هالدين من كتفها .

صحت بصوت خاثف هامد ، صوت بدل على اكتشاف مخيف : ــ لقد سرق ذلك الحقير البائس وشاحك ! لقد . . .

بقي الباقي دون أن أنطقه . خطوت متراجعاً ونظرت إليها في رعب صامت . كانت يداها قابعتين دون حياة والكفّان إلى الأعلى على حجرها . رفعت عينيها الرماديتين ببطء . بدت الظلال تروح وتأتي فيهما كأن شعلة روحها الراسخة قد راحت تنوس أخيراً ضمن التيارات المتقاطعة للهواء المسمتم الآتي من هول العتمة الفاسدة المطالبة بما هو مسلمتكُها ، حيث الفضائل أنفسها تتقيّح متحوّلة إلى جرائم في سخرية الكبت والتمرّد .

- من المستحيل أن يكون المرء أتعس من هذا . . .
  - صعقتني همسة صوتها الواهنة حتى الحوف .
  - مستحیل . . . أشعر أن قلبی یصبح كالثلج .

# ــ رابعــا ــ

سار رازوموف إلى البيت مباشرة فوق الرصيف الرطب اللامع . هطل المطر غزيراً عليه ، وأضاء برق بعيد على نحو خافت الأجزاء الأمامية من منازل صامتة والدكاكين المغلقة مصاريعها على امتداد «شارع دو كاروج » . وبين الحين والآخر ، بعد الالتماع الحافت . كان هناك هدير خفيض فاعس ، ولكن القوى الأساسية للعاصفة الرعدية بقيت متجمعة في وادي الرون كأنما هي كارهة أن تهاجم المأوى المحترم بارد العواطف للحرية الديموقراطية ، المدينة ذات العقلية الجد"ية والفنادق الكئيبة ، والتي تقدم الضيافة الحيادية نفسها إلى السواح من كل الأمم وإلى المتآمرين الدوليين من كل لون .

كان صاحب الدكان يه تعدّ للاغلاق حين دخل رازوموف ومدّ يده دون كلمة واحدة ليأخذ مفتاح غرفته . وبينما كان الرجل يمدّ يده إلى الرف ليعطيه اياه ، كاد أن يحكي نكتة صغيرة تتعليق بشمّ الهواء في عاصفة رعدية ، ولكنه بعد أن نظر إلى وجه المستأجر قال لمجرد أن يتفوّه بشيء ما :

- أنت مبتل جداً.

غمغم رازوموف الذي كان المطر ينقط منه من رأسه إلى قدميه :

- أجل لقد غُسلتُ تماماً.

ثم مرّ عبر الباب الداخلي نحو الدرج المؤدي إلى غرفته .

لم يبدل ملابسه ، ولكنه خلع ساعته وسلسلتها بعد أن أشعل شمعة ، ثم وضعها على الطاولة وجلس ليكتب على الفور . كان دفتر مذكراته المعرِّض للشبهات في درج مقفول ، وقد أخرجه بعنف ولم يزعج نفسه باعادته إلى مكانه لاحقاً .

في تحادلقه العجيب كرجل طالع و فكر وعاش و القلم في يده ، كان هناك صدق محاولة الامساك ، بالوسيلة نفسها ، بمعرفة أخرى أشار عمقاً . فبعد بعض المقاطع التي سبق استخدامها في بناء حكايته ، أو اضافة شيء فبعد بعض المقاطع التي سبق استخدامها في بناء حكايته ، أو اضافة شيء جديد إلى الجانب السيكولوجي من افشائه لما يعرف (هناك تلميح آخر الله الميدالية الفضية في آخر جزء من ما كراته ) ، تأتي صفحة و فصف من الكتابة المشوشة حيث تربك تعبيره جدة و غموض ذلك الجانب من حياتنا العاطفية الذي كان وجوده الوحداني غريباً عنه تماماً . عندها فحسب يقوم بمخاطبة القارىء الذي في ذهنه مباشرة ، محاولاً أن يعبر بجمل مكسرة ، ممايئة بالتساؤل والرعب ، عن السلطة المطلقة (هو يستعمل هذه الكلمة بالذات ) لشخصها (يقصد شخص الآنسة هالدين) على مخيلته التي هجعت فيها المذرة النائمة لكلمات أخيها .

«... « أكثر العيون في العالم ايحاء بالثقة » ... هذا ما قاله أخوك عنك حين كان سيف المؤت قد سبق له وأصبح مسلطاً عليه . وحين وقفت أمامي بيد ممدودة ، تذكرت نبرة صوته ، ونظرت إلى عينيك . . . وكان ذلك كافياً . عرفت أن شيئاً ما قد حدث ، ولكني لم أعرف عندها ما هو . . . لا تنخدعي يا ناتاليا فيكتوروفنا . كنت أعتقد أن لا شيء في صدري سوى ذخر لا ينضب من الحقد لكما كليكما . تذكرت أنه

كان يتأمّل منك أن تقومي بجعل روحه الحالمة خالدة . هو ، ذاك الرجل الذي سرق مني وجودي الكادح الهادف . وأنا أيضاً كانت لدى فكرتى الهادية ؛ وتذكّري أنه ، فيما بيننا ، لأصعب على المرء أن يعيش حياة الكدح وانكار الذات على أن أن يخرج إلى الشارع ويقتل عن قناعة . ولكن يكفينا هذا . الكره أو اللاكره ! فقد شعرت لدى تجنبي لرؤيتك أنه من المستحيل علي " أن أبعد صورتك . سأقول مخاطباً الرجل الميت : « أهذه هي الطريقة التي ستسكنني بها ؟ » ولكني لم أفهم سوى لاحقاً . . . اليوم فحسب ، ومنذ ساعات قليلة فقط . ما كان يمكنني أن أعرفه عما كان يمزقني إلى أشلاء ويخرج السر إلى الأبد من شفتي؟ كنت أنت هو الشخص الذي عُينًن ليبطل الشر بأن يجعلني أخون نفسي لأعود إلى الحقيقة والسلام . أنت وقد فعلت ذلك بالطريقة نفسها التي دمرتني بها أيضاً بأن تقحمي على " ثقتك. كان ما كرهته لأجله هو ما انتهى عندك نبيلاً وسامياً . ولكن ، وأكرّر هنا ، لا تنخدعي . لقد كنت مستسلماً للشر . كنت أنتشى بكوني قد أغويت ذلك الأحمق البريء المغفل ليسرق مال أبيه . كان أحمق ، وان لم يكن لصاً . لقد جعلته يتحول إلى لص . كان ذلك ضرورياً . كان علي " أن أؤكَّد نفسي في احتقاري وكرهي لما خنت . لقد عانيت من كثير من مصاصى الدماء في قلبي ، بقدر ما عاني أي ديموقراطي اجتماعي منهم جميعاً . . . النفاق ، الطموحات ، الحسد ، الرغبات المخجلة والعواطف الشريرة ، عواطف الحسد والثأر . لقد صرق مني أمني ، سنوات من العمل المتواصل الجاد ، أفضل آمالي . اسمعي . . . الآن يأتي الاعتراف الحقيقي . كان الآخر لا شيء . لتنقذيني ، كان على عينيك المتر عتين بالثقة أن تغوي فكري حتى الوصول

إلى حافة أشد أنواع الخيانة سواداً . كنت أستطيع أن أراهما باستمرار وهما تنظران إلى بثقة قلبك الطاهر الذي لم تلمسه الأشياء الشريرة . لقد مرق فيكتور هالدين حقيقة حياتي مني ، أنا الذي لم يكن عنده شيء آخر في هذا العالم ، وكان يتفاخر بأنه سيعيش من خلااك على هذه الأرض التي لا مكان لي فيها أتكىء عليه برأسي . ستتزوج يوماً ما . . . هذا ما قاله لي . . . وقال ان عينيك مترعتين بالثقة . وهل ته فبن ما قلته لنفسي ؟ سأسرق روح أخته منها . حين تقابلنا المرة الأولى في ذاك الصباح الأول في الحديقة ، وتحدثت إلي بثقة من خلال كرم روحك ، الصباح الأول في الحديقة ، وتحدثت إلي بثقة من خلال كرم روحك ، كنت أفكر : « أجل ، هو نفسه بحديثه عن عينيها المترعتين بالاقمة قد سلمها الي . » لو استطعت آنئذ أن تنظري إلى ما بقلبي . لكنت ستصرخين بحدة من الفزع والاشمئز از .

« ربما لن يصدق أحد أن وضاعة مثل هذه النية قد تكون ممكنة . ومن المؤكد أنه حين افترقنا ذلك الصباح ، كنت أشعر بارتياح الظافير لخبيث . رحت أفكتر في أنسب طريقة . لقد أصر الرجل العجوز الذي قدمتني إليه ، أن يسير معي . لا أعرف من هو . لقد تحدث عنك ، عن حالتك الوحدانية البائسة ، وكل كلمة كان يقولها صديقك ذاك كانت تحشني على ارتكاب تلك الحطيئة التي لا تغتفر ، خطيئة سرقة روح . هل كان هو الشيطان نفسه في شكل رجل انكليزي عجوز ؟ با ناتاليا فيكتوروفنا ، لقد كنت ممسوساً ! لقد عدت لأنظر إليك وشي يعم وأشرب في حضورك سم نيتي الشائنة . ولكني تنبتات بالصعوبات . وأشرب في حضورك من نيتي الشائنة . ولكني تنبتات بالصعوبات . فهرت صوفيا أنتونوفنا ، التي لم أفكر بها – بل نسيت وجودها خلهرت في حاجة إليه ليجعلني في مأمن . . . ثورياً موثوقاً إلى الأبد .

« بدا الأمر وكأن زييميانيتش قد شنق نفسه ليساعدني على ارتكاب جريمة أخرى . بدت قوة الكذب والزيف أمراً تصعب مقاومته . هؤلاء الناس كانوا محكومين بالحماقة والوهم اللذين هما فيهم . . . فهم أنفسهم عبيد للأكاذيب . يا ناتاليا فيكتوروفنا ، لقد عانقت قوة الكذب والزيف، لقد انتشيت بها...لقد سلمتها نفسي لفترة من الزمان.ومن ذا الذي يستطيع مقاومتها ! كنت أنت نفسك جائزتي مقابلها . جلست وحيداً في غرفتي ، أخطط لحياة بأكملها ؛ ولكن مجرد تفكيري بذلك الآن يبثّ الرجفة في جسدي ، كمؤمن أغوي على ارتكاب تدنيس للمقدسات . ولكني كنت أتأمّل بحماسة في صورها . انما الشيء الوحيد أنه لم يكن يبدو أن هناك هواء فيها . كما كنت أخشى أمك . لم أعرف أمى أبداً . لم يسبق لي أن عرفت أي نوع من أنواع الحب. هناك شيء ما في هذه الكلمة المجردة . . . منك لم أكن خائفاً . . . واغفري لي أني أقول لك هذا . لا ، لم أكن خائفاً منك . كنت الحقيقة نفسها . ما كان يمكنك أن تشكي يي . أما فيما يخص ملك ، فأنت نفسك كنت تخشين أن تكون قد فقدت عقلها من الحزن . من سيصدق أي شيء يقال ضدي ؟ أو لم يشنق زيبِ ميانيتش نفسه ندماً ؟ قلت في نفسي : « لنختبر الأكمروكنتشنه منه وإلى الأبد . » وقد ارتجفت حين دخلت ، ولكن أمك لم تصغ إلا" بالكاد إلى ما كنت أقوله لها ؛ وخلال فترة قصيرة ، بدت وكأنها قد نسيت رَجُودي بالذات . جلست أنظر إليها . لم يكن قد بقي بينك وبيني أي مانع . كنت عزلاء تماماً . . . وسرعان ما سوف تكونين وحيدة . . . فَكُوتُ بِكُ . عزلاء تماماً . كنت منذ أيام تحادثيني وتفتحين لي قلبك . تذكرت ظل أهدابك على عينيك الرماديتين المترعتين بالثقة . وجبينك الطاهر ! أنه منخفض كجبين التماثيل . . . هادىء ونقى . بدأ الأمر وكأن جبينك الطاهر كان يحمل النور الذي سقط علي وبحث في قلبي وأنقذني من الخزي ، من الدمار المطلق . وقد أنقذك ذلك أنت أيضاً . سامحيني على وقاحتي . ولكن كان في نظراتك شيء بدا وكأنه يقول لي الك . . . نورك ! حقيقتك ! أحسست أن علي أن أقول لك اني قد انتهيت إلى أن أحبك . ولكن حتى أقول لك ذلك فان علي أولاً أن أعترف ، وأخرج وأهلك .

" و فجأة وقفت أمامي ! أنت الوحيدة في هذا العالم الذي علي " أن أعترف لها . لقد فتنتني . . . لقد حررتني من عمى الغضب والحقد . . الحقيقة التي التمعت فيك جذبت الحقيقة مني . والآن بعد أن اعترفت ؛ وبينما أكتب هنا ، فأنا في أعماق الألم ، ولكن هناك هواء أتنفسه أخيراً . . . هواء ! وبالمناسبة فان الرجل العجوز قفز من مكان ما وأنا أكلمك ، وثار علي "كشيطان خاثب الرجاء . أنا أعاني على نحو رهيب ، ولكني لست يائساً . هناك أمر واحد آخر علي " أن أفعله . بعد ذلك — اذا لفيكتور هالدين ، خنت نفسي في بؤس في مكان ناء . في تسليمي لفيكتور هالدين ، خنت نفسي في أحط شكل ممكن برغم كل شيء . عليك أن تصدقي ما أقوله الآن ، ولا يمكنك أن ترفضي تصديق هذا . في أحط شكل ممكن . ومن خلالك استطعت أن أشعر على هذا النسعو في أحط شكل ممكن . ومن خلالك استطعت أن أشعر على جانبه ! في أحم هي قوة السلطات غير المرئية . فليكن . ولكن لا تنخدعي يا التاليا فيكتوروفنا ، فأنا لم أعتنق الملاهب الجديد . هل لي اذن روح الرفيق ؟ فيكتوروفنا ، فأنا لم أعتنق الملاهب الجديد . هل لي اذن روح الرفيق ؟ لا ! أنا استقلالي . . . ولذا فان الفناء هو قدري . »

وعند هذه الكلمات ، توقف عن الكتابة وأغلق الدفتر ولفته بالوشاح الأسود الذي كان قد حمله من بيت الآنسة هالدين . أم فتش

الأدراج بحثاً عن ورق وخيط ، وحزم الدفتر والوشاح على شكل طرد وكتب عليه عنوان الآنسة هالدين ، شارع الفلاسفة ، ثم رمى بالقلم بعيداً إلى زاوية نائية .

وبعد أن فعل ذلك جلس والساعة أمامه . كان يستطيع الحروج فوراً ، ولكن الساعة لم تكن قد حانت بعد . سيكون ذلك في منتصف الليل . لم يكن هناك أي سبب في اختيار ذلك باستثناء حقائق وكلمات أمسية معينة في ماضيه كانت توقيّت له سلوكه في الحاضر . لقد عزا السلطة المفاجئة التي أحرزتها ناتاليا هالدين إلى السبب نفسه . سمع نفسه يغمغم : «أنت لا تمشي دون عقوبة فوق صدر شبح . » ثم فكر فجأة : وهكذا ينقذني . هو نفسه ذلك الرجل المخون . » بدت الصورة الحية للآنسة هالدين وكأنها تقف إلى القرب منه ، تراقبه دون هوادة . لم تكن مزعجة . كان قد انتهى من حياته ، وحتى فكره . كان يحاول في حضورها أن يكون حيادياً . والآن ها هو احتقاره قد امتد ليطاله هو بالذات . « لم تكن لدي البساطة ولا الشجاعة ولا رباطة الحأش لأكون وغداً ، أو شخصاً ذات قدرات استثنائية . فمن يستطيع في روسيا أن يعرف الوغد من الشخص ذي القدرات الاستثنائية ؟ . . . . »

كان ألعوبة ماضيه ، لأنه عندما أصبحت الساعة الثانية عشرة ، قفز ونزل الدرج مسرعاً كأنه واثق أن باب البناء سيفتح ، بقوة القدر ، أمام الضرورة المطلقة لمهمته ، وكحقيقة ، فانه ما أن وصل إلى أسفل الدرج ، فقد فتح الباب له من قبل بعض سكان البناء العائدين متأخرين الدرج ، وكانت : رجلان وامرأة . خرج متسلّلاً عبر هم إلى الشارع ، وكانت ريح قوية تجتاحه في ذلك الوقت . وقد أجفلوا تماماً بالطبع . وقد مكتنهم

التماعة برق من أن يروه وهو يسير مبتعداً بسرعة . صرح أحد الرجلين ، وكاد ينطلق وراءه ليطارده إلا أن المرأة ميّزته فقالت :

\_ حسناً . انه ذلك الروسي الشاب من الطابق الثالث .

عادت الظلمة مع قصفة رعد واحدة ، كمدفع أطلق للتحذير من هربه من سجن الأكاذيب .

لابد أنه كان قد سمع في أحد الأوقات وتذكر الآن دون وعي أنه سيكون هناك اجتماع للثوار في منزل جوليوس لاسبارا في ذلك المساء . وعلى أية حال ، فقد سار مباشرة إلى منزل لاسبارا ، ووجد نفسه دونما دهشة يقرع على الباب الحارجي الذي كان مقفلا "بالطبع . في ذلك الحين كانت العاصفة الرعدية قد شنت هجومها العنيف . كان الماء يتدفق نازلا "على امتداد الشارع ذي الانحدار الحاد ، وكان سقوط المطر الكثيف قد طوقه كوشاح مضيء تحت نور البرق المتلاعب . كان هادئا ماما ، وبين كل قصفة وأخرى من الرعد راح يصغي بانتباه إلى رفين جرس الباب اللطيف في مكان ما داخل المنزل .

واجه بعض الصعوبات قبل أن سمح له بالدخول . لم يكن معروفاً لدى أحد الضيوف الذي تطوع لينزل إلى الباب الخارجي ليرى ما الحكاية. تجادل رازوموف معه بصبر . لم يكن هناك من ضرر في إدخال زائر . كان لديه شيء ما يقوله للمجتمعين في الطابق العلوي .

- ــ شيء ذو أهمية ؟
- \_ هذا ما سنترك الحكم عليه للسامعين .
  - \_ هل هو أمر ملتّح ؟

\_ لا يتحمل أي تأخير .

في هذه الأثناء كانت احدى ابنتي لاسبارا قد نزلت وهي تحمل مصباحاً صغيراً في بدها ، وترتدي ثوباً متسخاً مجعداً ، بدا كأنه معلق عليها بمعجزة ، وتبدو أكثر من أي وقت مضى كدمية ذات شعر مستعار بني أغبر سحبت من تحت أريكة . وقد ميزت رازوموف في الحال .

\_ كيف حالك ؟ طبعاً يمكنك الدخول .

تبع رازوموف نور مصباحها صاعداً مجموعتي الادراج من العتمة . وبعد أن تركت المصباح على رف على منبسط الدرج ، فتحت باباً ، ثم دخلت يصحبها الضيف المرتاب . دخل رازوموف أخيراً . أغلق الباب من خلف ، ثم خطا خطوة واحدة جانبية جاعلاً ظهره إلى الجدار .

كانت الغرف الثلاث الصغيرة المتتالية ذات السقف الواطىء المدخّن والمضاءة بمصابيح الكاز مزدحمة بالناس . وكان الكلام المرتفع يجري في الغرف الثلاث كلها ، وكؤوس الشاي ، الممتلئة منها ونصف الممتلئة والفارغة ، متواجدة في كل مكان ، وحتى على الأرض . أما بنت لاسبارا الأخرى فكانت تجلس شعثاء واهنة خلف ساموفار ضخم . في المدخل الجوّاني لمح رازوموف بروز كرش ضخم ميّزه على الفور . وعلى بعد الجوّاني لمح رازوموف بروز كرش ضخم ميّزه على الفور . وعلى بعد أقدام قليلة فحسب منه كان جوليوس لاسبارا ينزل مسرعاً من على كرسيه العالي .

سبت ظهور زائر منتصف الليل ضجة كبيرة . هذا وقد كان لاسبارا لاحقاً شديد التلخيص في وصفه لحوادث ثلك الليلة . و بعد بضع كلمات ترحيب تجاهلها رازوموف ، فان لاسبارا ( الذي تجاهل عن عمد وضع ضيفه الذي كان مبتلاً من الرأس إلى القدم وكذلك أسلوبه الغريب في

تقديم نفسه ) ذكر شيئاً ما حول كتابة مقال . بدأ القلق يتصاعد في نفسه ، وبدا رازوموف غائب الذهن . قال أخيراً بضحكة صغيرة :

لقد سبق لي و كتبت كل ما علي أن أكتبه .

تركز اهتمام المجموعة كلها على القادم الجديد الذي كان ماء المطر يقطر منه ، الشاحب كالأموات ويحافظ على وضعه والجدار إلى ظهره . أزاح رازوموف لاسبارا جانبا بلطف ، كأنما يريد أن يراه الجميع من الرأس حتى القدم . كان أزيز الحوارات قد توقف آنئذ تماماً ، حتى في أقصى الغرف الثلاث . وكان المدخل المواجه لرازوموف قد أصبح مسدوداً بالرجال والنساء الذين مدوا أعناقهم وبدوا بكل تأكيد وكأنهم يتوقعون حدوث شيء مذهل .

سمع تصريح وقح من أحد أفراد تلك المجموعة بصوت كالصرير :

ــ أعرف هذا الشخص المغرور على نحو مضحك .

سأل رازوموف وهو يرفع رأسه المطأطئة ويفتش بعينيه كل العيون المثبتة عايه :

- أي شخص ؟

دام صمت كثيف مندهش بعض الوقت.

ـ ان كنت تعنيني أنا . . .

توقف ، و هو يفكر في شكل الاعتراف الذي سيدلي به ، ووجده فجأة ، اذ أوحي له على نحو يتعذّر تجنّبه من قبل تلك الليلة المصيرية من ليالي حياته .

شرع يقول بصوت واضح :

ــ لقد جثت إلى هنا لأتحدّث عن شخص يدعى زييميانيتش . فلقد أخبر تني صوفيا أنتونوفنا أنها تريد أن تعلن على الملأ محتويات رسالة وصلتها من سانت بطرسبورغ . . .

#### قال لاسبارا:

ـــ لقد غادرتنا صوفيا أنتونوفنا في المساء . هذا صحيح تماماً . لقد سمع الجميع هنا . . .

قاطعه رازوموف بنوع من نفاد الصبر ، فقد كان قلبه يدق بقوة : ـــ حسناً جداً .

ثم عاد فسيطر على صوته إلى حد أنه استطاع أن يضع لمسة من التهكتم في بيانه الواضح القوي :

ــ حتى لا يُظلم ذلك الشخص ، ذلك الفلاّح المُساء إليه ، زييميانيتش ، فاني أعلن هنا على رؤوس الأشهاد أن استنتاجات تلك الرسالة تدين رجلاً من الشعب . . . روحاً روسية لامعة . لا علاقة لزييميانيتش بحادثة القبض على فيكتورهالدين .

لفظ رازوموف الاسم بثقل ، ثم انتظر حتى هدأت الهمهمة الضعيفة الحزينة التي حيّت هذا الاسم .

## شرح يقول من جديد :

لقد التجأ فيكتور فيكتوروفيتش هالدين عن طيش نبيل ، إلى بيت طالب لم يكن هو يعرف شيئاً عن آرائه سرى ما كانت أوهامه توحيه إلى قالبه الكريم . وكان ذلك عملاً غير حكيم . ولكني است هنا لأقيسم أعمال فيكتور هالدين . هل لي أن أحكي لكم عن مشاعر ذلك الطالب

الذي التجيء إليه في عزلته المعتمة ، والذي أحس بالاساءة لاقحامه بالمشاركة في تاك الجريمة ؟ هل أحكي لكم ما فعله ؟ انها بالأحرى حكاية معقدة . في النهاية ذهب الطالب إلى « الجنر ال ت . . . » نفسه وقال له : « عندي الرجل الذي قتل « دو ب . . . » ، وهو في غرفتي وقد أقفلت عايه الباب ، واسمه فيكتور هالدين . . . طالب مثلي . »

صدرت ضجة عالية رفع رازوموف صوته ضمنها :

لاحظوا أن ذاك الرجل كانت له بعض المثاليات الصادقة .
 ولكني لم أحضر إلى هنا لأحاتاه .

خاطبه أحدهم بالهجة جدية :

ـــ لا ، ولكن عاياك أن تشرح لنا كيف وصات إلياك هذه المعاومات .

\_ جبان قلس !

رنّت هذه الصرخة باحتقار . وصرخت أصوات أخرى ·

\_ قل لنا اسمه .

قال رازوموف باحتقار ضمن الصمت الذي حلّ مع رفعه ليده:

- لماذا تصريحون ؟ ألم تفهموا جميعكم أني أنا هو ذلك الرجل ؟
ابتعد لاسبارا بفظاظة من جانبه وعاد ليتساتق كرسيه . وفي أول
موجة من الناس اندفعت نحوه ، توقع رازو وف أن يُمزَّق ارباً ،
ولكنهم تراجعوا دون أن يلمسوه ، ولم يبلر عنهم سوى الضجيج ،
كان ذلك محيراً . كانت رأسه تؤله بشدة . وضمن الضجة المشوشة
سمع مرات عديدة اسم بيتر ايفانوفيتش ، وكلمة « حكم » وعبارة

« ولكن هذا اعتراف » نطقها أحدهم في صرخة يائسة . وفي وسط هذا المخموض ، اقترب منه أحد الشباب ، وكان أصغر منه سناً ، بعينين متوهجتين .

قال بلطف سام:

- أرجو أن تتلطّف فلا تتحرّك من هنا حتى يَقال لك ما عليكأن تفعله.

هز رازوموف کتفیه .

لقد جثت طوعاً .

ردّ الآخر :

- ربما ، ولكنك لن تخرج قبل أن يُسمح لك بذلك .

أشار بيده منادياً:

لويزا ، لويزا ! تعالي إلى هنا من فضاك .

وعلى الفور قامت احدى بنتي لاسبارا (كانتا جالستين تحدقان إلى رازوموف من خلف الساموفار)وهي تجر وراءها ذيلاً متسخاً هو حاشية ثوبها القذرة ، وكرسياً وضعته أمام الباب وجاست عايه ووضعت ساقاً فوق ساق . شكرها الشاب باسراف ، ثم انضم إلى مجموعة كانت تتنافش بحدة وبأصوات خفية . أضاع رازوموف نفسه للحظة .

صاح صوت ذو صریف :

- اعتراف أو لا اعتراف ، أنت جاسوس للشرطة .

كان الثوريّ نيكيتا قد اندفع نحو رازوموف وواجهه بوجنتيه الكبيرتين الشاحبتين وكرشه الثةيل وعنقه الأشبه بعنق الثور وبيديه

الضخمتين . نظر رازوموف إلى قاتل رجال الدرك الشهير في اشمئزاز صامت .

قال بصوت خفيض :

وما تكون أنت؟

ثم أغلق عينيه وأراح مؤخرة رأسه على الجدار .

سمع رازوموف صوتاً رقيقاً حزيناً يقول :

ــ سيكون من الأجدر بك أن تغادر الآن .

فنتح عينيه . كان المتحدث الاطيف رجلاً عجوزاً ، له شعر كثين ناعم يشكل هالة فضية منحول وجهه الذكي حاد التقاطيع .

- سيتم ابلاغ بيتر ايفانوفيش باعترافك . . . وسيتم توجيهك . . ه وعندها التفت إلى نيكيتا ، الملقب بنيكاتور ، الواتف إلى القرب منهما، وناشده مغمغماً :

ما الذي يمكننا أن نفعله سوى ذلك؟ بعد أن أعلن كل ذلك بصدق فلا يمكنه أن يكون خطيراً بعد الآن .

# همهم الآخر:

الأفضل أن نتأكم من ذلك قبل أن ندعه يفلت منا . اترك ذلك لي . أعرف كيف أتعامل مع مثل هؤلاء السادة .

تبادل نظرات ذات معنى مع رجاين أو ثلاثة أومؤوا له برؤوسهم بخفة ، ثم التفت بخشونة نحو رازوموف :

ــ هل سمعت ؟ أنت غير مرغوب فيك هنا . لم لا تخرج ؟

نهضت ابنة لاسبارا الجالسة عنا الباب كخفير ، وسحبت الكرسي من الطريق دون أي انفعال . وقد حدّقت بعينين ناعستين إلى رازوموف الذي نظر فيما حوله في أرجاء الغرفة ثم مرّ ببطء إلى جانبها كأنما لديه فكرة جديدة .

قال وقد أصبح عند منبسط الدرج :

\_\_ أرجو أن تلاحظوا أن ما كان على فعله هو أن أمسك بلساني عن الكلام . اليوم ، بين كل الأيام التي قضيتها هنا منذ أن وصلت إليكم ، كنت في أمان ، واليوم جعلت نفسي متحرر آمن الزيف ومن الندم . . . مستقلا عن كل كائن بشري فرد على هذه الأرض .

التفت بظهره إلى الباب وسار نحو الدرج ، ولكن ما أن أغلق الباب بعذف من خلفه ، حتى نظرمن فوق كتفه فرأى أن نيكيتا قد لحق به مع ثلاثة آخرين . فكتر : « سيقتلونني على أية حال . »

وقبل أن تسنح له الفرصة للالتفات ومواجهتهم تماماً الدفعوا نحوه وجرّوه نحو الجدار . أكمل تفكيره : «أتساءل كيف ؟ » صاح نيكيتا بضحكة حادة في وجهه مباشرة :

ـ سنجعلك غير قادر على الايذاء . انتظر للحظة .

لم يقاومهم رازوموف . أمسك به الرجال الثلاثة وسمروه إلى الجادار ، بينما قام نيكيتا الذي اتخذ وضعاً إلى الجانب قليلاً ، بالتلويح بذراعه الضخمة . راح رازوموف يبحث عن سكين في يده ولكنه رآها مفتوحة دون سلاح ، ثم تلقي صفعة هائلة على جانب رأسه وفوق أذنه . وفي الوقت نفسه سمع صوت تفجير ضعيف مكتوم كأنما أطاق شخص

ما مساساً على الجانب الآخر من الجارا . استيقظ فيه غضب هائل بسبب هذه الوحشية . وقد راح الأشخاص المتواجدون في بيت لاسبارا ، والذين كانوا قد حبسوا أنفاسهم ، يصغون إلى العراك اليائس لأربعة رجال على منبسط الدرج ؛ وسمعوا ارتطامات على الجادار ثم صوت اصطدام رهيب بالباب نفسه ، ثم سقط الأربعة جميعاً بعنف بدا أنه يهز البناء كله . ورأى رازوموف الذي تكاثروا عليه فغلبوه ، وهو مبهور الأنفاس ، والمسحوق تحت ثقل أجساد مهاجميه ، رأى نيكيتا الهائن يجلس على كاحليه قرب رأسه ، بينما كان الآخرون يمسكون به ويركمون فوق صدره ، وقد أمسكوا بخناقه وجلسوا فوق ساقيه .

قال الارهابي ذو الكرش الضخم بصوت جذل وأشبه ما يكون بالصريف:

ــ أديروا وجهه إلى الطرف الآخو .

لم يعد رازوموف قادراً على المهاومة . كان منهكاً ، وقد راقب بسلبية البد النقيلة المنتوحة لاشخص المتوحش وهي تنزل بضربة قصاصية على أذنه الأخرى . بدا له أنها شطرت رأسه إلى شطرين . وفجأة أصبح الرجال المسكون به صامتين تماماً . . . ساكتين كالأشباح . وقد أوقفوه في صمت ووحشية على قدميه ونزاوا به الدرج دون ضمجيج ، ثم فتحوا الباب ورموا به إلى الشارع .

سقط نحو الأمام وراح يتدحرج عاجزاً نازلاً المنحدر القصير مع تدفق ماء المطر الجاري . استقرّ عند مدخل الشارع في الأسفل، محدّداً على ظهره ، وومضة برق هائلة فوق وجهه . . . لمعة قوية صامتة من البرق أعمته تُماماً . تحامل على نفسه حتى نهض ووضع ذراعيه فوق عينيه

ليسترجع بصره . لم يصله صوت واحد من أي مكان ، ثم بدأ يمشي ، مترندا ، على امتداد شارع طويل فارغ . كان البرق يتموج ويرمي عليه بتوهج الصامتة ، وماء المطر الغامر يسقط ويجري ويقفز ويندفع . . . دون ضجة ، كاندفاع السديم . في هذا الصمت الخارق الطبيعة كان وقع خطواته صامتا على الرحيف ، بينما راحت ريح خرساء تدفع به وتحنه نحو الأمام وباستمرار ، كميت ضائع في عالم شبحي تنهبه عاصفة رعدية صامتة . الرب وحده كان يعرف أين كانت قدماه الصامتنان ستأخذانه في تلك الليلة ، هنا وهناك ، وعودة مرة أخرى دون توقف أو راحة . ولكننا سمعنا على أية حال لاحقاً عن مكان قادته قدماه إليه . فني الصباح رأى سائق أول حافلة تعمل على خط الشاطىء الجنوبي ، وهو يقرع جرسه يائساً، شاباً مبللاً ملطخاً بالوحل ودون قبعة ، يسير في الشارع مترندا ورأسه مطاطنة ، ويخطو أمام حافلته ثم يسقط تحتها .

حين رفعوه بعضوين مكسورين وخاصرة مسحوقة ، لم يكن رازوموف قد فقد الوعي بعد . بدا وكأنه قد تعشر فحطتم نفسه في عالم من الأشياء البكماء . رفعه رجال صامتون ، يتحركون دون أن يسمعهم ، ووضعوه على الرصيف، وهم يومئون ويكشترون من حوله معبترين عن انزعاجهم وتعاطفهم . انحنى رجل ذو وجه أحمر وشاربين فوقه وشفتاه أخر كان وعيناه تتقلبان . بذل رازوموف قصاري جهده ليفهم سبب هذا الاستعراض الأبكم . بالنسبة إلى أولئك الذين وقفوا من حوله ، فقد كانت ملامح ذلك الغريب ، المصاب على نحو خطير جدا ، تبدو هادئة المسلمة . وبعد ذلك أرسلت عيناه نحوهم نظرة وجل ثم أغمضت ببطء .

قال بصعوبة وبصوت واهن قبل أن يغمى عليه وبالفرنسية :

أنا أصم .

تبادلوا الكلام فيما بينهم:

انه أصم . لهذا لم يسمع صوت الحافلة .

حملوه في تلك الحافلة نفسها . وفبل أن تنطلق في رحلتها ، تسلقت امرأة في ثوب أسود بال كانت قد خرجت تعدو من باب حديقة منزل خاص على الطريق ، تسلقت إلى المنصة الخلفية للحافلة وأبت أن تنزل منها .

قالت بفرنسية ركيكة وبالحاح:

أنا قريبته . هذا الشاب روسي وأنا قريبته .

ولدى سماعهم هذه الحجة تركوها تتصرّف وفق هواها . جلست بهدوء وأخذت رأسه ووضعتها على حضنها ، بينما عيناها الحابيتان الخائبتان تتجنبان النظر إلى وجهه الأشبه بوجه الأموات . عند زاوية أحد الشوارع ، على الطرف الآخر من المدينة ، كانت هناك حمّالة في انتظار الحافلة . لحقت بها حتى باب المستشفى حيث سمحوا لها بالدخول حتى رأته وقد وضع على سرير . لم تذرف قريبة رازوموف الجديدة أية دمعة ، ولكن الموظفين وجدوا صعوبة في اقناعها بالرحيل . وقد لاحظ البوّاب أنها كانت تتسكّع على الرصيف المقابل لفترة طويلة . وفجأة ، وكأنما تذكرت شيئاً ما ، ركضت مبتعدة .

لقد قررت الكارهة الغيور لكل وزراء المالية وأمّة « المدام دو س . . . » أن تقدم استقالتها كوصيفة لـ « ايغيريا » بيتر ايفانوفيتش . فلقد وجدت عملاً تستطيع أن تبذل له كل جوارحها .

ولكن قبل ساعات من ذلك ، حين كانت العاصفة الرعدية لا تزال تعصف خلال الايل ، جرى في شقة جوليوس لاسبارا حدث مثير جداً . فقد رفع نيكيتا الرهيب ، العائد من الدرج ، صوته الأشبه بالصريف متباهياً أمام المجموعة كلها :

م رازوموف ، السيد رازوموف ! رازوموف الرائع ! لن يكون ذا نفع كجاسوس لأية جهة كانت . لن يتكلم لأنه لن يستطيع أن يسمع شيئاً في حياته . . . ولا شيئاً واحداً ! لقد فجرت له طبلتي أذنيه . أوه، يمكنكم أن تثقوا بي . أعرف عملي جيداً . ها ! ها ! أعرف عملي جيداً .

رأيت ناتاليا هالدين للمرة الأخيرة بعد أسبوعين تقريباً من جنازة أمها .

في تلك الأيام الصامنة الكئيبة كانت أبواب الشقة في ه شارع الفلاسفة » مغلقة في وجه الجميع عداي . وأعتقد أني كنت ذا نفع في ناحية واحدة هي أني كنت مدركاً للجزء الذي لا يصدق من الوضع . هذا وقد رعت الآنسة هالدين أمها لوحدها حتى اللحظة الأخيرة . وإذا كانت لزيارة رازوموف أية علاقة بموت السيدة هالدين (ولا أستطيع مغالبة التنكير في أنها عجلت بالأمر إلى حد كبير ) ، فذلك لأن الرجل ، الذي وثق به فيكتور هالدين سيء الحظ على نحو متهور ، لم يستطع أن يكسب ثقة أم فيكتور هالدين . لا أحد يستطيع أن يعرف أية حكاية قصها عليها . وعلى أية حال ، فأنا لا أعرف أيضاً ، ولكن بدا لي أنها ماتت من صدمة خيبة الرجاء التي تحملتها في صمت . لم تصدقه . ربما كانت لم تعد قادرة على أن تصدق أحداً ، لذا لم يكن لديها ما تقوله لأحد . . ولا حتى قادرة على أن تصدق أحداً ، لذا لم يكن لديها ما تقوله لأحد . . ولا حتى السرير الصامت ، سرير الموت . وأعترف أني كنت غاضباً من المرأة العجوز كسيرة القلب التي ماتت مصمتمة بعناد على ألا تثق بابنتها وبالتالي العجوز كسيرة القلب التي ماتت مصمتمة بعناد على ألا تثق بابنتها وبالتالي أن تبقى صامتة .

وحين انتهى كل شيء ، ابتعدت جانباً . كان مواطنو الآنسة هالدين

من حولها آنذاك . وقد حضر عدد كبير منهم الجنازة . وقد حضرتها أنا أيضاً ، ولكني استطعت لاحقاً أن أبتعد عن الآنسة هالدين حتى استلمت رسالة قصيرة تكافئني على انكاري لذاتي : « الأمر كما أردته أنت . سأعود إلى روسيا فوراً . لقد صممت على ذلك . تعال لتراني . »

لا شك أنها كانت مكافأتي على حفظي للأسرار . وقد ذهبت دون ابطاء لاستلام المكافأة . بدت على الشقة في « شارع الفلاسفة » أمارات كبية تدل على الهجر الوشيك . بدت لي موحشة كأنما قد سبق لها وأضحت فارغة .

تبادلا ونحن واقفان كلمات قليلة حول صحتها وصحتي ، وبعض الملاحظات حول بعض الأشخاص من الجالية الروسية ، ثم بدأت ناتاليا هالدين بعد أن أجلستني على الأريكة بانتحدث بصراحة عن عملها التمادم وخططها . كان ذلك كله كما تمنيته أنا . وكان على ذلك أن يستمر مدى حياتها كاها . لن نرى بعضنا البعض مرة أخرى . أبدأ !

ضممت هذا النجاح إلى قلبي . بدت ناتاليا هالدين ناضجة بعد تجاربها العانية والسرية . وبذراءين مطويتين راحت تذرع الغرفة من أولها إلى آخرها وهي تتحدث ببطء ، بجبين غير مقطب وصورة جانبية لوجهها واضح التصميم . لقد منحتني نظرة جديدة إليها ، وتعجبت لوجود شيء ما جد ي ومدروس في صوتها وحركاتها وأسلوبها . كان ذلك هو كمال الاستقلال الوائق بالنفس . لقد طفت قوة طبيعتها إلى السطح بعد أن جرى تحربك الأعماق الغامضة .

قالت بعد فترة صمت وبعد أن توقفت أمامي :

ــ نستطيع كلانا أن نتحدث في المسألة الآن . هل ذهبت إلى المستشفى وسألت عن الوضع ؟

\_ أجل .

وحين نظرت اليّ بثبات قلت مستأنفاً :

-- سيعيش ، كما يقول الطبيب . ولكني كنت أظن أن « تكلا» ... شرحت الآنسة هالدين بسرعة :

لم أر « تكلا » منذ أيام عدة . وبما أي لم أعرض عليها أبداً أن أرافقها إلى المستشفى ، فالها تظن أن لا قلب لي . لقد خاب أملها ب . وهنا ابتسمت الآنسة هالدين ابتسامة خفيفة .

#### قلت :

- أجل ، انها تجالسه طالما هم يسمحون لها بذلك . وتقول ان عليها الا تهجره أبداً . . . طالما هي على قيد الحياة . سيكون في حاجة إلى شخص ما . . . فهو مقعد عاجز وأصم تماماً أيضاً .

غمغمت ناتاليا هالدين:

\_ أصم تماماً ؟ لم أكن أعرف .

- انه كذلك . وهذا يبدو غريباً . لقد قيل لي انه لم تكن هناك اصابات واضحة في الرأس ، ويقولون أيضاً أنه من الممكن أن يعيش طويلاً محيث لن تعيش « تكلا » لتعتني به حتى نهاية حياته .

هزّت الآنسة هالدين رأسها .

- طالما كان هناك مسافرون مستعدون لاسقوط على الطريق فان « تكلا » لن تكون عاطلة عن العمل . انها « سامرية » جيدة بمهنة لا

تستطيع مقاومتها . لم يفهمها الثوريون . تصوّر مخلوقة كتلك تُستخدم لتحمل وثائق مخاطة بثوبها ، أو جعلها تدوّن ما يتلى عليها .

\_ ليس هناك كثير من حدة الذهن في هذا العالم .

ولكني ما أن لفظت هذه الملاحظة حتى ندمت عليها . فقد قامت ناتاليا هالدين التي كانت تنظر إلي مباشرة في الوجه ، باشارة برأسها تدل على موافقتها . لم تكن قد أحست باساءة ، ولكنها التفتت ثم راحت تذرع الغرفة من جديد . بدت بالنسبة إلى عيني الغربيتين أنها كانت تبتعد شيئاً فشيئاً عني ، وأضحت بعيدة عن متناولي الآن ، ولكن دون أن تصغر رغم المسافة المتزايدة . بقيت صامتاً كأنه كان الكلام دون جدوى . ولكن صوتها القريب مني جداً جعلني أجفل قليلاً .

ـ لقد رأته تكلا وهم ينتشارنه بعد الحادث . وهذه الانسانة الطيبة لم تشرح لي فعلاً كيف حدث ذلك . ولكنها تؤكد أنه كان بينهما تفاهم ـ نوع من الاتفاق ـ أنه في حالة الحاجة الماسة أو المصيبة أو صعوبة أو ألم ، فان عليه أن يأتي إليها .

### قلت :

ــ هل كان هناك مثل هذا الاتفاق حقاً ؟ انه لمحظوظ اذن . سبحتاج إلى كل تفاني المرأة السامرية الطيبة .

وكانت تلك حقيقية ، فان « تكلا » التي كانت تتطلع من نافذتها في الخامسة صباحاً ، لسبب ما أو لآخر ، قد رأت رازوموف في الأرض المحيطة بقصر بوريل ، واقفاً هناك في حالة من الجمود الكامل ، حاسر الرأس تحت المطر ، عند سفح الشرفة . وقد صرخت فيه منادية باسمه لتعرف ما الحكاية . ولكنه لم يرفع رأسه حتى . وما أن ارتدت من الملابس

ما يكفي لتنزل إلى الطابق السفلي كان قد رحل . وقد لحقت به واندفعت محو الطريق ولكنها وصلت عندما كانت الحافلة قد توقفت وراحت للمجموعة الصغيرة من الناس تنتشل رازوموف. هذا ما قالته لي « تكلا » شخصياً في عصر أحد الأيام حين التنينا عند باب المستشفى ، ودون أي تعايق كان . ولكني لم أكن راغباً في التأمل كثيراً في جوهر هذه الحادثة الخريبة .

- أجل يا ناتاليا فيكتوروفنا ، سيكون في حاجة إلى شخص ما حين بخرجونه من المستشفى على العكاكيز وفي حالة من الصمم الكامل . ولكني لا أظن أنه حين اندفع كمجنون هارب من المصح إلى داخل الأرض المحيطة بقصر بوريل كان يفعل ذلك ليطلب مساعدة من « تكلا »الطيبة . قالت ناتاليا وهي تتوقف أمامي .

- Kicak.

ثم جلست وأراحت رأسها على يدها متأمّلة . دام الصمت دقائق عدة . وخلال تلك الفترة تذكرت أمسية الاعتراف الرهيب . . . التفجّع الذي لم يكن فيها من الحياة ما يكفي لتنطقه : « من المستحيل أن يكون المرء أكثر تعاسة من ذلك . . . » وكان من شأن هذه الذكرى أن تجعلني أرتجف لو لم أكن مستغرقاً في التعجب من قوتها و هدوئها . لم تعد ناتاليا هالدين موجودة فهي قد توقفت عن التفكير في نفسها . كان ذلك انتصاراً هائلاً ، انجازاً روسياً عميزاً في كبح الذات .

وقد أعادتني إلى نفسي بأن نهضت فجأة كشخص وصل إلى قرار . سارت إلى طاولة الكتابة المجردة الآن من كل الادوات الصغيرة المتعلقة بها للاستخدام اليومي . . . وأصبحت مجرد قطعة ميتة من الأثاث ، ولكنها كانت تحوي شيئًا حيًا حتى الآن ، منذ أن أخرجت منها طوداً مسطحاً جلبته لى .

قالت على نحو مفاجىء:

- انه دفتر . لقد أرسل لي ملفوفاً بوشاحي . ولم أخبرك به في ذلك . الحين ، ولكني قررت الآن أن أتركه معك . لي الحق في فعل ذلك . لقد أرسل الي ، انه يخصني . قد تحتفظ به أو تتلفه بعد أن تقرأه . وبينما أنت تقرأه أرجو أن تتذكر أني كنت فعلا عزلاء . وأنه كان . . .

كررت مندهشاً وأنا أنظر إليها بشدة :

- عزلاء!

همست:

- ستجد هذه الكلمة بالذات مدوّنة في الدفتر . حسناً ، هذا صحيح ! لقد كنت فعلاً عزلاء . . . ولكن ربما كنت قادراً على أن ترى ذلك بنفسك .

إحمَّر وجهها ثم شحب شحوباً شديداً واستأنفت تقول:

\_ وحتى لا نظلم الرجل ، فاني أريدك أن تتذكر أني كنت عزلاء فعلاً . أوه ! لقد كنت !

نهضت متر نحاً بعض الشيء.

ــ ليس من المحتمل أن أنسى أي شيء تقولينه في لقائنا الأخير هذا . سقطت يدها في يدي .

\_ من الصعب التصديق بأن على هذا أن يكون و داعنا الأخير .

وقد ضغطت على يدي كما ضغطت على يدها ثم انفصلت يدانا .

- أجل . سأرحل غداً . عيناي مفتوحتان أخيراً ويداي حرتان الآن . أما بالنسبة إلى البقية . . . فمن منا يستطيع ألا يسمع الصرخة المكتومة لمحنتنا الكبرى ؟ قد لا تكون لها أية قيمة في هذا العالم .

قلت

العالم أكثر إدراكاً لأصواتكم المتعارضة المتنافرة . هكذا هو العالم .

أومأت برأسها موافقة وهي تقول:

\_ أجل .

ثم ترددت لحظة قبل أن تستأنف:

- علي أن أعترف لك أني لن أتخلى على التشوّف إلى ذلك اليوم الذي لا يبقى فيه أي تنافر . حاول أن تتصور فجر ذلك اليوم ! حين تكون عاصفة الضربات واللعنات قد انتهت ، وقد ساد الهدوء . الشمس الجديدة آخذة بالشروق ، والرجال المنهكون موحدون أخيراً ، وقد راحوا يدرسون بضمائرهم الصراع المنتهي ، ويشعرون بالحزن على انتصارهم ، لأن الكثير من الأفكار قد قتلت لتحيا فكرة واحدة ، وكثيراً من المعتقدات قد تركتهم دون سند أو مؤيد . سيشعرون بالوحدة على هذه الأرض فيتآزرون . أجل ، لا شك أنه ستمر ساعات مريرة كثيرة ! ولكن ألم القلوب سيطفئه أخيراً الحب .

و بهذه الكلمة الأخيرة من كلمات الحكمة ، الكلمة الندية جداً ، والمرّة جداً ، والقاسية أحياناً ، ودّعتُ ناتاليا هالدين . من الصعب على

أن أفكر في أني لن أنظر مرة أخرى إلى تينك العينين المترعتين بالثقة . . . المشدودتين بايمان لا يقهر بقدوم الوفاق الحبي النابع كزهرة سماوية من تربة أرض البثر ، المسة بالدم والممزّقة بالنزاعات والمروية بالدموع .

يجب أن يعرف القارىء أني لم أكن أعرف في ذلك الحين أي شيء يتعلق باعتراف رازوموف للثوار المجتمعين . قد تكون ناتاليا هالدين قد خمنت ذلك « الشيء الآخر » الذي بقي عليه أن يفعله ، ولكن عيني الغربيتين فشلت في رؤيته .

لقد بقيت «تكلا» ، الوصيفة السابقة لـ « المدام دو س . . . » ملازمة لسريره في المستشفى . وقد تقابلنا مرة أو مرتين عند باب تلك المؤسسة ، ولكنها لم تكن في تلك المناسبات ميّالة إلى الحديث . وكانت تعطيني أخبار السيد رازوموف بأكبر ايجاز ممكن . كان رازوموف يتحسّن ببطء ، ولكنه سيبقى مُقْعَداً طوال عمره . شخصياً ، لم أقترب منه أبداً ، ببطء ، ولكنه سيبقى مُقْعَداً طوال عمره . شخصياً ، لم أقترب منه أبداً ، ولم أره مرة أخرى ، بعد تلك الأمسية الرهيبة حين كنت أقف جانباً ، كشاهد يقظ إنما متجاهل لذلك المشهد مع الآنسة هالدين . وقد تم اخراجه من المستشفى وقامت «قريبته » — كما قيل لي — بنقله إلى مكان ما .

وقد اكتملت معلوماتي بعد عامين تقريباً . لم أحاول أنا أن أبحث عن تلك المعلومات ولكن حدث صدفة أن قابلت امرأة ثورية موثوقة جداً في منزل شخص روسي بالرزّ ذي قناعات ليجرالية أنى ليعيش في جنيف لفتره معينة .

كانت شهرته تختلف عن شهرة بيتر ايفانوفيتش . . . وكان شخصاً ذا شعر داكن وعينين لطيفتين واباء وتهليب ، وفي أسلوبه شيء من

الحذر والاحتراس . وقد اقترب هذا مني وقد اختار لحظة لم يكن أحد إلى القرب منا ، وتبعته سيدة حيوية ذات شعر رمادي في قميص أحمر ، ثم خاطبني بصوته الحذر :

 ترید صوفیا أنتونوفنا أن تتعرف علیك . لذا سأترككما معاً لتتبادلا بعض الحدیث .

بدأت المرأة رمادية الشعر تقول على الفور:

ما كنت لأتطفل عليك لو لم أكلق بتبليغك رسالة .

وكانت تلك رسالة من بضع كلمات ودية من ناتاليا هالدين. كانت صوفيا أنتونوفنا قد عادت للتو من رحلة سرية إلى روسيا وقابلت الآنسة هالدين التي كانت تعيش في احدى المدن في وسط روسيا موزعة جهودها الرحيمة بين أهوال السجون المكتظة وبؤس المنازل المفجوعة الذي يحطم القلب. لقد أكدت لي صوفيا انتونوفنا أنها كانت تبذل قصارى جهدها في تقديم الحدمات الطيبة.

لختصت المرأة الثورية الموضوع كله وبلمسة من الحماسة :

ــ لديها روح نخلصة ، روح شجاعة ، وجسد لا يعرف التعب .

ان حوار كهذا ما كان لينتهي بسرعة خاصة وأن اهتمامي لم يكن قليلاً . وقد ذهبنا لنجلس لوحدنا في زاوية لا يقاطعنا فيها أحد . وخلال حديثنا عن الآنسة هالدين قالت صوفيا انتونوفنا فجأة :

- أعتقد أنك تتذكر أنك رأيتني سابقاً! في ذلك المساء الذي جاءت فيه ناتاليا لتسأل بيتر ايفانوفيتش عن عنوان شخص اسمه رازوموف، ذلك الشاب الذي . . .

قلت :

أتذكر تماماً .

وحين علمت صوفيا انتونوفنا أن مذكرات ذلك الشاب كانت في حوزتي بعد أن أعطتني اياها الآنسة هالدين ، فقد از داد اهتمامها إلى حد بعيد . ولم تخف فضولها لترى المذكرات .

وقد عرضت عليها أن أريها اياها ، وقد أبدت استعدادها لزيارتي في اليوم التالي لهذا الغرض .

وقد قامت بتقليب الصفحات بلهفة مدة ساعة أو أكثر ، ثم أعادت الدفتر إلي بتنهيدة ضعيفة . فخلال تنقلها في روسيا قابلت رازوموف أيضا . لم بكن يعيش في وسط روسيا بل في الجنوب . وقد وصفت لي توخا خشبيا ذا غرفتين في ضاحية مدينة صغيرة ، مختفياً وراء حاجز خشبي لفناء نمت فيه نباتات الشوك على نحو مفرط . كان مقعداً ومريضاً وصحته آخذة بالتدهور يوميا ، وكانت « تكلا » السامرية تعتني به دون كلل بكل ما في التفاني والايثار من متعة خالصة ، لم يكن في تلك المهمة ما يمكن أن يحدع المرء .

لم أخف عن صوفيا أنتونوفنا دهشي بأنهاقد قامت بزيارة رازوموف. لم أفهم حتى الدافع وراء ذلك . ولكنها أعلمتني أنها لم تكن الوحيدة التي فعلت ذلك .

ـــ البعض « منا » يذهب دائماً ليراه في طريقه . انه ذكي . لديه أَفكار . . . ويتحدث على نحو جيد أيضاً .

وهنا علمت للمرة الأولى عن الاعتراف العلني لرازوموف في منزل

لاسبارا . وقد حكت لي صوفيا أنتونوفنا بالتفصيل ما حدث هناك . لقد حكى لها رازوموف عن ذلك كله وبكل دقة .

ثم نظرت إلي بشدة بعينيها السوداوين اللامعتين وقالت :

- هناك لحظات شريرة في كل حياة . قد تدخل فكرة مزيفة في عقل شخص ما ، ثم يولد الخوف . . . الخوف من الذات ، والحوف على الذات . أو هي شجاعة مزيفة . . . من يدري ؟ حسناً ، سمتها ما تشاء ، ولكن قل لي كم منهم مستعد أن يسلم نفسه طوعاً للفناء (كما يقول هو في مذكراته) على أن يتابع العيش وهو يحتقر نفسه سراً ؟ . . . وأرجوك أن تلاحظ أنه كان في مأمن حين فعل ما فعله . لقد حدث عندما وثق من أنه في أمان ، بل وعلاوة على ذلك . . . وعندما اتضحت له امكانية أن تحبّه تلك الفتاة المثيرة للاعجاب لأول مرة ، عندها اكتشف أن أكثر احتجاجاته مرارة ، أسوأ شروره ، والعمل الشيطاني لحقده وكبريائه احتجاجاته مرارة ، أسوأ شروره ، والعمل الشيطاني لحقده وكبريائه احتجاجاته مرارة ، أسوأ شروره ، والعمل الشيطاني لحقده وكبريائه احتجاجاته مرارة ، أسوأ شروره ، والعمل الشيطاني الحقده وكبريائه ممتميّزة في مثل هذا الاكتشاف .

قبلت استنتاجها في صمت . من ذا الذي يهتم في أن يجادل في أسس الغفران أو التعاطف ؟ وعلى أية حال ، فقد ظهر لاحقاً أنه كان بعض من وخز الضمير أيضاً في الاحسان الذي قدمه الثوريون لرازوموف الخائن . وهنا استأنفت صوفيا أنتونوفنا الكلام بصعوبة :

\_ وأنت تعرف أنه كان ضحية اعتداء وحشي . ولم يكن ذلك حسب أو امر . لم يكن هناك أي قرار فيما يتعلق بما عليهم أن يفعلوه به . لقد اعترف طوعاً . ولكن نيكيتا ذاك فجتر له طبلتي أذنيه عن عمد ،

على منبسط الدرج ، كما تعرف ، كأنها دفعه السخط إلى ذلك . . . حسناً ، وقد تبيّن أنه وغد من أسوأ نوع . . . وأنه خائن هو نفسه ، بل وجاسوس . وقد قال لي رازوموف انه اتهمه بالحيانة بنوع من الوعي . . .

#### قلت :

لقد لمحت ذلك الشخص المتوحش . كيف كان ممكناً لأي منكم
 أن يخدع به لمدة نصف يوم ؟ هذا ما لا أستطيع أن أفهمه !

# قاطعتني قائلة :

حسناً ، حسناً ، لاتذكر ذلك . في أول مرة رأيته فيها ، شعرت أنا بالرعب أيضاً ، ولكنهم أخرسوني . لقد كنا نقول واحدنا للآخر : «عليك ألا تهتم بمظهره . » وكان دائماً مستعداً للقتل . لم يكن هناك شك في ذلك . لقد مارس القتل . . . أجل ، لدى كلا المعسكرين . الشيطان . . .

أم حكت لي صوفيا أنتونوفنا بعد أن سيطرت على الارتجاف الغاضب لشفتيها حكاية عجيبة جداً. لقد حدث أن التقى المستشار ميكولين الذي كان يسافر في ألمانيا ( بعد اختفاء رازوموف من جنيف بفترة قصيرة ) ببيتر ايفانوفيتش في عربة قطار ، وبما أنهما كانا لوحدهما في المقصورة فقد تبادلا الحديث نصف ليلة بكاملها ، وعندها أعطى ميكولين رئيس الشرطة لمحة لقائد الثوريين عن الشخصية الحقيقية لأكبر قاتل للدرك . وبما كان بيدو و كأن ميكولين كان راغبا في التخلص من عميله ذاك بالذات ! ربما كان قد تعب عنه أو كان خائفاً منه. ولابد من القول ان ميكولين ريس ورث نيكيتا المشؤوم من سلفه في المنصب .

وهذه الحكاية سمعتها أيضاً دون تعليق حيث أني شاهد صامت على

الأمور الروسية التي كانت تكشف عن منطقها الشرقي تحت نظري الغربي . ولكني سمحت لنفسي بطرح سؤال واحد :

- قولي لي يا صوفيا أنتونوفنا : هل تركت « المدام دو س. . . » كل ثروتها لبيتر ايفانوفيتش ؟

هزت المرأة الثورية كتفيها باشمئزاز:

- ولا قرشاً واحداً منها . لقد ماتت دون أن تكتب وصيتها . وقد وصل العديد من أولاد وبنات الأخوة والأخوات من سانت بطرسبورغ كسرب من الطيور الجارحة ، وتقاتلوا على أموالها . كل أولئك الوحوش من عائلة « كامر هامر » ووصيفات الشرف . . . خدم البلاط الكريهون أولئك ! تفو !

قلت بعد فترة صمت:

لم نعد نسمع الكثير عن بيتر ايفانوفيتش في هذه الأيام .

قالت صوفيا أنتونوفنا:

بيتر ايفانوفيتش تزوج من فلا حة .

دهشت تماماً.

- ماذا ؟ على الريفيير ١ ؟

ـ يا للهراء ! طبعاً لا .

كانت لهجة صوفيا أنتونوفنا لاذعة .

صرخت:

-- هل يعيش اذن في روسيا ؟ هذه مخاطرة هائلة ، أليس كذلك ؟ وكل ذلك من أجل فلاّحة . ألا تعتقدين أنه ير تكب خطأ فظيعاً ؟

حافظت صوفيا أنتونوفنا على صمت غامض لفترة ، ثم قالت :

- ــ انه و بكل بساطة يعبدها .
- ــ حقاً ؟ حسناً اذن ، آمل أنها لن تتر دد في ضربه .

نهضت صوفيا أنتونوفنا وودعتني وكأنها لم تسمع كلمة واحدة من أمنيتي غير اللطيفة ؛ ولكنها التفتت للحظة عند الباب ، حيث رافقتها إلى هناك ، وقالت بصوت حازم :

ـ بيتر ايفانوتيتش رجل مـالـهــم .

# الفهرس

| جوزیف کونراد                  |     | ٥   |
|-------------------------------|-----|-----|
| أعمال جوزيف كونراد            |     | ٨   |
| سآخذ الحرية من أية يد         |     |     |
| كما يختطف الجائع كرة من الخبز |     | 11  |
| ملاحظة بقابم المؤلف           |     | ۱۳  |
| الجزء الأول                   |     | ۱٧  |
| تمهيد                         |     | 19  |
| الجزء الثاني                  | . 1 | 144 |
| الجزء الثالث                  |     | 770 |
| الجزء الرايع                  |     | ۳۸۹ |
|                               |     |     |

Jan Jan Marine



duction of the Alexan hand a particular

· extended our signer with the

روسيا على ليالي الثورة فالسؤال المطروح اسئلة: ما ستكون عليه امبرطورية القياصـــرة ستتقلص أم ستنسع ؟ وفي أي اتجاهستنسع اذا اتسعت الماسيكون شكل الحكم ؟ ونوع علائق الناس ببعضهم • هذه الاسئلة هي التي يطرحها جوزيف كونراد في روايته هذه عام ١٩١٦ بالاحزى يحاول الاجابة عنها بلسان استاذ سويسري عجوز خبرته اتسعت وعقله امتـــد بحيث صار الحاضر عنده مستقبلا • الاجوبة والاسئلة شرقية \_ غربية اذ ان المؤلف وهو بولوني الاصل يكتب من موقع بريطاني فسنظور الرؤية مزدوج • وهو يعرف ان كلُّ تبديل في روسيا يرتكس لتوه على وطنه سلبيا أو ايجابيا وربما على امم اخرى مجاورة لروسيا ومن المعروف ان حلم القياصرة كان الامتداد نحو المياه الدافئة أي نحــو البحر الابيض المتوسط . هل تحققت نبؤات كونراد؟ اترك لقارىء الرواية البحث عن الجواب على الخصوص في كلام الاستاذ السويسري ، ما من شك ان المستقبل حاضر في الماضي ومن حق الروائي ان يستشرف المستقبل في قراءة دقيقة للحاضر وللماضي كما يستشرفه العلماء اليوم بوسائل اخرى • الاعتبراض الوحيد على الروائي وعلى علماء المستقبل هو أن التاريخ لايعيد ذاتهومع ذلك فبذور الأتي الآفل • وسيكون المستقبل غــير الماضي واياه • وتلك مشكلة النبؤات • الطبع وفسرزالأ لوان في مسلاع وزادة الثقافية دمشق ۱۹۹۰